# من عريب الألفاظ المستعلية تلب عزرة العرب

حثاليف والركتور في مرابع في المنطق ا

الأستاذ المشارك بقسم الأدب كلية العنة العربة - جامعة الإمام محدين معروا ليسلامية

الطبعَة الأولئ ١٤٠٧ه - ١٩٨٧م

# من غربت الألت اظ المستعمل في قلب جزيرة العرب

شالين لاكوركبرالعمزيزيرمحمر الفيصل

الاستناذ المتشاوك بقسى والأدسب كلية اللغة العربية جامعة إلمام محدين سعوا للسلامية

> الطبعَة الأولئ ١٤٠٧ھ - ١٩٨٧م

# حقوق الطربع محفوظة للمؤلف





#### المصيمة

يشتمل هذا الكتاب على كلمات قلَّ استعمالها في مجتمعنا، مع أنها كانت قاعدة اللغة في قلب جزيرة العرب، فيها يدور الحديث، وعن طريق التلفظ بها يتم التفاهم. ولما رأيت قلة استعمالها، وأن المتحدث يتهرب منها إلى غيرها من الألفاظ، وأن كل سنة تمريهمل منها عدد كبير عزمت على جمع ما يمكن جمعه، فشرعت في وضع الكلمات في بطاقات، وأخذت أفتش عن الشواهد من كلام العرب الأوائل في الجاهلية وصدر الإسلام إلى نهاية زمن الاستشهاد المعروف أي في نصف القرن الثاني الهجري تقريباً، وقد وثقت كل كلمة أوردتها بشاهد،، وهذا ليس بالأمر اليسير، وقد أضطر إلى أن أسوق عبارة من كتب اللغة المعتمدة للدلالة على صحة عربية الكلمة.

وهذه الكلمات التي جمعتها معظمها غريب، وقليل منها قد لا تتوافر فيه شروط الغرابة، ولكن استعمالها قليل في كثير من البيئات العربية فأوردتها للتنبية على أنها مستعملة أي إنها ليست ميتة.

وقد وسمت عملي هذا بعنوان يدل عليه، خشية التجاوز أو التعميم، وإلا فإن هذا الكتاب يمكن أن يطلق عليه معجم، ولكنني عدلت عن ذلك لأنني لم أحصر الكلمات الغريبة المستعملة.

وقد نشرت جزءاً من هذا المعجم في مجلة مركز البحوث التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهي مجلة مُحكمه لا ينشر فيها البحث إلا بعد إرساله إلى فاحصين وإجازته من قبلهم، وقد استفدت من بعض الملحوظات التي أورد منها رأياً لأحد الإخوان الفاحصين، وهذا الرأي يقترح الاستشهاد على استعمال الكلمة بإيراد شيء من الشعر العامي، وكان جوابي على ذلك الاقتراح أنني لا أريد أن أثبت شواهد من الشعر العامي وإن كان الهدف من ذلك إثبات استعمال الكلمة، فهذا

الشعر لا يستطيع قراءته إلا من ولد ونشأ في جزيرة العرب، أو ماجاورها، ثم كيف يُقْرأ هذا الشعر بعد قرون عندما تنشأ أجيال تجهله، وتجهل كيف تنطق كلماته، فأنا أستند على أن هذه الكلمات التي يشتمل عليها هذا المعجم ستذاع في مجتمع ينطق بها و يعرفها، فلا تحتاج إلى دليل يدعم استعمالها.

وحاجة المجتمع إلى هذا المعجم يحس بها كل مشتغل في التحرير، في صحيفة أو مصلحة حكومية، وكل طالب يصنع موضوعاً إنشائياً، وكل مدرس وأستاذ وموجه تعرض له كلمة يشك في عربيتها، فهذا المعجم لم أثبت فيه إلا الكلمات العربية الفصيحة، فإذا شك المشتغل في التحرير أو التدريس في صحة عربية الكلمة يفتح المعجم، ويطرد الشك باليقين.

إن وضع معجم للألفاظ التي قل استعمالها يساعد على ذيوعها من جديد، وذلك إثراء للغة العربية، وكلما كثرت مفردات اللغة المستعملة سهل استعمالها في الإنشاء والحاضرة والترجمة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية لأن كثرة المفردات تتيح للمعاني المترجمة أن تستوعب بسهولة. وهذا المعجم يدعم المتحدث بتلك الكلمات فيعتز بلغته ويجرؤ على استعمالها فيعود انتشارها في مجتمع الشباب والنشء، ومن ثم يعود إلها صباها المفقود.

إنه عمل يخدم لغة القرآن التي أعتربها ويعتربها كل مسلم، وبما أنني أحد أساتذة كلية اللغة العربية في الرياض فإنني أشعر بأداء شيء من الواجب عندما عملت هذا المعجم، فكلية اللغة وأساتنتها في خدمة لغة القرآن وأنا واحد منهم.

وقد راعيت سهولة البحث في هذا المعجم فرتبته ترتيباً دقيقاً على حروف الهجاء.

وقد أبعدت الكلمات المستعملة التي لم أعثر على شاهد يدعم صحة عربيتها إلى حين العثور على شاهد أو الجزم بأنها دخيلة على اللغة العربية، فهذا المعجم لم أثبت فيه إلا الكلمات التي جزمت بصحة عربيتها.

الرياض: ١٤٠٧/١/١٠هـ

# تمهنيك

بقى قلب جزيرة العرب بعيداً عن المؤثرات التي تأثرت بها البلاد العربية المجاورة، فباستثناء الحملات العسكرية التي وصلت إلى هذه البلاد لا نجد مؤثراً آخر كان له دور بارز في التأثير على حياة عرب قلب الجزيرة العربية، وحتى الحملات العسكرية محدودة جداً: فقد حفظت الصحراء هذه البلاد، وحفظت لغنها، ولذلك بقيت تلك اللغة تحتفظ بكلمات تعد من الغريب في نظر الدارسين للغة العربية، أما نحن في قلب جزيرة العرب فليست غريبة علينا، وإذا أطلقنا عليها الغريب فن باب متابعة الدارسين للغة العرب.

وإذا كان قلب جزيرة العرب قد بقى بمنأى عن المؤثرات الخارجية فإن الصلات لسكانه مع البلاد الجاورة محدودة لا تتيح للغة العربية أن تتأثر بلهجات البلاد الجاورة والنين دونوا غريب اللغة لم يعيشوا في قلب جزيرة العرب، ولو عاشوا في هذه البلاد لتغيرت نظرتهم إلى كثير من الكلمات التي تعد من الغريب. وإذا كانت العزلة قد فرضت على قلب جزيرة العرب منذ ابتداء القرن الثاني الهجري بدليل أن المدون من أخبار هذه البلاد محدود جداً فإن العصر الحديث أزال تلك العزلة، فبدأ سكان قلب جزيرة العرب يختلطون بإخوانهم العرب، ويتأثرون بوسائل الإعلام من إذاعات وصحف وغيرها. بل إن الانفتاح الذي أوجده النفط أتاح لهذه البلاد أن تحتك بأمم الأرض مؤثرة ومتأثرة، فقد كثر استقدام الأيدي العاملة من غير العرب، وبدأ التأثير اللغوي يبرز، فاللغة هي أداة الإنسان التي يتعامل بها مع الآخرين، وكثيراً ما يطوعها حسب متطلباته واحتياجاته، ولذلك بدأ التأثير يبرز في مفردات وكثيراً ما يطوعها حسب متطلباته واحتياجاته، ولذلك بدأ التأثير يبرز في مفردات اللغة وفي أسلوبها. ومن المعروف أن ارتقاء الأمة وتطورها، وتفاعلها مع الأمم الأخرى يتطلب تطور اللغة (۱)، واللغة العربية من اللغات الحية، وهي أحوج ما تكون الأخرى يتطلب تطور اللغة (۱)، واللغة العربية من اللغات الحية، وهي أحوج ما تكون

<sup>(</sup>١) مولد اللغة للشيخ أحمد رضا العاملي ص ٣٠.

إلى جميع مفرداتها، وذلك أمر تفرضه عليها الترجمة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، فحرى بنا أن نحتفظ بكل كلمة مادمنا نفهم مدلولها، ومادامت تلك الكلمة تستعمل، فهي تستعمل اليوم وربما تموت غداً، فكثير من الكلمات الشائعة قبل ثلاثين سنة أصبحت الآن محدودة الاستعمال، ولذلك أسباب كثيرة منها: إجتذاب المدن لأبناء القرى وأبناء البادية: فالوافد يبحث عن الكلمات المستعملة، والتعبيرات المقبولة، حتى لا يبقى أضحوكة للآخرين، وسبب آخر وهو اختلاط العرب ببعضهم، فعندما اختلط سكان قلب الجزيرة العربية بإخوانهم العرب أصبح المتحدث يختار اللغة المفهومة من قبل الوافدين من العرب، فبدأ يقل استعمال الكلمات والعبارات المتداولة بين سكان البلاد الأصليين. وسبب ثالث وهو كثرة الوافدين من غير العرب، فإن المتحدث يبسط لغته لعل ذلك المخاطب يفهم، ومع كثرة استعمال الكلمات البسيطة والمفهومة قبل استعمال المفردات الشائعة والمفهومة لدى السكان الأصليين. وبما أن اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم (١) فإن الأصوات التي يفهمها الآخرون لا يحسن بنا أن نهملها. ومادمنا بصدد ذكر الكلمات الغريبة والمستعملة في قلب جزيرة العرب فيحسن بنا أن نتعرف على الغريب. يقول السيوطي في المزهر: «وإذا كانت اللفظة حسنة مستغربة لا يعلمها إلا العالم المبرز والأعرابي القح فتلك وحشية»(٢) . و يقول أيضاً: «والغرائب جمع غريبة وهي بمعنى الحوشيي» <sup>(٣)</sup> . وقد أورد السيوطي عدداً من الكلمات جعلها نماذج للغريب، ومازالت تلك الكلمات مستعملة في قلب جزيرة العرب، وما أورده: التلهوق مثل التملق. ومازلنا نستعمل هذا اللفظ بمعناه. وكلمة ( لُوْقِي) بضم اللام وسكون الواو وكسر القاف وتشديد الياء مازالت شائعة ومثلها كلمة (يَتَلَيْوَق). ومنها: أَزلَجْتُ الباب إزلاجاً بمعنى أغلقته. ونحن نستعملها بجميع مشتقاتها. ومنها جاء فلان توا إذا جاء قاصدا، وكلمة (تو) التي نستعملها تحمل المعنى الذي ذكره السيوطي. ومنها: كببت الشيء أكبه إذا قلبته. يقال، أكب لوجهه أي سقط(١). وكلا الاستعمالين نستعملها الآن.

<sup>(</sup>۱) الخصائص لأبن جنى ص ٣٣ والمزهر للسيوطي ٧/١

<sup>(</sup>٢) المزهر ٢/٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) المزهر ١/٤٣٤.

<sup>(</sup>٤) المزهر ٢/٢٣٧، ٢٣٨.

وكلمة لغوة التي هي أصل لغة (١) مازالت تستعمل، فكثير من العامة يقول (لغوة) وقد ذكر السيوطي في موضع آخر من كتابه (المزهر) بعض الكلمات المروية ولكنها لم تصح ولم تثبت، وهي صحيحة وثابتة فمازلنا نستعملها. من تلك الكلمات: (زَلْدَبْتُ اللَّقْمَةَ وَزَلَاغْتُ اللَّقْمَةَ. ومنها: (البيقران اللَّقْمَةَ إذا ابتلعتها) ومازلنا نقول: زَلْدَبْتُ اللَّقْمَةَ وَزَلَاغْتُ اللَّقْمَةَ. ومنها: (البيقران نبت ولا أدري ما صحته) (٢). والبيقران ما يزال معروفا، وهو من نبات فصل الربيع، ويسمى أيضاً البُقَيْر والبَقْراَ. ومن الغريب أن يتشكك السيوطي في استعمال ما ورد في شعر القرن الأول، فقد قال: (يقال عرز) (عَنِّي) أمره أي أخفاه واعترز أي انقبض وفيه نظر). وقد قال الصِّمَةُ بن عبدالله القشيري:

# أَصْبَحْتُ مَالِيَ مِن عِزِّ أَلُودُ بِهِ الْالتَّعَرُّزَ بَعْدَ السَّيْف والبَدَنِ (٣)

فهذا وأمثالة يحفزنا إلى تدوين ما لدينا. وغريب اللغة ورد في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف (٤). فهو يستعمل إذا كان الخاطب يفهمه، بل إنه يُقوَّى الكلام، ويجلب الاحترام للمتكلم. وقد دفعني إلى حصر ما تيسر جمعه من الكلمات الغريبة المستعملة الخوف من قلة استعمالها في المستقبل ومن ثم نسيان ماتدل عليه دلالة واضحة: فالمستعمل للكلمة هو القادر على تحديد معناها تحديداً دقيقاً. وهذا البحث يتناول الألفاظ الغريبة التي يستعملها الناس وهذا ما يميز هذه الألفاظ عن غيرها من كلامنا العربي فنحن نتكلم لغة عربية كغيرنا من العرب ونتميز باستعمال هذه الألفاظ التي لا يدرك معناها إلا من لهم صلة وثيقة بالمعاجم. وقبل أن أبدأ في سرد الكلمات أود أن أعرض بعض التعبيرات التي امتد استعمالها من العصر الجاهلي إلى الآن، وقد لا تتوافر فيها الغرابة ولكنني لا أجد لها استعمالاً في غير هذه البلاد. وتلك التعبيرات هي: (ومن يسأل الصعلوك عن مذاهبه) فنسمع هذا التعبير كثيراً. فإذا سئل رجل ليس له عمل ثابت، أو ليست له إقامة ثابتة \_ وهو معسر —

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۳۳ والمزهر ۷/۱.

<sup>(</sup>۲) المزهر ۱/۳/۱، ۱۰۹.

<sup>(</sup>٣) ديوان الصمة جمع وتحقيق د. عبدالعزيز الفيصل ص ١٣١.

<sup>(</sup>٤) انظر المزهر ٢٣٥/١.

إذا سئل أين يقيم؟ أو متى يسافر؟ فإنه يجيب بقوله: ومن يسأل الصعلوك عن مذاهبه. وقد قال عروة بن الورد:

وسائلة أين الرحيل وسائل ومن يسأل الصعلوك أين مذاهبه (١)

( عمود الصبح ): نسمع قول القائل: تبين عمود الصبح فنعرف أن الصبح قريب. وقد قال النابغة الذبياني:

ف ان شَقَ عَنْها عَمُ ودُ الصُّبْح جَافِلَةً

عَدُو السَّعُوصِ تَدَخَافُ السَفَانِصَ اللَّحِمَا(٢)

(يبصر النجوم في النهار): ومن الناس من يقول (يشوف النجوم في النهار) وهذا التعبير يدل على الشدة، والضيق، وأن الدنيا أظلمت في عيني ذلك الرجل. وقد قالت ليلى الأخيلية:

وتَعَاقَبِتُكَ كَتَائِبُ بِنِ مُطَرِّفٍ فَأَرَثْكَ في وَضَحِ النَّهَارِ نُجُومًا (٣) و يقول طرفة :

إِنْ تُسَنِّولْهُ فَقَدْ تَمْنَعُهُ وتُرِيْهِ النَّجْمَ يَجْرِي بالظِّهُرْ(١)

(قوموا على أمشاط أرجلكم): مازلنا نتداول هذا التعبير. وقد قال لقيط بن يعمر الإيادى:

قوموا قياماً على أمشاطِ أرَجُلِكُمْ ثُم افْزَعُوا قد يَنَالُ الأَمْنَ مَن فَزِعَا وقد يَنَالُ الأَمْنَ مَن فَزِعَا وقال ابن الشجرى في شرحه لهذا البيت (المشط سلاميات ظهر القدم، وهي

<sup>(</sup>۱) دیوان عروة بن الورد ۱۹ دار صادر.

<sup>(</sup>٢) ديوان النابغة ٦٥ تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم دار المعارف.

<sup>(</sup>٣) ديوان ليلى الأخيلية جمع إبراهيم العطية ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) ديوان طرفة ٥٢ دار صادر.

- عظام الأصابع واحدتها سلامي) وهذا ما نفهمه الآن عن مشط الرجل والسلامي (١).
- (ما له أصل ولا فصل): لازال الناس يتداولون هذا المثل فإذا رأوا رجلاً لا يترفع عن شيء قالوا عنه: لا أصل له ولا فصل، والأصل الحسب، والفصل اللسان والنطق (٢).
- ( رجل جراد ) ( رجل الـدَبى ) : يطلق على القطعة من الجراد أو الدَّبَى. وقد ورد ذلك في شعر امريء القيس، وشعر صخر بن عمرو بن الشريد. يقول امرؤ القيس :

إذْ هِمَيَ أَقَـسَاظٌ كَرِجلِ الدَّبِيَ أَوْ كَلَفظًا كَاظِمة النَّاهِلِ وَقَالَ صَحْرِ بن عمرو بن الشريد:

وحَيِّ حريدٍ قد صَبَحْتُ بِعَارَةٍ كَرِجْل جَرادٍ أَوْ دَبِّي كَنُفَانِ (٣)

( جراد يأكل حيه ميته): نسمع هذا المثل كثيرا عندما يشاهد استغلال القوى للضعيف، واغتصاب حَقِّه، وقد ورد في الحديث من رواية عائشة (كيف الناس بعد ذلك؟ قال دَبِّي يأكل شِدَادُه ضعافه)(١).

( يباري ضلاله ): و يقصد بذلك النشاط والشباب واتباع أهواء النفس، وقد قال الأعشى:

فَلَهَدُ كُنْتُ في الشَّبَابِ أَبارِي حينَ أغْدُومَعَ الصَّبَاجِ ضَلاَلي (٥)

( يباري الربح ): وهذا تعبير آخر يدل على النشاط، والحفة، وسرعة الحركة، والنشاط وقد قال النابغة:

<sup>(</sup>۱) مختارات ابن الشجری ۱۸.

<sup>(</sup>٢) اللسان (أصل) ومجمع الأمثال للميداني ٢٥٠/٢.

<sup>(</sup>٣) الأصمعيات ١٣٠، ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) اللسان (دبي).

<sup>(</sup>٥) جمهرة أشعار العرب ٢٨١.

سَمَاماً ثُبَارِي الرِّيح خُوْصاً عينُونُهَا لَهُنَّ رَذَايَا بِالطَّرِيقِ ودَائِعُ (١)

( عَتَي يجيب) : هذا تعبير شائع، ويقصد به الامتناع عن الجواب. وقد قال النابغة:

وَقَفْتُ فيهَا أَصَيْلاناً أَسَائِلُهَا عَيَّتْ جَواباً ومَا بالرَّبْع من أحد (٢)

( بنات نعش ): إذا سألت أي واحد من الناس عن بنات نعش فإنه سيجيبك إذا كان الوقت ليلاً بقوله: انظر إلى السهاء، فتجد في الناحية الشمالية مجموعة من النجوم، تلك بنات نعش. وقد قال بشر بن أبي خازم:

أراقِب في السَّاء بَنَاتِ نَعْشٍ وَقَدْ دَارَتْ كَمَا عُطِفَ الصُّوَارُ (٣)

( خَلَقٌ سرباله ): خلق سرباله، وخلق ثوبه، والخلق البالي، واستعمال الناس له الآن لم يختلف عما ورد في الشعر الجاهلي، قال عبيد بن الأبرص:

مُ شَمِّرٌ خَلَقٌ سِرْ بِاللَّهُ مَشِقُ قَاذُورَةُ فَائِلٌ مُغَذْ مِرٌ قَطَطُ (٤)

( رأس الحية ): نسمع الناس يتداولون هذا التعبير (فلان رأس الحية) و يقصدون أن ذلك الرجل هو أصل البلاء، وهو الذي يجلب الشر، فالخوف منه دائماً. وقد قال طرفة:

أنَا الرَّجُلُ الضَّربِ الذي تَعْرِفُونَه خِشَاسٌ كرأس الحَيَّةِ المُتَوَقِّدِ (٥)

(على كبدي قرحة): عندما تسأل محباً بقولك: ألا تحب فلانة فإنه سيجيبك بقوله: بلى أحبها! على كبدي قرحة من حبها، ولكن ماذا أعمل؟

<sup>(</sup>١) ديوان النابغة ٣٦.

<sup>(</sup>٢) ديوان النابغة ١٤.

 <sup>(</sup>٣) المفضليات تحقيق أحمد محمد شاكر رقم ٩٨.

<sup>(</sup>٤) ديوان عبيد بن الأبرص ٩٣ دار صادر.

<sup>(</sup>٥) شرح القصائد التسع للنحاس تحقيق أحمد خطاب ٢٨٢.

وقد قال عروة بن حزام:

عَلَى كَبِدِي مِن حُبِّ عَفْرَاء قَرْحَةٌ وَعَيْنَاي مِن وَجْدٍ بِهَا تَكِفَانِ (١)

( اللتّيا والتي ): نسمع واحداً من الناس يقول: ماحصلت على تلك الحاجة إلا بعد اللّيّيًا والتي فنعرف أنه عانى الأمرين في الحصول على تلك الحاجة، أو ذلك الأمر. وقد أورد الميداني هذا المثل ضمن أمثاله دالا على المعنى. وقال عِلْبَاء بن أرقم بن عوف:

ولقد رَأَبْتُ ثَأَيَ العَشِيرُةِ بَيْنَهَا وكَفَيْتُ جَانِبَهَا اللَّتَيَّا والتي (٢)

( قَفَتْ به العِيْر): هذا تعبير شائع، وغِالباً ما يستعمل لرحيل الحبيب، وقد قال النابغة:

ودِّعْ الْمُسامَةَ والسَّوْدِيْعُ تَعْذِيْرُ وَما وَدَاعُكُ مَنْ قَفَّتْ بِه العِيْرُ (٣)

( للله دَرُّه ): يستعمل هذا التعبير للتعجب من شخص ما، والإشادة بعمله الذي قام به وهو شائع بين الناس، وقد ورد في الشعر العربي كثيراً من ذلك قول المتلمس:

تَفَرَّقَ أَهْ لَي مَن مُقِيْمٍ وَظَاعِنٍ فَلِلَّهِ دَرِّى أَيَّ أَهْ لِي أَتْ بَعُ وقال لقيط بن يعمر الإيادي :

وَقَـــلـــدوُا أَمْــرَكُــم لِلَّــه دَرَّكُــمُ رَحْبَ الذِّراَعِ بِأَمْرِ الحَرْبِ مُضْطَلِعًا (١) ( واجهت الرجل؟ واجهت الرجل؟

<sup>(</sup>١) شعر عروة بن حزام تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي وأحمد مطلوب ١٢.

<sup>(</sup>٢) مجمع الأمثال للميداني ١٢٥/١ والأصمعيات ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) ديوان النابغة ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) ديوان المتلمس تحقيق حسن كامل الصيرفي : ١٥٤ ومختارات ابن الشجري ١٨٠.

ويقصد بذلك السؤال عن مقابلتك لرجل معهود في الذهن، وهذا التعبير معروف قديماً، قال النحاس في شرح القصائد التسع (ويقال واجهت الرجل إذا جعلت وجهك تجاه وجهه) (١).

( هذاك ): تستعمل للإشارة للبعيد، واستعمالها شائع بين الناس، وقد قال طرفة بن العبد:

رَأَيْتُ بَنِي غَبْرَاء لاَ يُنْكِروُنَني وَلاَ أَهْلُ هذاك الطَّرَافِ المُمَدَّدِ وَأَيْتُ بَنِي عَبْرَاء لاَ يُنْكِروُنَني وَلاَ أَهْلُ هذاك الطَّرَافِ المُمَدَّدِ وَقَال أُوس بن حجر:

يسقولُ لَهُ السَّاءونَ هذاكَ رَاكِبٌ يُؤبِّنُ شَخْصاً فَوْق عَلْيَاء وَاقِفُ (٢)

(الكسكسة والكشكشة): الكسكسة ما تزال مستعملة في قلب جزيرة العرب فإذا خوطبت المرأة فإن الخاطب يستبدل كافاً بعدها سين بكاف الخطاب وتدغم الكاف في السين، فيقال في (نصيبك) (نصيبكس) ومعظم أهل نجد ينطقون كاف الخطاب للمؤتث هذا النطق. وأما الكشكشة فهي موجودة الآن في زهران وبني مالك وثقيف وبني سعد من سكان سروات الحجاز، فيبدلون شيناً بكاف الخطاب للمؤتث فيقولون في (أهلك) (أهلش) وقد ذكر المبرد الكسكسة على أنها لغة بكر، قال : وأما بكر فتختلف في الكسكسة، فقوم منهم يُبدِلُون من الكاف سيناً وهم أقلهم، وقوم يُبتينون حركة كاف المؤتث بالوقف بالسين فيزيدونها بعدها، فيقولون: أعطيتكس) وما ذكره المبرد موجود الآن عند من تتصل أنسابهم ببكر، وفي مساكنهم القديمة. والكسكسة الآن عامة عند بكر وغيرهم كما قدمت. وذكر المبرد أن الكشكشة في بني تميم، يقول: (فإن بني عمرو بن تميم إذا ذكرت كاف المؤتث فوقفت عليها أبدلت منها شِيْناً فيقولون للمرأة جعل الله لك البركة في دارش) (١٣) فوقفت عليها أبدلت منها شِيْناً فيقولون للمرأة جعل الله لك البركة في دارش) (١٣)

<sup>(</sup>١) شرح القصائد التسع ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) شرح القصائد التسع ٢٦٣ وديوان أوس بن حجر ٦٩ تحقيق الدكتور محمد يوسف نجم.

<sup>(</sup>٣) الكامل في اللغة والآدب للمبرد ٨٢/٢.

يفعل البكريون وغيرهم. أما الكشكشة فهي موجودة في لغة القبائل التي ذكرتها آنفاً.

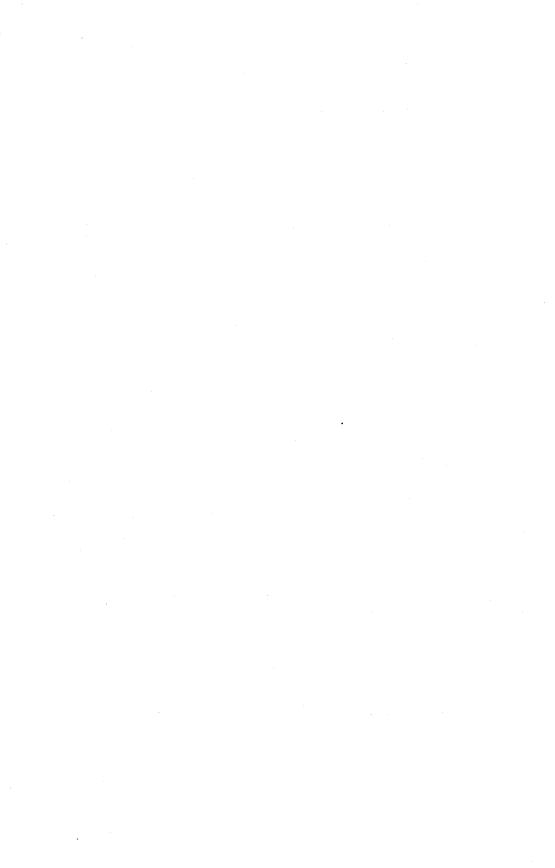

المعجتم



#### حرف الهميزة

( الأبُّن خَع أبنة العقدة في العود أو في العصا، يقال هذه عصا خالية من الأبن، فالأبُّن جَع أبنة، وقد تسهل الهمزة إلى واو. فيقال : وُبْنَة ووُبَن، وفي الأمالى : «سئل رجل من بني عقيل كيف كان جحوش فإن أم خالد قد أكثرت فيه؟ قال : كان أحيمر أزيرق حَنْكَلا كأنه أبنة عود أو عقلة رشاء. قال أبو على: الحنكل: القصير والأبنة: العقدة في العود» (١). وفي اللسان «والأبنة بالضم العقدة في العود أو في العصا وجمعها أبن» (١). وقال الأعشى:

#### سَلاَجِمَ كالنَّحْل أنْحَى لها قَضِيبَ سَرَاءٍ قِليلَ الاثِّنْ (٣).

- ( الأتان): أنشى الحمار، ومن الناس من يقول أتانة، وقال ابن منظور في اللسان ولا يقال أتانة (٤). والشيء الذي أعرفه أن الناس في مصر والعراق والشام وغيرها من بلاد العرب يطلقون على أنثى الحمار حارة ولا يستعملون أتانا.
- ( أَحْ ): عندما يطأ الرجل جمراً ينطق بأحْ ليعبر عن الألم، ويقال: قال فلان (أحْ ) إذا تنحنح، قالكلمة تعبير عن ذلك وحكاية التوجع أو التنحنح، قال ابن منظور في اللسان «أح حكاية تنحنح أو توجع» (٥). وقال رؤبة بن العجاج:

قد كَادَ من نَحْمَةٍ وأَحِّ يَحْكِى سُعَالَ الشَّرِقِ الأَبَحِ (١)

<sup>(</sup>١) الأمالي لأبي علي القالي ١٣/٢.

<sup>(</sup>٢) اللسان (أبن).

<sup>(</sup>٣) ديوان الأعشى ٢١١.

<sup>(</sup>٤) اللسان (أتن).

<sup>(</sup>٥) اللسان (أحع).

<sup>(</sup>٦) ديوان رؤبة ٢٦.

- ( الأرثت من الأرثة جريدفن في الرماد فإذا احتيج إلى النار أزيل الرماد وأشعلت النار من ذلك الجمر، والورثة لغة في الأرثة والكلمتان مستعملتان، يقال أشعل النار من الأرثة أو من الورثة، وقد ورد في اللسان: «والأثرثة بالضم عود أو سرجين يدفن في الرماد ويوضع عنده ليكون ثقوباً للنار عدة لها إذا احتيج إليها» (١) وفي موضع آخر «وورَّث النار لغة في أرَّثَ، وهي الورْثَة» (٢).
- ( الأرطى ): واحدته أرطاة شجر يكثر في الدهناء، وقد أكثر الشعراء العرب من ذكر الأرطى، قال عمرو بن قيئة:
  - لَهَا عَيْنُ حَوْرًاءَ في رَوْضَةٍ وَتَقْرُو مَعَ النَّبْتِ أَرْطَى طِوَالاً (٣) وقال ضابىء بن الحارث البرجمي :
- فبات إلى أرطاةِ حِفْفٍ تَلُفُهُ شَآميَّة تُذْرِي الْجُمَانَ المُفصَّلاَ (٤) وقال شبيب بن البرصاء:
- قَطَعْتُ إِذَا الأَرْطَى ارْتَدَى في ظِلاَلِهِ جَوَازِىء يَوَعَيْنِ الفَلاَةَ دُمُوجُ (٥) وقال المرقش الأكبر:
- على أَنْ قَدْ سَمَا طَرْفي لِنَارٍ يُشَبُّ لَهَا بِنَي الأَرْطَى وقودُ (١) وقال أبو ذؤيب:
- وَيَعُودُ بِالأَرْطَى إِذَا مَاشَفَهُ فَطْرٌ وَراَحَنْهُ بَلِيلُ زَعْزَعُ (٧)

<sup>(</sup>١) اللسان (أرث) (٢) المصدر السابق (ورث).

 <sup>(</sup>۳) دیوان عمرو بن قیئة تحقیق حسن کامل الصیرفی ۱۱۰.

<sup>(</sup>٤) الأصمعيات ١٨٢.

<sup>(</sup>٥) الفضليات ١٧١.

<sup>(</sup>٦) المفضليات ٢٢٣.

<sup>(</sup>٧) المفضليات ٤٢٦.

وقال ذو الرمة:

زَبْكً وأرطَى نَفْتْ عَنْه ذَوَائِبُهُ كَوَاكِبَ القَيْظِ حَتَّى ماتَتِ الشُّهُبُ (١)

( الأقسط ): أقراص في قدر راحة اليد، يعمله البدو من اللَّبن حيث يطبخ اللبن ثم يجعل أقراصاً. ويباع الأقط في فصل الربيع في أسواق الرياض وبريدة وحائل وغيرها من المدن وقد قال دريد بن الصمة:

وَأَنْتَ امرو مَعْدُ القَفَا مُتَعَكِّسٌ من الأقِطِ الحَوْلِيِّ شَبْعانُ كَانِبُ (٢)

( أَكُلِلَهُ): يقال فلان فيه أَكْلَة إذا كان يجك عضواً فيه أو أكثر أو كان يجك ذلك العضو بسبب الغضب، وفي اللسان «والأَكِلَةُ مقصور داء يقع في العضو فيأتكل منه، وتأكّل الرجل وأتكّل غضب وهاج وكاد بعضه يأكل بعضاً» (٣) واستشهد ابن منظور بقول الأعشى:

أَبْلِعْ يَزِيدَ بَنِي شيبانَ مَأْلُكَةً الْبَاثُبَيْتِ أَمَّا تَنْفَكُ تَأْتَكِلُ (١)

( أَمُسَارَة ): الأمارة العلامة، يقال وضعت أمارة على الطريق، والمارية مثل الأمارة. وقد ورد في اللسان «وكل علامة تعد فهي أمارة. وتقول هي أمارة مابيني وبينك أي علامة» (٥) ومن شواهد اللسان:

إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكِ فَسَلِّمِي (٦)

وقال مزاحم بن عمرو السلولي:

المُارَة "كَيَّة مابين عَانِيها وبين سُرِّنها لا شَلَّ كَاويها (٧)

<sup>(</sup>١) جمهرة أشعار العرب ٩٥٤.

<sup>(</sup>٢) الأصمعيات ١١٣.

<sup>(</sup>٣) اللسان (أكل).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق وديوان الأعشى ١٤٨.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (أمر).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) نوادر المخطوطات ٢٧٠/٢.

والمارية في اللغة البقرة الوحشية البراقة اللون (١) ، فإما أن تكون الكلمة، المستعملة أخذت من أمارة أو من تميز البقرة بلون براق كأنه علامة ثم كثر استعمال الكلمة فأصبحت تدل على العلامة ونسيت البقرة.

(آنس): آنس بمعنى أحس، ومن الناس من يقول: (أونس). وقد قال الشنفرى الأزدي:

هَا وَفْضَةٌ فيها ثلاثون سَيْحَفاً إذا آنسَتْ أُولَى العَدِي اقْشَعَرَّتِ (٢)

( لم يستأهل ) : بمعنى لا يستحق. وقد نسمع بعض الناس يقول (مايستاهل) بدون همز الألف. وقد قال أبو دؤاد الإيادي:

بَسرَرْتَ وَلَمْ يَسْتَأْهِلِ السِرَّ سَاعَة تَ دَناءَةُ نَفْسٍ فِي خُمُولٍ من الذِّكْرِ (٣)

( أوى ) : بمعنى رحم، ويستعمل منها المضارع فيقال (مَا يَأْوي له) أي ما يرحمه، ومما ورد منها في أشعار العرب قول القشيري:

على أنَّ لي من مَطْلَعِ الشَّمْسِ نَظْرَةً أَوَى الله لي من طُولِ ما أَسْتَدِيمُهَا (٤) وقال القتال الكلابي :

يَا ظَبْيَة عَظَفَتْ لآدم شَادِنٍ هَلاَّ أُوَيْتِ لِقَلْبِ شَيْخِ مُقصَدِ (٥) وقال قيس بن الخطيم :

أوَيْتُ لِعَوْفِ إِذْ تَقُولُ نِسَاؤُهُمْ وَيَرْمِينَ دَفْعاً: لَيْتَنَا لَم نُحَارِبِ (١)

<sup>(</sup>١) اللسان (مرا).

<sup>(</sup>٢) المفضليات ١١١٠.

<sup>(</sup>٣) مضاهاة أمثال كتاب كليلة ودمنة ٨٠.

<sup>(</sup>٤) شعراء بني قشير للدكتور عبدالعزيز الفيصل ٣٥٩/٢.

<sup>(</sup>٥) ديوان القتال الكلابي تحقيق إحسان عباس ٤١.

<sup>(</sup>٦) ديوان قيس بن الخطيم تحقيق ناصر الدين الأسد ٤٣.

(أيشش): يقال أيش في الدار وتخفف الهمزة إلى واو فيقال ويش أقول وويش عندك، والكلمة مستعملة بالهمزة وبالواو وفي اللسان «وروي عن أحمد بن يحيى قال: دفع إلى الزبير إجازة وكتب بخطه، وكذلك عبدالله بن شبيب فقلت: أيش أقول فيها؟»(١).

<sup>(</sup>١) اللسان (أجز).

# ( حرف البـــاء)

( بَتَلَ ) : يقال : بتل في سيره أي استمر، وقد ورد في اللسان: (انبتل في السير مضى وجد) (١) .

( بَجَح ): تقول الأم للأب دع الأولاد يَتَبَجَّحُون بثيابهم وألعابهم يوم العيد أي يفرحون بها ويفاخرون بها، وتَبَجَّعَ الطالب بنجاحه فرح به وفاخر غيره. وقد قال الراعى النميري:

وما الله قرم من أرض العشيرة ساقنا إليك ولكنَّا بقربكَ نَبْجَحُ (٣)

( بُرِجُوْرَة ): تطلق البجرة على الشيء الناتيء المستدير في جسم الحيوان أو الإنسان كما تطلق على الخيوط الملفوفة على بعضها، يقال هذه بجرة صوف، وأرى في رقبة البعير بجرة صغيرة. وفي اللسان «إذا كانت في السرة نفخة فهي بجرة» (٤).

( بَـجَسَ ): يقال انْبَجَسَ الماء في بئر فلان بينا هو يحفر فيها، و يقول الرجل لرفيقه في السفر عالج الشق في القربة فيجيبه صاحبه ليس شقاً واحداً لقد تبجست علي من كل جانب. وفي القرآن الكريم: «فانبجست مِنْه اثنتا عشرة عيناً» (٥).

<sup>(</sup>١) اللسان (بتل).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (بثع).

<sup>(</sup>٣) ديوان الراعي النميري ٤٣.

<sup>(</sup>٤) اللسان (بجر).

<sup>(</sup>٥) الأعراف آية ١٦٠.

( أُبِحَ ) : الأبح هو من في صوته غلظة و يقال أبح وفيه بحح، وقد نسمع من يقول فيه (بجحه). وقد قال المثقب العبدى:

# تَصُكُ الجَانِبَينِ بِمُشْفَتِرً له صَوْتُ أَبَحُ مِنَ الرَّبينِ (١)

- ( بَحَص ): البَحَص اللحم الذي يركب القدم. وقد أورد المبرد كلاماً لأعرابي يستعطف الناس، قال الأعرابي «خرجنا من المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين رجلاً ممن أخرجته الحاجة وحل على المكروه لا يمرضون مريضهم ولا يدفنون ميهم ولا ينتقلون من منزل إلى منزل وإن كرهوه، والله ياقوم لقد جعت حتى أكلت النوى المحرق ولقد مشيت حتى انتعلت الدم وحتى خرج من قدميً بخص ولحم كثير، أفلا رجل يرحم ابن سبيل» (٢)
- (البَخْص): هو النظر إلى الشيء بأناة، وقد نسمع قول القائل فلان أبخص أي أعرف وابخص الشيء أي انظر إليه نظراً جيداً، وقد ورد في اللسان: البخص سقوط باطن الحجاج على العين، وقال ابن منظور: وفي حديث القرظي في قوله عز وجل: (قل هو الله أحد الله الصمد) لوسكت عنها لتبخص لها رجال فقالوا ما صمد؟ ثم قال لولا أن البيان اقترن في السورة بهذا الاسم لتحيروا فيه حتى تنقلب أبصارهم (٣).
- ( بَخَقَ): يقال بَخَق الرجل عين عدوه إذا فقأها، وابْخَق عينَه أي افقأها، وتستعمل الكلمة في الجاز أكثر من الحقيقة فيقول الصبي لرفيقه احمل جائزتك التي حصلت عليها من المدرسة ليراها فلان وتبخق عينه أو وابخق عينه، وقد وردت الكلمة في قول رؤبة:

# كَسَّرَ من عَيْنَيه تَفُويمُ الفُوق وَمَا بِعَيْنيه عَوَاويرُ البَخق (١)

<sup>(</sup>١) ديوان المثقب العبدي تحقيق حسن كأمل الصيرفي ١٧٨.

<sup>(</sup>۲) الكامل ۳۰۹.

<sup>(</sup>٣) اللسان (بخض).

<sup>(</sup>٤) ديوان رؤ بة ١٠٧.

( البُحْنُق ): البُحْنُق \_ بضم النون \_ برقع يغطي العنق والصدر، يقال تبخنقت الفتاة إذا لبست البُحْنق. ولم أسمع من ينطق الكلمة بفتح النون كما أنني لم أسمع من ينطق الكلمة بالحاء، وقد قال ابن منظور في اللسان «و بعض بن عقيل يقولون بُحْنُق» (١) وقد وردت الكلمة في قول ذي الرمة:

وتَيْهَاء تُودِي بين أَرْجَائِهَا الصَّبَا عليها من الظلاء بُلُّ وبُخْنَق (٢)

( يَبُدُ تَ ) : يبد تستعمل لتقسيم الأنصبة بالتساوي بحيث يأخذ كل واحد نصيبه. قال ابن منظور: أبد بينهم العطاء وأبدهم إياه أعطى كل واحد منهم بدته أي نصيبه على حده ولم يجمع بين اثنين يكون ذلك في الطعام والمال، قال أبو ذؤ يب :

#### فَأَبَدَّهُنَّ حَتُوفَهُنَّ فَهَارِبٌ بِنَمائِهِ أَوْ بَارِكٌ مُسَجَعْجِعُ

ونقل ابن منظور عن ابن الأعرابي قوله: «البداد أن يَبُدَّ المال القوم فيقسم بينهم قال عمر بن أبي ربيعة (أمبد سؤالك العالمينا) قيل معناه أمقسم أنت سؤالك على الناس واحدا واحداً حتى تعمهم» (٣) .

( البَدخ ): البذخ والبَدخ الإسراف في الكرم من أجل الفخر، هذا هو المعنى الشائع لمدلول الكلمة، يقال بَذِخ فلان في حفل زواج ابنه فهو يَبْذَخُ بذخاً، والبذخ في اللغة يعم ما يفتخر به الرجل و يتطاول به على غيره، وقد وردت الكلمة في قول طرفة:

أنت ابنُ هندٍ فأخبر من أبُوكَ إذاً؟ لا يُصْلِحُ الملكَ إلا كُلُّ بَذاَّخ (١٤)

<sup>(</sup>١) اللسان (بخنق).

<sup>(</sup>٢) ديوان ذي الرمة ١/٥٨١ واللسان (بخنق).

<sup>(</sup>٣) اللسان (بدد).

<sup>(</sup>٤) ديوان طرفة ١٤٧٠

- ( البُرْغُوث): البرغوث دويبة صغيرة توجد في المستنقعات، يقال هذا ماء مُبَرْغث، وفيه براغيث. وفي اللسان «والبرغوث دويبة شبه الحرقوص، والبرغوث واحد البراغيث» (١).
  - ( البراح ) : البراح الأرض الواسعة، يقال لنذهب إلى البراح.

قال الشنفرى :

فَصَحَ وضجَّت بالبَرَاح كَأَنَّهَا وإِيَّاه نُوْحٌ فَوْقَ عَلْيَاء تُكُلِّلُ<sup>(٢)</sup>

( البوارح ): رياح تهب من الشمال في فصل الصيف، وهي تلطف حرارة الصيف و ينتظرها الناس بتلهف، وقد قال الخبل السعدي:

فَكَ أَنَّ مِا أَبْقَى البوارِحُ والْ أَمْطَارُ مِنْ عَرصَاتِها الوَشْمُ (٣)

( ما بَرح ): يقال ما برح فلان يشتغل في نخله أي مازال يشتغل، وتستعمل الكلمة كثيراً في جنوبي نجد، وفي القرآن الكريم «قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى» (٤)

( البَـرة ): مطر متجمد وهو يختلف في حجمه فمنه ما هو في حجم بيض الدجاج، ومنه ما هو في حجم بيض الحمام، وهو يتلف الزروع. وقد قال ذو الرمة:

لاَ يَامُلَان سِبَاعَ الأرْضِ أو بَرَداً إِنْ أَظْلَما دُوْنَ أَظْفَالٍ لَها لَجَبُ(٥) وقال النابغة :

أَسْرَتْ عَلْيهَ مِنَ البَوْوْزَاءِ سَارِيَةُ تُزْجِى الشَّمَالُ عَلَيْهِ جَامِدَ البَرَدِ (٦)

<sup>(</sup>١) اللسان (برغث).

<sup>(</sup>۲) مختارات ابن الشجري ۸۸.

<sup>(</sup>٣) المفضليات ١١٤.

<sup>(</sup>٤) سورة طه آية ٩١.

<sup>(</sup>٥) ديوان ذي الرمة تحقيق عبد القدوس أبو صالح ١٣٢.

ديوان النابغة تحقيق أبي الفضل إبراهيم ١٨.

- ( بَرْبَسَ ) : يقال بَرْبَس الصبي ماء البئر فهي بئر مُبَرْبسة وذلك الماء مُبَرْبس، وتقول للصبي لا تُبَرْ بْس الماء أي لا تفسده، وماء بَرابِيس عَكِر قد أفسده من نزل به. وقد ورد في اللسان «البرباس البئر العميقة» (١).
- ( بارض ) : يقال أَبْرَضَ الشجر أي خرجت له أغصان جديدة، و يكون ذلك في فصل الربيع، و يقال شجر مبرض و يبرض الشجر والنبت.

نال ذو الرمة :

رَعَتْ بِارِضَ البُهْمَى جَمِيْماً وبُسْرَةً وصَمْعَاء حَتَّى آنَفَتْهَا نِصَالُها (٢)

وقال الشماخ:

رَعَى بَارِضَ الوَسْمِيِّ حَتَّى كَأَنَمَا يَرَى بِسَفَى البُهْمَى أَخِلَّةَ مُلْهِج (٣)

( بُرقع ): البرقع غطاء للوجه تلبسه المرأة، وفيه فتحتان للعينين، ويستعمل البرقع للصقور التي تتخذ للصيد. ومن الأمثال السائرة بيننا: (مثل الطير المبرقع) هذا المثل يضرب لمن لا يعرف أي طريق يسلكه، وقد ورد البرقوع في الشعر العربي، قال النابغة الجعدى:

وَوَجْها كَبُرْفُوعِ الفَتاةِ مُلَمَّعا وَرَوْفَيْنِ لَمَّا يَعْدُوا أَنْ تَقَمَّرا (١٠)

ومع وروده في الشعر العربي إلا أنني لم أسمع أحداً يطلق على البرقع برقوعا.

(أَبْـرَق): الأبرق والبرقاء رمل مختلط بحجارة، و يكونان في سفح جبل صغير، وقال المبرد عن الأبرق: «الأبرق حجارة يخلطها رمل وطين» (٥)

( بَــرَكَ ) : يقال برك الجمل إذا استوى على الأرض، وقال المبرد:

<sup>(</sup>١) اللسان (بربس).

<sup>(</sup>٢) ديوان ذي الرمة ٢١٥.

<sup>(</sup>۳) الكامل ۱۲۸.

<sup>(</sup>٤) جمهرة أشعار العرب ٧٧٥.

<sup>(</sup>٥) الكامِل ٤٩.

«كما يقال برك الجمل وربض البعير» (١) ولا أعرف أحداً الآن يقول ربض البعير بل يقال برك.

- ( أبرم ) : يقال أبرم الحبل أي فتله فتلاً محكماً.
- ( البريم ) : حبل ملون تشده المرأة على وسطها، وقال ابن منظور:

«البريم خيط فيه ألوان تشده المرأة على حقويها» (٢) ومن الحكايات التي يتناقلها الناس عن البريم، أن مؤذناً صعد المنارة وشرع في الأذان، فلما أدار وجهه ليقول: حي على البريم، الفلاح رأى امرأة قد شدت وسطها ببريم زاه، فقال المؤذن حي على البريم، فضحك من كان يسمعه.

( البُرُمسة ): قدر يعمل من الطين المحروق، وأسفله واسع وأعلاه ضيق يقول النابغة الذبياني:

لَيْسَتْ مِنَ السُّودِ أَعْقَاباً إِذَا انْصَرَفَتْ وَلاَ تَبِينْعُ بِجَنْبَي نَخْلَةَ البُّرَمَا (٣)

( الأَبْرِيْسَم ): خيوط لينة الملمس أظنها من الحرير تزين بها ثياب المرأة وقد قال ذو الرمة:

كَانَهَا اعْتَمَّتُ ذُرَى الأجبال بالقَزِّ والأثريْسَمِ الهَلْهَالِ (١٠)

( بَـرْطَمَ ) : يقال جاء الرجل مُبَرْطِماً إذا كان العبوس يعلو شفتيه، ومن شواهد اللسان:

مُبَرْطِمٌ بَرْطَمَةَ الغَضْبَانِ بشفة ليست على أسنانِ (٠)

<sup>(</sup>۱) الكامل ٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) اللسان (برم).

<sup>(</sup>٣) ديوان النابغة الذبياني ٦٦.

<sup>(</sup>٤) ديوان ذي الرمة ٢٧٨.

<sup>(</sup>٥) اللسان السابق (برطم).

والبرْطِمْ: بكسر الطاء وفتحها \_ والبِرْطام الشفة، ويجمع البرطم على بَرَاطم، تقول رأيت رجلاً ضخم البرطم أي ضخم الشفة، وتشققت براطم القوم من العطش. وفي اللسان «البِرْطام والبُراطِم الرجل الضخم الشفة وشفة بِرْطَام ضخمة» (١).

( البُسرْعُوم ): البُرْعُوم ساق زهرة القرع والبطيخ والقثاء ويجمع على براعيم هذا هو المعنى الشائع للكلمة، والبرعوم في اللغة أعم من ذلك فهو يشمل أكمام الثمر في الأشجار، وقد وردت الكلمة في قول ذي الرمة:

حَـوَّاء ُ قَـرْحـاء ُ أَشْراَطيَّة وكَـفَتْ فيها الـذَّهابُ وحَفَّتْها البَراعِيمُ (٢) (البَرنِيّ): نوع من التمريتميز بجلاوته، وبسره أصفر، قال الشاعر:

مَا أَظْيَبَ المَذْقَ بِمَاء القِيَّا وَقَدْ أَكَلْتُ قَبْلَهُ بَرُبِيًا (٣) (يُبَارِي): يقال مشى محمد ومعه خالد يباريه، قال المثقب العبدي:

بِصَادِقَةِ السَوَجِيْفِ كَأَنَّ هِرَّا يُبَارِيْهَا وَيَأْخُدُ بِالسَوَضِينِ (١) ويقول بشر بن أبي خازم:

يُسَارِيْنَ الأسِنَّةَ مُصْغِيَاتٍ كَمَا يَتَفَارَطُ الثَّمَة الحَمَامُ (٥)

( البَرَاعة ): البزاعة في الفتاة ظرف وجرأة على الكلام والتصرف، يقال هذه الفتاة فيها بَرَاعة فهي (بَازع) والاستعمال المسموع للكلمة يخص الفتاة فلم أسمع من يستعمل الكلمة للغلام، وقد ورد في اللسان أن الكلمة تستعمل للغلام والجارية، قال ابن منطور «بَرُع الغلام، بالضم، بزاعة فهو بَزِيع و بُزَاع: ظرف وملح. والبزيع

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) ديوان ذي الرمة ۲/۳۹۹.

 <sup>(</sup>٣) نوادر المخطوطات ٤٣٢/٢ وانظر معجم البلدان (قيا).

<sup>(</sup>٤) ديوان المثقب العبدى ١٧٠.

<sup>(</sup>٥) المفضليات ٣٣٧.

الظريف. وتبزع الغلام: ظرف. وغلام بزيع وجارية بزيعة إذا وصفا بالظرف والملاحة وذكاء القلب ولا يقال إلا للأحداث من الرجال والنساء»(١).

( البُسُر): واحدته بسرة، وهو التمر قبل أن ينضج، و يكون أخضر في مراحله الأولى، ثم يتحول إلى أحمر أو أصفر، ثم ينضج بعد ذلك فيكون تمراً، وقد قال ذو الرمة:

رَفَعْنَ عَلَيْهِ الرَّقْمَ حَتَّى كَأَنَّهُ سَحُوقُ تَدَلَّى من جَوَانِبِهَا البُسْر (۲) وقال القتال الكلابي:

طَوَالِعَ مَن حَوْضَى الرَّدَاهِ كَأَنهَا نَوَاعِمُ من مَرَّانَ أَوْقَرَهَا البُسْرُ (٣)

( البطيخ ): البطيخ الجُح، وشجرته تنبسط على وجه الأرض، وواحدة البطيخ بطيخة، وقد وردت الكلمة في قول مزاحم العقيلي:

نواعه لم يأكلن بطيخ قرية ولم يَستَجَنَّينَ العرارَ بِثَهْلَلِ(١٠)

( بَاشَق ): الباشق طير في حجم الحمام أو أكبر قليلاً، وهو يصطاد العصافير، وقد قال خالد بن صفوان:

أَوْ بَاشَقٌ كَلِبٌ، لِلطَّيْرِ مُنْتَهِبٌ قَدْ عَاقَهُ تَعَبٌ مِنْ جَمْع غِرْبَانِ (٥)

( بطش ): البطش الأخذ القوى، ومما يردده الناس كثيراً (الله يبطش به) وقد قال عمرو بن كلثوم:

- (١) اللسان (بزع).
- (۲) ديوان ذي الرمة ۷۰ه.
- (٣) ديوان القتال الكلابي ٤٩.
- ديوان مزاحم العقيلي ضمن مجلة معهد المخطوطات العربية المجلد الثاني والعشرين الجزء الأول جمادي
   الأولى ١٣٩٦هـ ص ١١٨٠.
  - (٥) الطرائف الأدبية ١١٠.

لَنَا اللَّذُنْيَا وَمَنْ أَضْحَى عَلَيْهَا وَنَبْطِشُ حِيْنَ نَبْطشُ قَادِرِيْنا (١) ( البطان ) : هو الحزام الذي يشد به قتب البعير، قال ذو الرمة:

أو مُـقْحَمُ أَضْعَفَ الإبْطانَ حَادِجُهُ بِالأَمْسِ فَاسْتَأْخَرَ العِدْلاَنُ والقَتَبُ (٢)

( الباطن ) : مسيل الماء، قال ابن منظور (والبُطْنُ مسايل الماء في الغلظ واحدها باطن) (٣)

( بَعَجَ ): بعج الرجل بطن خصمه بالسكين يَبْعَجُه بَعْجاً أي شقه، والبطن المبعوج المشقوق، وتبعج السحاب انهمر مطره، قال العجاج:

حيث اسْتَهَلَّ المزنُ أو تَبَعَّجَا<sup>(1)</sup>.

( البعر): رجيع الدابة، والذي يتناقله الناس الآن أنه رجيع الإبل. وقد ورد البعر كثيراً في الشعر العربي من ذلك قول امريء القيس:

تَرى بَعَرَ الصِّيرُانِ في عَرَصَاتِها وقيعَانِهَا كَأَنَّهُ حَبُّ فُلْفُلِ (٥)

( الأباعر): الأباعر الإبل، ويستعملها البدو كثيراً، فلا تسمعهم يقولون الجمال أو النياق وإنما يقولون: الأباعر، وقد قال يزيد بن الصقيل العقيلي:

ألاً قُل لِرُعْيانِ الأبَاعِرِ أَهْمِلوًا فَقَدْ ثَابَ عَمَّا تَعْلُموُنَ يَزِيْدُ وَإِنَّ امرأً يَنْجُومِنَ النَّارِ بَعْلَمَا تَزَوَّدَ مِنْ أَعْمالِهَا لَسَعِبْدُ (١)

<sup>(</sup>١) شرح القصائد التسع ٦٧٨.

<sup>(</sup>٢) ديوان ذي الرمة ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) اللسان (بطن).

<sup>(</sup>٤) اللسان (بعج).

<sup>(</sup>٥) شرح القصائد التسع ١٠١.

<sup>(</sup>٦) اللسان (بعر).

- (البَعْل): البعل كل شجر أو زرع يسقى بماء السهاء، يقال هذا بعل فلان، ويعتمد سكان القرى النجدية على البعل الشتوى ذلك أنهم يُبَعِّلُون عندما يصيبهم الوسمى \_ وهو أول مطر الشتاء \_ فيحرثون الأرض التي غمرهاالسيل فيعيش الزرع على المطر فإذا استحصد حصدوه من غير عناء سقي. ومن شواهد اللسان:
- أقسمت لا يذهب عني بَعْلُهَا أو يستوى حَثِيثُها وجَعْلُها (۱) قال عبدالله بن رواحة:

### هُـنَـالِـكَ لا الْبَـالِـي طَـلْـعَ بَـعْـلِ ولا نَــخْــلِ السَافِـلُـهـا روّاء (٢)

- ( بغر ) : البغر الشرب بلا ري، و يقال البغار، ومما هو سائر بين الناس (اشرب عساك البغار) وقال ابن منظور: «بغر بغراً أكثر من الماء فلم يرو» (٣)
- ( بَغَثْرَ): يقال بغثر الطفل الطعام إذا فرقه بيده، وتقول هذا أمر يُبَغْثِر النفس أي يسيء إليها ويكدر صفوها. وفي اللسان: «بغثر طعامه فرقه، والبغثرة خبث النفس. تقول: مالي أراك مُبَغْثرا؟ وقد تبغثرت نفسه أي خبثت وغثت»(١)
- ( بق ): البق البعوض، والبق هو الشائع بين الناس، أما البعوض فلا يستعمله إلا القليل من الناس.
- (البلاط): ما تسوى به الأرض من الحجارة الملساء أو الجص، ويكون البلاط في الجدار أيضاً، قال تميم بن أُبّي بن مقبل:

في مُشْرِفٍ لِيْظَ أَلْيَاط ُ البَلاَطِ بِهِ كَانَتْ لِسَاسَتِهِ تُهْدِيَ قَرَابِيْنَا (٥)

<sup>(</sup>١) اللسان (بعل).

<sup>(</sup>۲) ديوان عبدالله بن رواحة ١٥١.

<sup>(</sup>٣) اللسان (بغر).

<sup>(</sup>٤) اللسان (بغثر).

<sup>(</sup>٥) جمهرة أشعار العرب ٨٥٧.

( بَلْقَعَة ): البلقعة الأرض المستوية الخالية من الشجر والماء، وينطقها بعض الناس (زَبَلْقَعَة) يقال لماذا نزلتم في هذه البلقعة أو (الزبلقعة)؟ وقد قال ذو الرمة:

كَـائَمَا فَــلَـقـتَ عَهـا بِـبَـلْقَـعَةٍ جَـمَـاجِـمُ يُبَّسٌ أَو حَنْظَلٌ خَرِبُ (١) ( البلق ) : البلق في الدابة سواد و بياض.

( البنائق ): واحدتها بنيقة، وللثوب بنيقتان واحدة على الجانب الأيمن من الثوب وواحدة على الجانب الأيسر، والدخرصة أعلى من البنيقة، والدخرصة تتخذ لتوسعة الثوب، أما البنيقة فهي جزء منه، وقد خلط ابن منظور في اللسان بين البنيقة

((البنيقة الدخرصة)) وانسياقا مع هذا الرأي فسر بيت الأعشى الذي وردت فيه (الدخارص) على أنها البنائق، يقول الأعشى:

قَـوَافـي أَمْ شَالاً يُـوَسِّعْنَ جِلْدَه كَما زِدتَ في عَرْضِ الأدِيمِ الدَّخَارِصَا

فالدخارص توسع الثوب أما البنائق فهي جزء منه وعلى هذا فالدخارص غير البنائق.

وقال ابن منظور في بيت المجنون:

والدخرصة، فجعل الدخرصة هي البنيقة يقول:

يَنضُمُّ إليَّ اللَّيْلِ أَظْفَالَ حُبِّها كَمَا ضَمَّ أَزْرَارَ القَمِيْصِ البنَائِق.

«هـذا مـن المقلوب لأن الأزرار هي التي تضم البنائق وليست البنائق هي التي تضم الأزرار وكان حق انشاده:

#### كَما ضَمَّ أَزْرَارُ القَمِيْصِ البِّنَائِقَا

إلا أنه قلبه (٢) ، وأقول إن البيت صحيح وليس فيه قلب، فالبنائق هي التي

<sup>(</sup>١) ديوان ذي الرمة ١٣٣/١.

<sup>(</sup>٢) اللسان (بنق).

تضم الأزرار لأن واحدة من اليمين وواحدة من اليسار والأزرار بينها. ونَقْلُ ابن منظور عن أبي عمرو الشيباني بأن البنائق هي العرى التي تدخل فيها الأزرار يدل على عدم تصور البنائق عند ابن منظور، والبنائق الواردة في الشعر العربي تؤيد ما نعرفه من موضع البنائق الآن، قال ابن الدمينة

رَمَتْنِي بِطَرْفٍ لَوْ كَمِيَاً رَمَتْ بِهِ لَبُلَّ نَجِيْعاً نَحْرُهُ وَبَنائِقُه (١)

فالبنيقة في أسفل الصدر من اليمين ومن اليسار ولذلك فإن الدم يسيل عليها من النحر.

وقال ذو الرمة :

عَلَى كُلِّ كَهْلٍ أَزْعَكِلِي ويَسَافِع مِنَ اللَّوْمِ سِرْبَالٌ جَدِيْدُ البَنَائِقِ (٢) وقال طرفة:

تَلاَقَى وَأَخْيَاناً تَبِيننُ كَأَنَّها بَنَائِق عُرٌفي قَمِيْصٍ مُقَدَّدِ (٣)

فبيت ذي الرمة وبيت طرفة يدلان على وضوح البنيقة في القميص بعكس الدخرصة التي لاَ تكون ظاهرة لأنها تحت الإبط.

( بَــنَّــة ): البَنَّــةُ بعرة الماعز والضأن والغزال والأرنب وتجمع البنة على بَنّ، ويطلق على بعر الإبل دِمْن، وأما رجيع البقر فهو خثي، ومن شواهد اللسان:

أتسانسي عن أبي أنس وعيد ومَعضوب تَحُبُ به الرّكابُ وعسيد تَحسُ به الرّكابُ (٤)

<sup>(</sup>١) اللسان (بنق).

<sup>(</sup>٢) ديوان ذي الرمة ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) شرح القصائد التسع ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) اللسان (بنن).

- ( بَهَتَ ): يقال بَهَت الرجل خَصْمَه يَبْهَتُهُ بَهْتاً إذا افترى عليه وقال عليه مالم يقلم أو يفعله، وقد ورد في القرآن الكريم «ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم» (١)
- ( بَهْنَسَ ): البَهْنَسَةُ بُطء الحركة في المشي أو العمل، يقال لماذا تتبهنس وقد رحل رفاقك؟ وفلان يتبهنس في عمله أي يبطيء فيه، وفي اللسان «وفلان يتَبَهس و يتبهنس و يتفيجس و يتفيسج إذا كان يتبختر في مشيه» (۲).
- ( بهش ) : يقال (بهش به) بمعنى فرح به. وفي اللسان (يقال للإنسان) إذا نظر إلى شيء فأعجبه واشتهاه فتناوله وأسرع نحوه وفرح به بهش إليه) (٢٠٠٠ .
  - ( البهم ): البهم أولاد الغنم، الضأن والمعز. قال حميد بن ثور:
  - تَـرى رَبَّةُ البَهْمِ الفِرَارَ عَشِيَّةً إذا ماعَدًا في بَهْمِهَا وهو ضَائِعُ (٤)

وقال المخبل السعدي :

وكَ أَنَّ أَظُ لَهُ السَجَ آذِرِ والسَّ غِزُلاَنِ حَوْل رَسُومُ هَا البَهُمُ (٥) وقال لبيد:

فَلَوْ كَانَ مَوْلاَيَ امراً ذَا حَفِيْظة إِذا زَفَّ رَاعي البَهْم والبَهْمُ نَافِرُ (٦)

( البُسهْمَى ): نبت له سنبل، وهو طيب مادام غضا فإذا يبس فإن سنبله يدخل في أنوف الغنم فتتجنبه، قال الشماخ يصف الحمان

رَعَى بَارِضَ الوَسْمِيِّ حَتَّى كَأَنمًا يَريَ بِسَفَى البُهْمَى أَخِلَّةَ مُلْهِج (٧)

<sup>(</sup>١) سورة النور آية ١٦.

<sup>(</sup>٢) اللسان (بهس).

<sup>(</sup>٣) اللسان (بهش).

<sup>(</sup>٤) ديوان حميد بن ثور ١٠٣.

<sup>(</sup>٥) المفضليات ١١٤.

<sup>(</sup>٦) ديوان لبيد ٦٦.

<sup>(</sup>۷) الكامل ۱۲۸.

وقال ذو الرمة :

وَحَتَّى اعْترَى البُّهْمَى مِنَ الصَّيْفِ نَافِضٌ كَمَا نَفَضَتْ خَيْلٌ نوا صِيَها شُقْرُ (١). وقال أيضاً:

رَعَتْ بارِضَ البُهْمَى جَمِيْماً وَبُسْرَةً وصَمْعَاء حَتَى آنَفَتْهَا نِصَالُها (٢)

( باخ): يقال باخ الرجل إذا سكن غضبه وهدأ، وباخت النار أو الحرب إذا سكنت، قال حاتم الطائي:

صَبَرْناً لَهَا في نَهْكِهَا وَمَصَابِهَا بِأَسْيافِناً حِتى يَبُوخِ سَعِيْرُها (٣)

البَوْش: البوش الإبل الكثيرة، يقال دع البوش تشرب وفي اللسان «والبوش كثرة الناس والدواب، ودخلنا السوق فما كدنا نخرج من هوشها و بوشها» (٤) فالهوش في العبارة الأخيرة الجماعة من الناس والبوش الإبل.

( البَوْ): البَوْ جلد الحُوَار يحشى ثُمَاماً أو حشيشاً ثم يقرب إلى أم الفصيل فترأمه فتدر اللبن، ويقال للرجل الغبي بوّ، يقول الرجل لصاحبه \_ وهما يتحدثان عن رجل يعرفانه \_ ذلك بَوّ. وقد وردت الكلمة في قول الفرزدق:

تَحِسن بِسزَوْرًاء المسديسنة نَاقَسي حَنِينَ عَجولٍ تَبتْغَي البَوَّ رَائِم (٠)

وفي قول جرير:

تُمْسِي الرياحُ به حَنَّانَةً عُجُلاً سَوْف الرَّوائِمِ بَوًّ بينَ أَظْآر (١)

<sup>(</sup>١) ديوان دي الرمة ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) ديوان ذي الرمة ٨٤.

<sup>(</sup>٣) ديوان حاتم الطائبي ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) اللسان (هوش).

<sup>(</sup>٥) النقائض ٣٤٣/١.

<sup>(</sup>٦) ديوان جرير ٣١٠.

#### ( حـــرف التـاء)

( تَبِل ) : يقال هذا رجل تَبِل أي لا يعطى إلا قليلاً، أولا يعطى شيئاً. ويقال هذا حب تبل إذا كان المحبوب لا ينيل شيئاً، وقد قال الأعشى:

وَعُلِّهَ نَنى أَخَيْرَى مَا تُلاَئِمُني فَاجْتَمَعَ الحُبُّ حُبُّ كُلُّهُ تَبِلُ (١)

( التّوابِل ): التوابل، الأبازير المخلوطة بالفلفل، يقال ضع التوابل في القدر، وقد وردت الكلمة في قول عبدة بن الطبيب:

يَسْعَى بِه مِنْصَفٌ عَجْلاَنُ مُنْتَظَقٌ فوق الخُوانِ وفي الصَّاعِ التَّوابيلُ (٢)

( ترع ) يقال : حوض مترع أي مملوء، وقد قال طرفة:

كالجَوابى لاتَنى مُتْرَعَةً لِقِرَى الأَضْيَافِ أَوْلِلْمُحْتَضِرْ (٣) وقال سويد بن أبي كاهل اليشكري:

وَجِهْاَنٍ كَالَّجَوَابِي مُلِبَّت مِنْ سَمِيْناَتِ الذُّرَى فِيْها تَرَعْ (١)

(تَعَوْنَ، ويقول معلم الصبيان للصبي : يقال فلان يَتَتَعْتَعُ، في قراءة القرآن، ويقول معلم الصبيان للصبي : اقرأ ولا تَتَتَعْتَعْ، فالتعتعة تبلد اللسان في القراءة بحيث يردد الحرف أو الكلمة، وقد ورد في الحديث «الذي يقرأ القرآن ويَتَتَعْتَعْ فيه» (٥) شرح ابن الأثير الحديث بقوله «أي يتردد في قراءته ويتبلد فيها لسانه» (٦).

<sup>(</sup>١) شرح القصائد التسم ٦٩٥.

<sup>(</sup>٢) المفضليات رقم ٢٦.

<sup>(</sup>٣) ديوان طرفة ٥٦.

<sup>(</sup>٤) المفضليات ١٩٤.

<sup>(</sup>٥) النهاية في غريب الحديث والأثر ١٩٠/١.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

- ( تَهُ تُسَرِ): التَّفْتَر الصحف المجموعة، يقول الأب لابنه أين تفتر المدرسة، واستعمال التفتر أكثر من استعمال الدفتر ـ بالدَّال ـ فالاستعمال الشائع بالتاء. وقد ورد في اللسان «التَّفْتر لغة في الدفتر. حكاه كراع عن اللحياني» (١).
  - (تفل): التفل قريب من النفث إلا أن التفل يكون معه ريق. (٢)
    - ( تلعة ): التلعة مسيل الماء من أعلى الوادي.

قال طرفة :

صَادَفَتْهُ حَرْجَفٌ في تَلْعَةٍ فَسَجَا وَسُطَ بَلاَطٍ مُسْبَطِرٌ (")

وقال حميد بن ثور:

وَأَحْمَى ابْنُ لَيْلَى كُلَّ مَدْفَعِ تَلْعَةٍ عَلَيْهَا وَقُف مِّنْ قِنَانِ الحَواجِرِ(١).

( تَكُلُّ ): يقال تَلَّ الرجل خصمه يَتُلُهُ تَلاً إذا جذبه وألقاه أرضاً، والتَّلْتَلَة أن يجذبه من عنقه مرة بعدأخرى، وقد قال القحيف العقيلي:

كَأُنَّنِي يومَ حث الحاديانِ بَها خو الإوانِة بالطاعونِ مَتْلولُ (٥)

والتل الأكمة الصغيرة، والحقف الممتد والحبس المرتفع، يقال تل فلان تلاً حول نخله أي صنع تلاً، والتليل مثل التل، كما تقول مررت رجالاً يتلون تليلاً يمنع عن حقولهم السيل، والتل يكون خلقة ومصنوعاً والكلمة مستعملة فيها، وقد ورد في اللسان «والتل الرابية، وقيل: التل الرابية من التراب مكبوساً ليس خلقة، قال أبو منصور هذا غلط، التلال عندالعرب الروابي المخلوقة» (١) والتليل أيضاً خصل الشعر

<sup>(</sup>١) اللسان (تفتر).

<sup>(</sup>٢) انظر الاشتقاق ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) ديوان طرفة ٥٢.

<sup>(</sup>٤) ديوان حميد بن ثور ٩٤.

<sup>(</sup>٥) منتهى الطلب ورقة ٥٠.

<sup>(</sup>٦) اللسان (تلل).

التي تغطى العنق، فاستعمالها الآن يدل على ذلك، والتليل في اللغة العنق، إلا أن الاستعمال المسموع يدل على الشعر الذي يغطى العنق، وقد قال لبيد:

وَتَا يَّنِتُ عليه ثَانِياً يَتَّقيني بِتليلٍ ذي خُصَلْ (١)

( التالي ): التالي الأخير، والتالية الأخيرة، والتوالي الأواخر. قال متمم بن نويرة:

لِـذِكْـرىَ حَـبِـيْـبٍ بَعْدَ هَدْء إِذَكَرْتُهُ وَقَدْ حانَ من تَالِى النَّـجوِم طُلوعُ (۱) وقال حميد بن ثور:

وَعَاوِ عَوَى واللَّيْلُ مُسْتَحْلِسُ النَّدى وَقَدْ ضَجَعَتْ لِلْغَورِ تَالِيَهُ النَّجْمِ (٣)

والذي يعرفه عامة العرب أن التالي هو الذي يتلو غيره، ولا يعرفون أن التالي هو الأخير. ومازلت أتذكر خلافاً حدث بين طلاب إحدى مدارس الرياض وأستاذهم، فقد جاءت أسئلة الاختبار مكونة من سؤال إلزّامي وأسئلة اختيارية أي ليست إلزامية، وكانت صيغة السؤال الأول أجب عن السؤال التالي؟ فأجاب الطلاب عن السؤال الأخير ظناً منهم أن الأستاذ يقصد السؤال الاخير، فخطأهم الأستاذ، وكان الأستاذ من خارج الجزيرة العربية.

( التَّـنُّـوم ) : واحدته تنومة وهي شجرة غبراء.

(تنما): التناية المكث والانتظار، يقال تنا فلان فلاناً أي انتظره انتظاراً طويلاً، وقد قال عرام بن الأصبع السلمى: (إلا من ولد بها فإنهم تانون فيها) (٤) وقد احتار ابن منظور في أمر التناية حيث قال: (التناوة ترك المذاكرة. وفي حديث

<sup>(</sup>۱) ديوان لبيد ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) المفضليات ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) ديوان حميد بن ثور ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) نوادر المخطوطات ٤٣٢/٢.

قتادة: كان حميد بن هلال من العلماء فأضرت به التناوة. وقال الأصمعي: هي التناية بالياء فإما أن تكون على المعاقبة وإما أن تكون لغة)(١) .

( تَوْهَرِى ): التوهري ويقال (التَّيْهَرِيّ) من الإبل والغنم العظيم الذي رعى في أرض طيبة، وقد قال ابن منظور إن التوهريّ: السنام الطويل واستشهد ببيت عمرو بن قيئة:

#### فَأَرْسَلْتُ النَّالَامَ وَلَمْ أَلبِّتْ إلى خَيْرِ البَوائِكِ تَوْهرِياً (٢)

وليس في البيت ما يدل دلالة واضحة على أن التوهرى السنام، والذي أراه في شرح البيت أن الشاعر اختار ناقة عظيمة ممتلئة وهذا ما يعبر عنه الشطر الثاني من البيت. وقد ورد البيت في اللسان (إلى خير البوارك) (٣) . وإذا كان التيهور المطمئن من الأرض فلا أستبعد أن تكون الإبل العظيمة هي التي رعت في تلك الأرض، وأن هذا هو الأصل في تسمية التوهرى.

(تلح): يقال إن تاح شيء رخيص اشتريته، ويقال ما يتيح شيء. قال الحارث بن حلزه:

بَيْنَا الفَتَى يَسْعَى ويُسْعَى لَهُ تَاحَ لَكُ مِنْ أَمْرِهِ خَالِجُ (١)

واستعمال المضارع من تاح شائع بين الناس.

(تيَّز): يقال تَيَّزَ الرجلَ الناقة يُتيِّزهَا إذا أمسك بها بقوة لشدته وقوته فهو مُتيِّزها، هذا هو الاستعمال الشائع لهذه الكلمة، والتّياز الرجل القادر على ترويض الإبل، يقال فلان تياز، وقد قال القطامى:

<sup>(</sup>١) اللسان (تنا).

<sup>(</sup>۲) ديوان عمرو بن قيئة ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) اللسان (تهر).

<sup>(</sup>٤) المفضليات ١٢٨.

إذا النَّيَّازِ ذُو العَضَلاتِ قلنا: إليكَ إليكَ! ضاق بها ذرَّاعَا(١)

(تاه): بمعنى ضل. يقال تاه البدوي في المدينة أي لم يعرف أين يذهب، قال ذو الرمة:

بَنى شُـقَّةٍ أَغْفَوْا بِأَرْضِ مَتِيْهَةٍ كَأَنَّ بَنِي حامِ بنِ نوح رِئالُها (٢)

<sup>(</sup>١) اللسان (تين).

<sup>(</sup>٢) ديوان ذي الرمة ٥٠٨.

#### ( حرف الشاء)

( تُولُول ): الشؤلول حبة تظهر في الجلد، ويجمع الثؤلول على ثآليل، وهناك أسطورة تشير إلى أن من تظهر فيه الثآليل يكون قد عد النجوم ولذلك تقول الأم لابنها لا تعد النجوم، فإذا عددتها ظهرت فيك الثآليل. وقد قال عبدة بن الطبيب.

#### مُردَّفَاتُ على أطرافِهَا زَمَعٌ كَأنَّها بالعُجايَاتِ الثآلِيلُ (١).

- ( تُسَرِّدٌ ): يقال: فلان يشرد الطعام لأقاربه، وهو يثرد عليهم باستمرار، إذا كان ذلك الرجل ينفق عليهم ويساعدهم في معيشتهم، وثرد الخبز هشمه، تقول لصاحبك في السفر عندما يخرج القرص من الملة اثرُدْهُ واسكب عليه السمن، وفي اللسان «والشرد الهشم ومنه قيل لما يهشم من الخبز ويبل بماء القدر وغيره ثريدة» (٢).
- ( تُرْمَدَ ): يقال هذا شواء يتثرمد لأن من شواه ثرمده إذا كان ذلك الشواء يتفتت إما بسبب الرماد أو لأنه قد احترق، وفي اللسان «ثرمد اللحم أساء عمله، وقيل لم ينضجه، وأتانا بشواء قد ثرمده بالرماد» (٣).
- ( الشَّرَم ): الثرم انكسار السن في المقدمة أو انكسار الثنية، يقال فلان أثرم لا يقرأ قراءة جيدة. وفي اللسان «الثَّرَمُ بالتحريك انكسار السن من أصلها، وقيل هو انكسار سن من الأسنان المقدمه مثل الثنايا والرباعيات وقيل انكسار الثنية خاصة» (١٠).

## ( الشريا ): مجموعة من النجوم تكون في كبد السهاء إذا اشتد البرد في قلب

<sup>(</sup>١) المفضليات رقم ٢٦.

<sup>(</sup>٢) اللسان ( ثرد ).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ثرمد).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ثرم).

جزيرة العرب ومن الأمثال السائرة (إذا جاءت الثريا على الرأس أحضر الحطب والفأس) وقد قال سحيم عبدبني الحسحاس:

## كَأَنَّ النُّرَبَّا عُلِّقَتْ فَوْقَ نَحْرِهَا وَجَمْرَ غَصًى هَبَّتْ لَهُ الرِّيْحُ ذَاكِيَا (١)

- ( المثعب ): المثعب الميزاب، ولكن الميزاب غير مستعملة، فالمتداول بين الناس المثعب والمرزاب، وقد تستبدل باؤه بميم فيقال (المرزام).
- ( ثغب ): الثغب: مابقي من الماء في الوادي بعد مغادرة السيل، والشائع بين الناس الآن هو تحريك الغين ولم أسمع أحداً يقول (ثغب) بسكون الغين، وقد ورد الثغب كثيراً في الشعر العربي من ذلك قول عبيد بن الأبرص:

وَلَقَدْ تَحُلُّ بِهِ كَأَنَّ مُجَاجَهَا ثَغَبٌ يُصَفَّقُ صَفْوهُ بِمُدَام (٢)

( الثَّمَ فَر): الثَّفر سير أو حبل يوضع تحت ذنب الدابة و يربط في مؤخرة السرج ليمنعه من التقدم، يقال اربط الثَّفر، وقد وردت الكلمة في قول امريء القيس:

مَحَلَّهُم من بني تيم وإخوتهم حيث يكون من الحمَارَة التَّفَرُ (١)

( الشفنة ): الشفنات في البعير ما يمس الأرض عندما يبرك، وهي الركبتان والكركرة. قال النابغة الجعدي:

<sup>(</sup>١) ديوان سحيم عبد بَنبي الحسحاس تحقيق عبدالعزيز الميمني ١٧.

<sup>(</sup>٢) ديوان عبيد بن الأبرص ١٣٠.

<sup>(</sup>۳) دیوان امریء القیس ۱۰۹.

<sup>(</sup>٤) ديوان الأخطل ٥٠٧.

إذَا هِي سِيقَتْ دَافَعَتْ ثَفِنَاتُهَا إلى سُرَدٍ بُجْرٍ مَزَاداً مُقَيَّراً (١) وقال الحادرة الذبياني:

فَتَرَى بِحَيْثُ تَوَكَّاتُ ثَفِنَاتُهَا أَثْراً كَمُفْتَحصِ القَطَا لِلْمَهْجَعِ(٢)

(الثلب): يقال ثلبه يثلبه بمعنى عابه وتنقصه.

( الشلم ): الكسر الذي يحدث في حرف الإناء، يكون في السيف وفي السكين وفي غيرها، قال بشر بن أبي خازم:

زَيَّافَةٍ بِالرَّحْلِ صَادِقَةِ السُّرَى خَطَّارَةٍ تَهِصُ الحَصَى بِمُثلَّم (٣) (الثلمة): الثلمة خلل يحدث في أعلى الجدار.

( الشَّمِيلة ): البقية من الماء في االوادي قال عمرو بن قيمئة :

بِضَامِزَةٍ كَأْتَانِ الشَّمِي لِي عَيْرَانَةٍ مَا تَشَكَّى الكَلاّلا (١)

( الشمّام ) : واحدته ثمامه، وهو نبت يرتفع قدر ذراعين، وتتكون الشجرة من أعواد متجاورة وترعاه الإبل والغنم قال لبيد بن ربيعة:

عَرِيَتْ وَكَانَ بِهَا الجَمِيْعُ فَأَبْكَرُوا مِنْهَا وَغُودِرَ نُوْيِهُا وَتُمَامُها (٥)

<sup>(</sup>١) جمهرة أشعار العرب ٧٨٢.

<sup>(</sup>٢) المفضليات ٤٨.

<sup>(</sup>٣) المفضليات ٣٤٦.

<sup>(</sup>٤) ديوان عمرو بن قميئة ١٦٩.

<sup>(</sup>٥) شرح القصائد التسع ٣٧١.

## ( حـــرف الجيم )

( جَبَهْلَل ): الجَبَهْل والجَبَهْلَ الغليظ الجافي الذي لايهتم بشؤون أسرته وأقاربه، ولا يكترث بما حوله، يقال فلان جَبَهْلَل إذا كان يتصف بالصفة المذكورة، وقد وردت الكلمة في قول عبدالله بن الحجاج التغلبي:

إِتَّاكِ لا تَسْتَبْدِلِي قَرِدَ القَفَا حَزَابِيهَ وَهَيِّبَاناً جَبَاجبَا أَلَّ لَيْهماً دُبَادِبَا أَلَّ لَيْهماً دُبَادِبَا أَلَّ لَيْهماً دُبَادِبَا جَبَهُ لا تَرَى منه الجَبِينَ يَسُوءَهَا إِذَا نَظرَت منهُ الجَمَالَ وحَاجِبًا (١)

( جَبَة ): تستعمل جبه بمعنى رَدَّ، فيقال جبهه أي رده خائباً، ونسمع كثيراً قول القائل (اللهم لا تَجْبَهْهُ) أي اللهم لا ترده خائباً. وفي القاموس المحيط «جبه ضرب جبهته ورده، ولقيه بما يكره، وجبه الشتاء القوم جاء لهم فجأة» (٢) وقد قال الحارث بن حلزة اليشكري:

وَجَبَهْ نَاهُم بِطَعْنٍ كَما تُنتِ هَوْ في جَمَّةِ الطَّويِّ اللَّلاَء (١٣) ومعنى جبهناهم في البيت طعنا جباههم ورددناهم.

( الجَابِيَةُ ): الجابية البركة، وكل حوض للماء جابية وجمع الجابية الجوابي. وقد قال سويد بن أبي كاهل اليشكري :

وَجِهُ الْ يَعُ الْبِهِ وَإِلِي مُسِلِمً تُ مِن سَمِيمَ اللَّوْرَى فيها تَرَعْ (١)

<sup>(</sup>١) اللسان (جبهل).

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط (الجبهة).

<sup>(</sup>٣) شرح القصائد التسع ٢٠٧/٢ والشاعر يتحدث عن قتال بني يشكر لحُجْر ملك كنده.

<sup>(</sup>٤) المفضّليات ص ١٩٤ تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر الطبعة الخامسة دار المعارف .

( الحَبَثَجَاتُ ): واحدته جثجاثة، وهو شجر طيب الرائحة مر المذاق، وترتفع شجرته قدر ذراع، وهي متكونة من أغصان متجاورة، وينبت الجثجاث في الرياض والدَّارَات ولا ترعاه الإبل أو الغنم فهو مر المذاق، وقد قال كثير:

يَمُجُّ النَّدَى جَثْجَاتُهُا وَعَرَارُهَا تَلاقَتْ بِهِ عَطَارَةٌ وَيَحَارُهَا وَقَدْ أَوْقِدَتْ بالمِنْدَلِ الرَّطْبِ نَارُهَا فَمَا رَوْضَةٌ بِالْحَزْدِ طَيِّبَةُ الثَّرِيَ بِمُنْسَخَرِقٍ مِنْ وَآدٍ كَانَّمَا بِمُنْسَجَرِقٍ مِنْ أَرْدانِ عَزَّة مَوْهِنِاً بِمَاظَيَبَ مِنْ أَرْدانِ عَزَّة مَوْهِنِاً وقال جرير:

كُمْ عَمَّةٍ لَكَ يَا خُلَيْدُ وَخَالَةٍ خُصْرٍ نواجِدُها مِنَ الكُرَّاثِ لَكُرَّاثِ لَكُرَّاثِ لَكُمُرَّاثِ لَا يَعْنِ القَيْصُومِ والجَثْجَاثِ (١)

تَـسُـدُ بِـدَائِـم ِ الـخَطَران جَنْلٍ خَوَايَـةَ فَـرْج مِـفْـلاَتٍ دَهِـينِ (٢) فالجثل هنا الغليظ الكثير الشعر.

( جَشَمَ ): تستعمل جثم بجميع اشتقاقاتها فيقال جثم في مكانه أي أقام فيه ولم يبرحه، وإذا لزم الإنسان الأرض بسبب الأغيّاء والتعب قيل له جاثم. وقد قال ربيعة ابن مَقْرُوم:

بِطَعْنِ يَجِيْشُ لَه عَانِدٌ وَضَرْبٍ يُفَلِّقُ هَاماً جُسُوُمَا (٣)

<sup>(</sup>١) أبيات كثير وبيتا جرير في الكامل ٨٤١/٨٤٠/٣ وخُلَيْد في قول جرير هو خالد عَيْنَين العبدي.

<sup>(</sup>٢) المفضليات ص ٢٩١ يقصد (بدائم الخطران) الذنب، والخَطَران الحركة.

<sup>(</sup>٣) المفضليات ص ١٨٤.

وقال الأفوه الأودى :

أَلَىمْ نَــتْـرُكْ سَـراتَـهُــمُ عَـيَــاقــي جُــثُــومــاً تَــخــتَ أَرَجْـإِالَــذَيُّـوكِ (١) ( جــَـحــر) : يقال أجحره أي أدخله جُحْرَه، وجحر لزم الجُحْر أو البيت أو الخبأ، قال أعشى باهلة:

وَأَجْحَرَ الكَلْبَ مَوْضُوعُ الصَّقِيْعِ بِه وَأَلْجَأُ الحَيِّ مِن تَنْفَاحِهِ الحُجَرُ (٢)

وقال النابغة الجعدي:

كِنَانَةُ بَيْنَ الصَّخْرِ والبَحْرِ دَارُهُم فَأَجْحَرِهَا إِذْ لَمْ تَجِدْ مُتَأْخَرا (٣)

وقال بشر بن أبي خازم :

يَسسُدُّونَ السَّعَابَ إِذَا رَأُونا وَلَيْسَ يُعِيْذُهُمُ مِنْهَا الْجِحَارُ (١)

( جَــَحـُـدَلَ ) : يقال جَحْدَل فلان الأموال يُجَحْدِ لُها إذا جمعها بهمة ونشاط فالمجُحْدِل هو الجامع للأموال، وقد قال الوالبي أو الأسدي:

تَعَالَوا نَجِمَعُ الأموالَ حتى نُجَحُدلَ من عَشِيرَتِنا المِئِينَا (٥)

وجَحْدَل الشجاع خصومه في المعركة إذا قتل منهم الكثير، قال القحيف العقيلي فَلَمَمَّا جُحْدِلَتْ مِنْتَانِ مِنْهُمْ وَفَرَّحَنَانُهُمْ عنهم فَرَالُوا(١) فَلَمَّا جُحْدِلَتْ مِنْ فلانَ فيها جُحَام (الجُحَام): الجُحَام داء يصيب العين فترم، يقال عين فلان فيها جُحَام وجَحَمَت عينه فهي مُجَحِّمَة، وقد ورد في اللسان «والجُحَام داء يصيب الإنسان في عينه فترم» (٧).

<sup>(</sup>١) الطرائف الأدبية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) الأصمعيات ص ٨٩.

<sup>(</sup>٣) جهرة أشعار العرب ٧٨٤/٢

<sup>(</sup>٤) المفضليات ص ٣٤١.

<sup>(</sup>ه) اللسان ( جحدل ).

<sup>(</sup>٦) طبقات فحول الشعراء ٧٩١/٢.

<sup>(</sup>V) اللسان (جحم).

( جَحَنَ ): الجحِنُ هو الذي يأكل ويطلب المزيد ولا ينفعه غذاؤه، أو الذي يجمع المال ولا ينفق منه، ومن الناس من يطلق عليه جحونا، وقد قال الشماخ:

وَقَدْ عَرِقَتْ مَغَابِئُها وَجَادَتْ بِدِرَّهَا قِرَى جَدِنٍ قَنِينِ (١)

- ( جُخْدُب ): الجُخْدُب نوع من الجراد كبير الحجم، والجُخْدُب والجُخْدُبة الممتليء الجسم مع قصر، وقد ورد في الاشتقاق «رجل جُخَادِب إذَا كان جسيماً» (٢) ولم أسمع أحداً الآن يقول جخادب وإنما المسموع جُخْدُب وجُخْدُبة.
- ( جَخَى ): التَّجْخِيَةُ الميل والمُجَخِّى المائل، والذي نسمعه الآن أن المُجَخِّى هو المائل في نومه، أي إن الإنسان إذا نام في غير استقامة جسم يقال له مُجَخْعَ، وفي الحديث «أنه كان إذا سجد جَخَّى في سجوده» (٣) أي حَنَى ظهره في ارتفاع.
- ( جَدف ): الجدف القبر وهي لغة تميم في هذه الكلمة قديماً وحديثاً، وهذه الكلمة مستعملة بكثرة عند عامة الناس فعندما يتخاصم شابان فإن أحدهما يقول للآخر (الله يلعن جدفك). وقد قال الفرزدق:

وَمَا عَلِمَ الْأَفْواَمُ مِثْلَ أُسِيرِنَا أُسِيرِنًا وَلاَ أَجْدَافِنَا بِالكَوَاظِمِ (١)

( جَدَّ ): جذ الحبل قطعه، وجذ النخل صرمه، والكلمة مستعملة بجميع اشتقاقاتها إلا أن الأمر يستعمل أكثر من غيره، وقد قال عمرو بن كلثوم:

نَـجُـذُ رُؤوسِهُم في غير بِرِّ فَمَا يدرون مَاذَا يَـتَّـفُونَا ويقول:

مَتَى نَعْقِه قَرِيْنَتَنَا بِحَبْلٍ نَجُدُ الحَبْلَ أَوْ نَقِصُ الْقَرِيْنَا (٥)

<sup>(</sup>١) اللسان (جعن) والاشتقاق ٤٩٤، ٥٦٧.

 <sup>(</sup>٢) الاشتقاق ٤٢٤.

<sup>(</sup>٣) اللسان (جخا).

<sup>(</sup>٤) النقائض ٣٧٩/١ والأسير هو حاجب بن زُرَارة بن عُدُس، وصاحب الجدف هو غالب والد الفرزدق لأن قبره في كاظمة (الكويت).

<sup>(</sup>٥) شرح القصائد التسع ٢٤٠/٢ و ٦٥٧.

ويقول جرير:

آلُ السَّمُ هَا لَا مُنْ عَلَقَ اللهُ دَابِرَهُمْ أَضْحَوا رَمَاداً فلا أَصْلٌ وَلاَ طَرَفُ (١) ويقول سهم بن حنظلة الغنوي:

نَابِى المَعَدَّيْن خَاطٍ لَحْمهُ زِيّمٌ سَامٍ يَجُذُّ جِيَادَ الخَيْلِ مُنْجَذِبًا (٢)

- (جيذهار): الجذمار هو الجزء الذي يلي الكرب من عسيب النخلة، ويجمع الجذمار على جَذَامِير، يقال أحضر الجذامير لإشعال النار، ولم أسمع من يقول جذموراً وإنما المستمعل جِنْمار، ويقول الصبي لرفيقه جَنْمِرْ من جاء إلينا أي اضربهم بالجذمار، وجذمرهم يُجَنْمِرُهم جَنْمَرة إذا ضربهم بالجذمار وانتصر عليهم. وفي اللسان: «الجذمار والجنمور أصل الشيء، وقيل هو إذا قطعت السعفة فبقيت منها قطعة من أصل السعفة في الجذع» (٣).
- ( جَدْوَة ): الجذوة القطعة الغليظة من الخشب، واستعمالها الآن بكسر الجيم، وهي تطلق على الخشبة الغليظة سواء كان في رأسها نار أو لم يكن، والمفهوم العام للجذوة الآن يطابق ما أثبته أبو عبيدة حيث ذكر أن الجذوة «القطعة الغليظة من الخشب كان في طرفها نار أو لم يكن» (أ) وقد قال الله في القرآن الكريم: «أوْ جَدْوَة مِنَ النَّار» (٥)

( جرب ) : الجرب داء يصيب الإبل وغيرها، قال ذو الرمة:

مِمَّا تَقَيَّضَ عَنْ عُوجِ مُعَظَّفَةٍ كَأَنهًا شَامِلٌ أَبْشَارَهَا جَرَبُ (١)

<sup>(</sup>۱) الكامل ۱۳/۲۸۸.

<sup>(</sup>٢) الأصمعيات ص ٥٤.

<sup>(</sup>٣) اللسان ( جذمر ).

<sup>(</sup>٤) مختار الصحاح (جذا).

<sup>(</sup>٥) سورة القصص ٢٩.

<sup>(</sup>٦) ديوان ذي الرمة ١٣٣.

( الجِرَاب ) : وعاء من جلد مستطيل الشكل وهو يستعمل لجميع الأغراض.

( جَــَـرْدُ ) : الشوب الجرد هو الخَلَق الذي لايقى من البرد، ومن الناس من يستعمل (الجرد) للثوب الذي ليس تحته شيء من سروال أو غيره.

قال كثير عزة :

فَلاَ تَبْعَدَنْ تَحْتَ الضَّرِيْحةِ أَعْظُمٌ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ هَا اللَّهَ جُرُوْدُ (١)

( أَجْرَد ): الأجرد من الرجال من لاشعر له ومن الخيل القصير الشعر.

و يقال غصن أجرد إذا تجرد من ورقه، وسمي الرمح أجرد لأنه يسوى، قال عمرو بن معد يكرب:

وَأَجْسَرَدَ مُسَطِّسِرِداً كَالسِرِّشَاءِ وَسَيْفَ سَلاَمَة ذِي فَائِسْسِ (٢) وقال عامر بن الطفيل:

فَــمَــا أَدْرَكَ الأَوْتِـارَ مِـثْـلُ مُـحَـقِّـقِ بِأَجْرَدَ طَاوٍ كَالْعَسِيْبِ المُشَدَّبِ (٣) فَــمَــا أَدْرَكَ الأَوْتِـارَ مِـثْـلُ مُـحَـقِّـقِ بِأَجْرَدَ طَاوٍ كَالْعَسِيْبِ المُشَدَّبِ (٣) ( اجْرَهَدَ أَي استمر فيه. ( اجْرَهَدَ أَي استمر فيه.

ولم أسمع أحداً يستعمل معاني اجرهد الأخرى، فهي تأتي بمعنى صعب واشتد كما في قول الأخطل:

مَسَامِيْحُ السِّسَاءِ إِذَا اجْرَهَدَّتُ وَعَزَّتْ عِنْدَ مِقْسَمِها الجَزوُرُ (١٠) ويقال اجرهدت الأرض إذا لم يوجد فيها نبات ولا مرعى كما في قول الحطيئة:

<sup>(</sup>١) اللسان (جرد).

<sup>(</sup>٢) الأصمعيات ١٧٧ والأجرد هنا الرمح.

<sup>(</sup>٣) الكامل ١٤١/١.

<sup>(</sup>٤) اللسان (جرد).

وَمَنْ تُلاَقِيْهِ بِالمَعْرُوف مُبْتَهِجاً إِذَا اجْرَهَدَّ صَفَا المَدْمُومُ أَوْ صَلَدَا (١) ولكن استعمالها الآن مقصور على الاستمرار.

- ( جَرَشَ ): جرش القمح لم يُنْعِم طحنه، والجريش علم على نوع من القمح يعمل منه طعام.
- ( جِرْمٌ): جرم الإنسان جسمه ومن العبارات السائرة الآن (جرمه زين) أي إن ذلك الإنسان مكتمل الخلق، وتجمع جرم على جروم، ولم أسمع أحد الآن يجمعها على أجرام كما ورد في قول يزيد بن الحكم الثقفي:

وَكَمْ مَوْطِنٍ لَوْلاَيَ طِحْتَ كَما هَوَى بِأَجْرَامِهِ من قُللَةِ النَّيْقِ مُنْهَوِي (٢) وقال ابن منظور في اللسان «والكثير جروم وجُرُم» وقد قال معن بن أوس:

لأَسْنَلَّ مِنْهُ الضِّغْنَ حَتى اسْتَلَلْتُهُ وَقَدْ كَانَ ذَا ضِغْنِ يَضِيْقُ بِهِ الجِرْمُ (٣)

( جَسَرِيسُم ): رجل جريم عظيم الجرم، ومن الناس من يكسر الجيم فيقول (جريْم).

( جِرَان ) : الجِرَان باطن العنق، وهو يستعمل الآن للإنسان والحيوان، وأكثر ما استعمله العرب للناقة من ذلك قول المثقب العبدي:

وَأَغْضَتْ كَمَا أَغْضَيْتُ عَيْنِي فَعرَّسَتْ عَلَى النَّفِيناَتِ والجِراَنِ هُجُودُهَا (١) وقال طرفة:

وَظَيُّ مَحَالٍ كَالْحَنِيِّ خُلُوفُهُ وَأَجْرِنَهُ لُزَّتْ بِلَأَي مُنَضَّدِ (٥)

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٩١/٢.

<sup>(</sup>٢) الكامل ٢/ ١٠٩٧ وانظر الاشتقاق ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) اللسان (جرم).

<sup>(</sup>٤) ديوان المثقب العبدي ٩١.

<sup>(</sup>٥) شرح القصائد التسع ١٢٩/١.

**\_ 0Y \_** 

وقال ابن منظور في اللسان «واستعار الشاعر الجران للإنسان، أنشد سيبويه:

مَستَسى تَسرعَيْنَيْ مسالِكٍ وَجِسرَانه وَجنْبَيْهِ تَعْلَمْ أَنَّهُ غَيْرُ ثَائِرِ (١)

وأرى أن الشاعر لم يستعر شيئا وإنما استعمل الجران لمالك حقيقة وليس مجازا واستعمالنا الآن يؤيد ذلك.

( الجرو): الجرو الصغير من البطيخ والصغير من ولد الكلبة والسبعة والجرو علم على نوع من البطيخ فإذا أطلق بدون إضافة فيقصد به ذلك النوع وإذا قرن بالمضاف إليه عرف به، فيقال جرو شري وجرو حنظل، قال مزاحم العقيلي:

مُعَدَّى وثيقَ العَقْدِ كَفْتاً كأنه إلى المنحنى من جيدها جرو حنظل (٢)

كأن هَيْدَبَةً من فوق جُوْجِيها أو جِرْو حَنْظَلَة لم يعدُ رَا ميها (٣) والمُجْريَةُ الكلبة والسبعة ذات الجرو، قال الهذلي:

وتَ جُرُّ مُ جُرِيَ لَهُ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحُمْ اللَّهِ الْجُرِ حَوَاشِبْ (١) وقال الجميح الأسدي :

المَّا إذَا حَردَتْ حَرْدِي فَمُجرِيةٌ ضَبْطاء، تَسْكُنُ غِيلاً غَيْرَ مَقْرُوبِ (٥) والجمع المسموع للجرو (جرّاوة).

( جَسَرَرَ): يقال اجْنُرُ العود أي اكسره بسرعة، وجَزَر العود يَجْزُرُه جَزْراً إذا

<sup>(</sup>١) اللسان (جرن).

<sup>(</sup>٢) ديوان مزاحم العقيلي ضمن مجلة معهد المخطوطات العربية المجلد الثاني والعشرين الجزء الأول جادى الأولى ١٣٩٦هـ ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١٣٢.

<sup>(</sup>٤) اللسان (جرا).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

قطعه أو كسره، والجزر يكون للشيء الصلب أو الغض أما إذاكان العود ينثني فإن قطعه لا يكون جزراً: قطعه» (١).

( جَزُور ): الجزور الناقة المجزورة أي المنحورة، قال حاتم الطائي:

وَعَـرْجَـلَةٍ شُعْتُ الرُّءُوسِ كَـأَنَّهُمْ بَنوُ الجِنِّ لَمْ يُطْبَحْ بِقِدْرٍ جَزوُرُهَا (٢)

وَجَـزوُرُ أَيْسَارٍ دَعَـوْتُ إلـى النَّـدى بِمَغَالِقٍ مُنَشَابِهٍ أَجْسَامُهَا (٣)

( جَزَّ ): يقال جَزَّ الرجل صوف النعجة يَجُزُّه جزًّا وجَزَّ الشعير والبرسيم وعذق النخلة أي قطعه، ولا يكون الجز إلا كذلك فإن اقتلع بيده شيئاً من البرسيم أو الشعير ليطعم دابته فلا يسمى جزاً، قال يزيد بن الطثرية:

وقلتُ لصاحِبي لا تَحْبِسَنَا بِنَنْع الصُوله واجْتَزَ شِيحَا (١٠) وقال طرفة :

أنْتُمُ نَحْلٌ نُطِيفُ بِهِ فَاذَا مِاجَزَّ نَجْتَرِمُهُ (٥)

( جِزَّة ): الجِزَّة بكسر الجيم وتشديد الزاي صوف نعجه يجز ويضم إلى بعضه ثم يربط فتلك هي الجِزَّة، وتجمع الجزة على جِزَز، يقال أعطني تمراً بجزتين أو بثلاث جزز، كما يقال من لا يرض بجزة يرض بجزة وخروف، وهو مثل متداول يشير إلى أن اللذي يُطْلَب منه القليل فيأبي ربما طلب منه الكثير فدفعه، وأصل المثل يعود إلى

وقال لبيد:

<sup>(</sup>١) اللسان ( جزر ).

<sup>(</sup>٢) ديوان حاتم الطائبي ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) شرح القصائد التسع ٤٣٤/١.

<sup>(</sup>٤) شعراء بني قشير ٩٩/٢.

<sup>(</sup>٥) ديوان طرفة ٧٧ واللسان (جزز).

أعرابي لامته امرأته على دفع جزة في شراب فقال:

غَضِبَتْ عَلَيَّ لَئِن شرِبتُ بصُوفِ وَلَئِنْ غَضِبْتِ لأَشْرَبَنْ بِخَرُوفِ وَلَئِنْ غَضِبْتِ لأَشْرَبَنَّ بِنَعْجَةٍ دَهْ سَاء مَالِئَة الإِنَاء سَجُوفِ ولئِنْ غَضِبْتِ لأَشْرَبَنَّ بِنَاقَةٍ كومَاء نَاوِيةِ العِظامِ صَفُوفِ ولئِنْ عَضِبْتِ لأَشْرَبَنَّ بِسَائِح نَهْدٍ أَشَمَّ المَنْكَبَينِ مُنِيفِ ولئِنْ عَضِبْتِ لأَشْرَبَنَّ بسَائِح ولأَجْعَلَنَّ الصَّبْرَ عنهُ جليفِي (۱) ولئِنْ عَضِبْتِ لأَشْرَبَنَ بَواحِدِي ولأَجْعَلَنَّ الصَّبْرَ عنهُ جليفِي (۱)

(جَوَازِيء): الجَوَازيء الإبل تكتفي بالرُّطْب من النبات عن الماء، فيقال جزأت الناقة وقد تخفف الهمزة فيقال (جزت) و يطلق على الوحش جوازيء، قال الشماخ:

إذَا الأَرْطَسَى تَسوَسَّلَ أَبْسَرَدَيْسِهِ خُلُودُ جَوَازِيء بِالرَّمْلِ عِيْنِ (٢) وقال عمرو بن قيئة:

وَإِذَا السَمْحَ زِّيء حَانَ مَسْرَبُهُ عِنْدَ المَصِيْفِ وَسَرَّه النَّهْلُ (٣)

( تَـجْـزِي ): تَجْزِي بمعنى تقضى وتكفى، فيقال هذه الشاة ما تجزي وقد تكسر التاء فيقال (ماتِجْزِي) وأكثر ما يستعمل ذلك في الأضاحي.

وفي الحديث «أنه (صلى الله عليه وسلم) قال لأبى بردة بن نيار حين ضحى بالجذعة: تجزى عنك ولا تجزى عن أحد بعدك» (١٠) .

( جَسَرَ): تستعمل الكلمة بجميع اشتقاقاتها ولكن المضارع يستعمل أكثر من

<sup>(</sup>١) شرح أبيات مغنى اللبيب ٣٦٥/٤.

<sup>(</sup>٢) اللسان (جزأ).

<sup>(</sup>۳) دیوان عمرو بن قمینة ۱۰۲.

<sup>(</sup>٤) اللسان (جزى).

غيره، وهي محافظة على معناها الذي يدل على الجرأة وعدم الخوف إلا أنني لم أسمع أحداً الآن يطلق على الناقة القوية الماضية جسرة، وقد ورد ذلك كثيراً في الشعر الجاهلي من ذلك قول عبيد بن الأبرص:

### وَقَد أَسَلِيّ هُمُومِي حِيْنَ تَحْضُرْتِي بِجَسْرةٍ كَعَلاةِ القَيْنِ شِمْلاَلِ (١)

( جَعَبَ): يقال جعب الصبي أفراخ الحمام والعصافير إذا جمعها من أعشاشها يَجْعَبُهَا جَعْباً، والجعب يكون باليد أو بجريدة نخل عندما يكون العش مرتفعاً لا يستطيع الصبي الوصول إليه، فيضع رأس الجريدة في العش ثم يدير الجريدة حتى يلتف العش عليها فيجذبها فتسحب العش والأفراخ معاً. وفي اللسان «وجعب الشيء جعباً: قلبه. وجعبه جعباً جمعه، وأكثره في الشيء اليسير» (٢)

( الجَعْر) : يقال جَعَر الكلب أي خرىء، ولم أسمعه مستخدماً للإنسان.

( الجَعْجَعَة ) : الجعجعة : الأصوات المتتابعة المختلطة مثل صوت الرحى ونحوه.

و يستعمل النباس هذه الكلمة بجميع اشتقاقاتها وقد وردت الكلمة في المثل المشهور «أسمع جعجعة ولا أرى طحنا» (٣) .

( الجِعْصُ ): الجِعْص العذرة إذا كانت قاسية، يقال هذا جِعْص (بالصاد) وقد ورد في االلسان بالسين قال ابن منظور «الجَعْس العذرة جَعَس يَجْعَسُ جَعْساً، والجَعْس موقعها، وأرى الجعْسَ بكسر الجيم لغة فيه» (١).

( الجُعَلِ ) : الجعل : دو يبة سوداء ومن الناس من يسميه (أبو جُعَل )

( الجُفْرةَ ) : الجفرة هي الحفرة الواسعة وجمعها جِفَار، قال ذو الرمة:

### كَيْيْر لِما يَتْركْنَ في كُلِّ جُفْرَةٍ وفِيرُ القَوَاضِي نَحْبُهَا وَسُعَالُها (٥)

<sup>(</sup>۱) مختارات ابن الشجری ۳۶۲.

<sup>(</sup>٢) اللسان (جعب).

<sup>(</sup>٣) اللسان (جعع).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (جعس).

<sup>(</sup>٥) ديوان ذي الرمة ٢/١٥٥.

وقد فسرت الجفرة في هذا البيت في شرح ديوان ذي الرمة بأنها الوسط فأخل هذا الشرح بفهم البيت لدى القاريء.

( جَفْرة ) : الجفرة العناق، قال ذو الإصبع العدواني:

لن تَعْقِلاً جَفْرَةً عليَّ وَلَمْ أُوذِ نَدِياً ولم أنَّالْ طَبَعَا (١)

- ( جَفِس ): يقال فلان جَفِس لا تقربه فهو لا يعرف المزاح، والجَفَاسَة الغلظة والجَفوة في النفس والعمل أي إن من يتصف بالجفاسة لا يحسن الملاطفة ولا المزاح. وفي اللسان «وفي النوادر فلان جِفْس وجَفِس أي ضخم جاف» (٢).
- ( جَفَلَ ): يقال جفلت الإبل إذا ندت ونفرت، والجافل المنزعج الهارب من الإبل والخيل والإنسان، قال أبو الرُّبيْس الثَّعْلَبي:

مُسرَاجِعُ نَسجُدٍ بَعْدَ فَسرُكٍ وَبِغْضَةٍ مُطَلِّقُ بُصْرَى أَصْمَعُ القَلْبِ جَافِلُه وقال طرفة:

جَافِلاَتٍ، فَوْقَ عَوْجٍ عُجُلٍ دُكِّبَتْ فِيْهَا مَلاَطِيْسُ سُمُرْ(٣)

( الجَفْلُ ) الجَفْلُ و ( الجَفِيل ) : السحاب الذي هراق ماءه فالريح تَسْتَخِفَةُ وتسرع به.

( اجْلَعَبَّ ): اجلعب الحصان في سيره يَجْلَعِبُ فهو مجلعب إذا مضى مسرعاً. وكذلك الرجل، يقال مضى فلان مجلعباً، وقد قال حميد بن ثور:

إِذَا قِسِد قَحَّم من قادَهُ وبَانَتْ عَالَابِيُّه والجالَعَب (١)

<sup>(</sup>١) المفضليات ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) اللسان ( حفس ).

<sup>(</sup>٣) ديوان طرفه ٥٧ وانظر بيت أبي الربيس في اللسان (جفل).

<sup>(</sup>٤) ديوان حميد بن ثور ٤٣.

( جَلَّحَ ): التجليح: السير الشديد والإقدام والتصميم والمضي، والكلمة مستعملة بجميع اشتقاقاتها، قال بشر بن أبي خازم:

وَمِلْنَا بِالْحِفَارِ إلَى تَمِيمٍ على شُعُثٍ مُجَلِّحَةٍ عِتَاقَو (١) وقال امرؤ القيس:

عَصَافِيْ رُّ وَذِبَّالٌ ودُودٌ وَأَجْرَأُ مِن مُجَلِّحَةِ الذَّنَابِ (٢) وقال عمرو بن قيئة :

جَـلَّحَ الـذَّهْـرُ وانْـنَحَـى لِي وَقِدْماً كَانَ يُنْحِى القُوَى عَلَى أَمْنَالِى (٣) وقال محمد بن كعب الغنوى :

غنِينْنَا بِخَيْرٍ حِقْبَةً ثُمَّ جَلَّحَتْ عَلَيْناَ النِّي كُلَّ الأنامِ تُصِيْبُ (١)

( جَلَخَ ): يقال جَلَخَ السيل الأرض يَجْلَخُها جَلخاً إذا جرف تربتها، وجلخ النجار الخشبة إذا قشع وجهها بأداته. وفي اللسان «جلخ السيل الوادي يَجْلَخهُ جلخاً قطع أجرافه وملأه»(٥).

( الجلمود ) : الجلمود صخرة صلبة في حجم رأس الجدي يُدَق بها النوى وغيره، يقال خذ الجلمود وارضح النوى، قال امرؤ القيس:

مِكَرِّ مِنْ مُقْبِلٍ مدبرٍ مَعاً كجلمود صَخْرٍ حَطَّهُ السيلُ من عَلِ (٦)

<sup>(</sup>١) اللسان (جلح).

<sup>(</sup>۲) ديوان امرىء القيس ٦٤.

<sup>(</sup>٣) ديوان عمرو بن قميئة ٦٥.

<sup>(</sup>٤) جمهرة أشعار العرب ٧٠٠٠/٢.

<sup>(</sup>٥) اللسان (جلخ).

<sup>(</sup>٦) ديوان امرىء القيس ١٥٤.

#### وقال الفرزدق :

وجاء بجالمودٍ له مشل رَأْسِهِ ليسقي عليه الماء بين الصّرائِم (١)

- ( جَلَطً ): يقال جلط الرجل خصمه إذا ذبحه بالسكين وجلط الخروف يَجْلِطُه جلطاً إذا ذبحه واجْلِطه أي اذبحه. وفي اللسان «جلط سيفه أي استله» (٢).
- ( جلائع ): يقال تلك المراة عندما تغضب تأتي بالجلائع، أي تأتي أموراً منكرة وفي اللسان «جلعت المرأة، بالكسر، جلعاً فهي جَلِعَةٌ وجَا لِعَةٌ وهي جالع وجالَعَت وهي مُجَالِع كله إذا تركت الحياء وتكلمت بالقبيح» (٣)
- ( جِلْفُ ): الجلف الجافي الغليظ، وقد قال الحجاج مخاطباً قطري بن الفجاءة « غير أنك أعرابي جلف أمي» (٤) . والجلف الخبز اليابس الغليط وقرص الأقط، ومن شواهد اللسان:

القفر خير من مبيت بنه بجنوب زخة عند آل معادك جاءوا بجلف من شعيريابس بيني وبين غلامهم ذي الحادك (٥)

( جَلْجَلَ ) : جلجل الرعد صوت، وتطلق الجلجلة على الأصوات المختلطة قال سحيم عبدبنى الحسحاس :

بَكَى شَجْوه واغْتَاظَ حَتَّى حَسِبْتُهُ مِنَ البُغْدِ لَمَّا جَلْجَلَ الرَّغْدُ حَادِيًا (٦)

وقال عَبْدَة بن الطبيب:

<sup>(</sup>١) ديوان الفرزدق ٢٩٧/٢.

<sup>(</sup>٢) اللسان (جلط).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (جلع).

<sup>(</sup>٤) البيان والتبين ٢/٣٥٠.

<sup>(</sup>٥) اللسان (جلف).

<sup>(</sup>٦) ديوان سحيم ٣٣.

تَرَى الحَصَى مُشْفَيْراً عَنْ مَنَاسِمِهَا كَما تُجَلْجِلُ بِالوَعْلِ الغَرَابِيْلُ (١)

( جَلَمَ ): الجَلْمُ قص شعر الشاة، والجَلْم أيضاً أخذ اللحم وتجريد العظام منه، قال معاوية رضي الله عنه «فلتكن الدنيا في أعينكم أصغر من حثالة القرظ وقراضة الجلمين» (٢)

( جَلْهَةُ ) : الجلهة الوادي فكل ماعلا مجرى السيل واتسع فهو جلهة قال لبيد:

فَعَلاَ فُرُوعَ الأَيْهُ قَان وَأَطْفَلَتْ بِالْجَلْهَتَيِن ظِبَاؤُهُا وَبَعَامُهَا (٣)

وقال الشماخ :

كَ أنها وَقَدْ بَدَا عُوارِضُ بِجَلْهَةِ الوادِي، قَطاً نَوَاهِضُ (١)

( جمح ): يقال جمح الفرس بصاحبه فهو يجمح إذا انطلق مسرعاً، ويقال أيضاً فرس جموح إذا كان صعب القياد لم يروض بعد. وكلا المعنيين يستعملها الناس الآن، وقد قال امرؤ القيس:

جَـمُـوحاً مَـرؤحاً وَإِحْـضَارُها كَمَعْمَعَةِ السَّعَفِ المُوقَدِ (٥)

( جَمْرُ الغَضَى): الجمر: النار بعد أن يسكن تأجبها ويذهب دخانها، وواحدة الجمر هرة، وجمر الغضى مشهور بصفائه وحمرته لأن شجر الغضى طيب الريح، والغضى يوجد في رمال القصيم أكثر من غيرها، ولذلك فإن سكان تلك البلاد يرتاحون للسمر على جمر الغضى. وقد قال سحيم عبد بَنيى الحسحاس:

كَأَنَّ الشُّريَّا عُلِّقَتْ فَوْقَ نَحْرِها ﴿ وَجَمْرَ غَضَّى هَبَّتْ لَهُ الرِّيْحُ ذَاكِيَا (١)

<sup>(</sup>١) المفضليات ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين ٢/٦٠.

<sup>(</sup>٣) شرح القصائد التسع ٣٦٥.

<sup>(</sup>٤) اللسان (جله).

 <sup>(</sup>a) اللسان (جمح) والاشتقاق ۱۱۷.

<sup>(</sup>٦) ديوان سحيم ١٧.

وقال حاتم الطاني :

كَجَمْرِ الغَضَى هَبَّتْ لَهُ بَعْدَ هَجْعَةٍ مِنَ اللَّيلِ أَرْوَاحُ الصَّبا فَتَضَرَّمَا (١)

( مِحْمَرة ): المِحْمَرة التي يؤضَعُ فيها الجمر مع الدُّخْنَةَ فيتدخن الحاضرون بالبخور و يتطيبون بالعود، قال حميد بن ثور:

لا تَصْطَلَي النَّارَ إلا مِجْمَراً أرِجاً قَدْ كَسَّرَتْ مِن يَلَنْجوُج لَه وُقَصَا (٢)

( الجمَاش ): الجِمَاش والجَمْش الحجارة الصغيرة غير المستوية توضع بين الطي والجَال في القليب أو توضع بجانب أساس الجدار، وفي اللسان «الجماش ما يجعل تحت الطي والجال في القليب إذا طويت بالحجارة» (٣).

( جَمَّ ): الجَمُّ الماء الكثير سواء كان في البئر أو في الوادي، والجَمَّةُ مكان مجتمع الماء والمَجَمُّ مستقر الماء وجُمَّةُ الركية الماء نفسه ونطقها الآن بفتح الجيم، ولم أسمع أحدا ينطقها بالضم، وجمع الجَمّ جِمَام أما الجَمَّة فَتجمع على جمات، والمثل السائر يقول (مالك من جماتها نصيب).

وقد قال الحارث بن حلزة:

وَجَبَهُ مَا أَهُم بِطَعْنِ كَما تُنت هُزُ فِي جَمَّةِ الطَّوِيِّ الدَّلاَء (١٠) وقال أوس بن حجر:

فَامْهَ لَهُ حَنَّى إِذَا أَنْ كَانَهُ مُعَاطِي يَدٍ مِن جَمَّةِ المَاء عَارِكُ (٥)

<sup>(</sup>۱) مختارات ابن الشجرى ٤٦.

<sup>(</sup>۲) دیوان حمیدف بن ثور ۱۰۱.

<sup>(</sup>٣) اللسان ( جمش ).

<sup>(</sup>٤) شرح القصائد التسع ٢٠٧/٢.

<sup>(</sup>٥) ديوان أوس بن حجر ٧١.

#### وقال زهىر:

فَلَمَّا وَرَدُنَ المَاء، زُرُقاً جِمَامُهُ وَضَعنَ عِصِيَّ الحَاضِرِ المُتَخَيِّم (١)

( الجَنَابُ ): الناحية والفناء وما قرب من محلة القوم، وأكثر ما يستعمل الجناب في الرسائل فيقال (إلى جناب الأخ) أو (حضرة جناب الأخ) (٢) .

( جَنِين ) : الجنين الطفل حتى يبلغ أربع سنين، وقد قال عمرو بن كلثوم:

وَلاَ شَمْطَاء لَم يَتْرِكُ شَقَاهَا لِهَا مِن تِسْعَةٍ إلا جَنِينَا

وقد كلف الشراح أنفسهم عنتاً في شرح هذا البيت فقال النحاس وهو من شراح المعلقات: «وقوله (إلا جنينا) فيه قولان: أحدهما أن الجنين إنما يقال له جنين إذا كان في بطن أمه وساعة يولد ثم يزول عنه هذا الاسم والقول الآخر: أن الجنين هو المقبور لأنه يقال للقبر (الجنن). وللميت جنين، وهو جنين بمعنى مُجَنّ كما يقال: أجننته فأنا مُجِنّ وهو مجُجَنّ، وجنين بمعنى مُجَنّ كما يقال (عقيد) بمعنى مُعْقد فالعنى (على هذا) لم يترك لها شقاها إلا مقبوراً وحزني أكثر من حزنها» (٣).

وقال التبريزي في شرح هذا البيت : «أي لم يترك شقاها لهإلا مقبورا» (١) .

وقال أبو زيد القرشي «إنها قد ذهبت لها ثمانية أولاد وبقى لها واحد» ثم قال «والجنين المولود والجنين من أسهاء القبر. والشقا يعنى شؤمها. المعنى لم يترك لها شقاها إلا مقبوراً» (٥).

فه ولاء ثلاثة من شراح هذه القصيدة اجتهدوا في شرح هذا البيت، فالنحاس اجتهد اجتهاداً دقيقاً مبنياً على ما يعرف من لغة العرب، والتبريزي بني شرحه على

<sup>(</sup>۱) دیوان زهیر ۱۳.

<sup>(</sup>٢) انظر اللسان (جنب) والأشتقاق ٢١٢.

<sup>(</sup>٣) شرح القصائد ٢/٦٢٧.

<sup>(</sup>٤) شرح القصائد العشر للتبريزي ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) جهرة أشعار العرب ٣٤٣/١.

أن (الجنين) الموارى في قبره، وأبو زيد القرشي قال إنه بقى واحد من أبنائها، ثم عاد في آخر كلامه وجعل التراب يستر التسعة، ولو أن علماء اللغة دونوا معنى الجنين، الذي نستعمله الآن لما حصل هذا اللبس.

- ( الجَهْبَل ): الجَهْبَل الرجل عظيم الجسم قليل الرأي، يقال الطريق من هنا ياجهبل وفي اللسان «الجهبل المسن من الوعول وقيل العظيم منها» (١) فلعل الرجل كبير الجسم شبه بالوعل.
- (جهام): الجهام السحاب الذي هراق ماءه، قال سحيم عبد بَنِي الحسحاس: مَرَنْهُ الصَّبِاَ وانْتَحَتْهُ الحَبْوُ بُ تَطْحَرُ عَنْهُ جَهَاماً خِفَافاً (٢) وقال الأخنس بن شهاب التغلبي:
- تَـطَايَـرُ عَـنْ أَعْـجَـازِ حُـوشٍ كَـانَّهَا جَـهَـامٌ أَرَاق مَـاءه فـهـو آيِـبُ (٣) وقال لبيد:
- فَلَهَا هِبَابُ في الزِمَّامِ كَأَنَّهَا صَهْبَاء ُ رَاحَ مَعَ الجَنوُبِ جَهَامُهَا (١)

وقال الحجاج «ثمَّ أعْقَبَتْهُ الشَّمال يوم السبت فطحطحت عنه جهامَه» (٥)

( جَاحَ ): يقال جاح آل فلان البَردُ أو الجرادُ وإلا فإن عندهم خيراً عظيماً من زرع وشجر، كما يقال توالت الجوائح على فلان في هذا العام فقد جاحته جوحاً عظيماً. ومن شواهد اللسان:

# ليسسَتْ بِسَنْهاء ولا رُجّبيّة ولكن عَرَايا في السنين الجَوائِع (٦)

<sup>(</sup>١) اللسان ( جهبل ).

<sup>(</sup>٢) ديوان سحيم ٤٧.

<sup>(</sup>٣) المفضليات ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) شرح القصائد التسع ٣٨٢/١.

<sup>(</sup>٥) البيان والتبيين ١٤/٣.

<sup>(</sup>٦) اللسان (جوح).

- ( الجوزاء ) : نجوم تعترض في وسط السهاء، قال كعب بن سعد الغنوى:
- وَقَدْ شَالَتِ الْجَوْزَاء حَتَّى كَأَنَّهَا فَسَاطِيْطُ رَكْبٍ بِالْفَلاَةِ نُووُلُ (١) ( الجَالُ ) : الجال جانب الشيء وناحيته فجال البرر جانبها، قال ذو الرمة:
- بمِثْلِ السُّكَارِيَ هَبَّكُوا عَنْ نِطَافِهِ غِشَاء الصرَّىَ عَنْ مَنْهَلٍ جَالُهُ جَفْرُ (٢) وقال :
- يُرَاصِدُهَا في جَوْفِ حَدْبَاء ضَيِّقٍ عَلى المَرْء إلاَّ مَا تحَرَّفَ جَالُها (٣) وقال:

من طُولِ ما نُصَّتْ عَلَى الكَلاَلِ في كُلِّ لَما عَ بَعيْدِ الجَالِ (١)

وقال ابن منظور في اللسان (والجول والجال والجيل ناحية البئر والقبر والبحر وجانبها) والمسموع الآن (الجال) أما (الجول) و (الجيل) فلم أسمعها وقال ابن منظور «والجمع أجواًل وجَوَال وجوالة» والمسموع الآن في جمع (جال) هو (جِيْلاَن) (٥)

( جَوّ): الجو المنخفض من الأرض، وفي بلاد العرب عدد من الجوّاء منها (الجو) القريب من ضُرَمَاء وهو مشهور بمزارعه و يبعد عن الرياض ستين كيلا. وقد قال مالك ابن حريم الهَمْدَاني:

وَلاَحَ بَسِساَصٌ في سَوَادٍ كَانَّهُ صُوَارٌ بِحِوِّ كَانَ جَدْباً فَأَمْرَعَا (١)

<sup>(</sup>١) الأصمعيات ص ٧٥.

<sup>(</sup>٢) ديوان ذي الرمة ٨٤/١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ٥٣٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص ٢٨٤.

<sup>(</sup>٥) اللسان (جول).

<sup>(</sup>٦) الأصمعيات ص ٦٢.

( جِيفَة ): الجيفة جثة الميت إذا أنتنت، وجمعُها جِيَف، يقال إنني أشم جيفة منتنة. وقد ورد في اللسان «الجيفة معروفة جثة الميت، وقيل جثة الميت إذا أنتنت»(۱).

<sup>(</sup>١) اللسان ( جيف ).

# ( حرف الحاء )

( الحُبَارَى ): الحُبَارَي طائر يعرفه الصيادون و يبحثون عنه فيطلقون عليه الصقور المُدَربة، والصقر مغرم بالحبارى ينقض عليه إذا رآه. وقد قال متمم بن نويرة:

وَأَرْمَلَةٍ تَمشِي بِأَشْعَثَ مُحْثَلٍ كَفَرْخِ الحُبَارِيَ رَأْسُهُ قَدْ تَضَوَّعًا (١) وقال الفرزدق:

وَأَشْلاَء لَـحْمِ من حُبَارى يَصِيْدُهَا إِذَا نَحْنُ شِئْنَا صَاحِبٌ مُتَأَلَّفُ (٢)

( الحِبْس ): الحِبْس ما يسد به مجرى الوادي من تراب وحجارة أو يحمي به الحقل فيكون حائطاً له، وجمع الحبس المسموع حُبُوس ولم أسمع من يجمعه على أحباس، يقال هذا حبس نخل فلان، وقد قال أبو زرعة التَّميمي:

فَسَمْتُ فيها كعمُودِ الحبسِ أمُّعَسُهَا ياصاحِ أيَّ مَعْسِ (٣)

( حِبَالَة "): الحِبَالَة مصيدة يصطاد بها، ومن الناس من يشدد الياء فيقول: (حِبَّالة)، وقد قال عبدالله بن مسعود في خطبة له: «النساء حبالة الشيطان» (٤)

وقال لبيد:

حَبَائِلُهُ مَبْثُونَةٌ بِسَبِيْلِهِ وَيَفْنَى إِذَا مَا أَخْطَأَتْهُ الحَبَائِلُ (٥)

<sup>(</sup>١) المفضليات ص ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) جهرة أشعار العرب ٨٧٢/٢.

<sup>(</sup>٣) اللسان ( حبس ).

<sup>(</sup>٤) إعجاز القرآن ١٤٧.

<sup>(</sup>ه) اللسان (حبل).

- ( الحِبْنُ ) : الحبن الدمل ويجمع على حُبون.
- (أم حبين): أم حبين دويبة على قدر الخنفساء إلا أنها أطول منها.

ورأسها يختلف عن رأس الخنفساء ولونها أغبر، وفي ظهرها نقط. والصبيان مغرمون بها فإذا رأوها ساروا خلفها يصفقون و يقولون (ورينا زينك يا أم حبين) ولا يزالون يرددون هذه العبارة في أصوات متتالية حتى تقف وتنشر ثلاث طبقات من أجنحتها فيها الأصفر والأحمر والأخضر فيندهش الصبيان لتلك الألوان الزاهية، ومن الغريب في تلك الدويبة أنها تخضع لأوامر الصبيان فإذا همت أن تطوي أجنحها وصاح بها واحد منهم بقوله (ورينا) عادت مرة ثانية إلى نشر أجنحها. ومن الناس من يسمى هذه الدويبة (أم حسين). وقد ذكر ابن منظور في اللسان «أن أم حبين دويبة يلعب بها الصبيان و يقولون لها:

أُمَّ مُحبَيْنٍ انسشري بُرْدَيْكِ إِنَّ الأمِسِيْسِرَ والِسِجِّ إلَسِيْكِ ومُوجِعٌ بِسَوْطِهِ جَنْبَيْكِ

فيطردونها حتى يدركها الإعياء فحينئذ تقف على رجليها منتصبة وتنشر لها جناحين أغبرين على مثل لونها، وإذا زادوا في طردها نشرت أجنحة كن تحت ذينك الجناحين لم ير أحسن لونا منهن مابين أصفر وأحمر وأخضر وأبيض، وهن طرائق بعضهن فوق بعض كثيرة جداً، وهي في الرقة على قدر أجنحة الفراش فإذا رآها الصبيان قد فعلت ذلك تركوها» (١) وما ذكره ابن منظور مطابق لما نعرف عن هذه الدويبة إلا الوقوف على الرجلين فلم نعرف عنها ذلك.

( حَتَّ ): يقال حَتَتُّ الورق أحته حتا إذا أزلته عن الغصن أو الشجرة إما بالنفض أو بأي وسيلة أخرى، ويقال حَتَّ أوراق الشجر إذا نزلت الأوراق عن أغصانها، ويقال حت رأسه إذا تساقط شعر رأسه (٢).

<sup>(</sup>١) اللسان (حبن).

<sup>(</sup>٢) انظر الاشتقاق ٢٤٢.

- ( أَنْحَتَّ ): يقال انحت الفرس في الوادي إذا سار مسرعاً منحدرا مع مسيله وانحت الوحش من الجبل نزل مسرعاً، وقد قال سلامة بن جندل:
- من كُلِّ حَتٍّ إِذَا مِا ابْتَلَّ مُلْبَدُهُ صَافِي الأَدِيْمِ أُسِيْلِ الْخَدِّ يَعْبُولِ (١)
- ( حَشَارِيب ): الحثاريب بقية الماء المختلط بالطين والحصى، يقال مافي البئر إلا حثاريب، ومن شواهد اللسان:

# لم تَرْوَ حتى حَشْرَبَتْ قَليبُها نَرْحاً وخَافَ ظما أَشَرِيبُهَا

والحثاريب أيضاً مَايبقى في أسفل القدر من مرق مختلط بعظام صغيرة مع مخلفات الطبيخ، قال ابن منظور في اللسان «والحُثْرب الوضريبقى في أسفل القدر» (٢).

- ( الحُثَالَةُ ): الحثالة والحُثَال ما يبقى في الإناء من رَدِيِّ الطعام، وقد ورد في الحديث «ياعبدالله كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس مرجت عهودهم وأماناتهم»(٣)
- ( الحِثْمَةُ ): الحِثْمة الأكمة الصغيرة يقول المسافر لرفيقه سوف أنتظرك بجانب الحثمة وذا كانت معروفة لها قال الأزهري «سمعت العرب تقول للرابية الحَثْمة) (٤)
- (الحَجَل): الحَجَل واحدته حَجَلة، وهي أكبر من القطاة، وتطير الحجل في مجموعات ويقل أن ترى واحدة تطير منفردة. وقد روى الأزهري عن بعض العرب قوله «قالت القطا للحجل: حجل حجل تفر في الجبل من خشية الوجل، فقالت الحجل للقطا: قطاقطا بيضك ثنتا وبيضي مئتا» (٥).

<sup>(</sup>١) المفضليات ص ١٢١.

<sup>(</sup>٢) اللسان (حثرب).

<sup>(</sup>٣) الكامل ١/٨٥٣.

<sup>(</sup>٤) اللسان (حثم ).

<sup>(</sup>a) المصدر السابق (حجل).

( حَجَل ): يقال حَجَل : الصبي يَحْجُل حَجْلاً إذا رفع رجلاً وقفز على الأخرى.

قال الأزهري: «الإنسان إذا رفع رجلاً وتريث في مشيه على رجل فقد حجل» (١).

( الحِجْل ): الحجل الخلخال، ويجمع الحِجْل على خُجُول، وكان معدوداً من زينة النساء إلى وقت قريب، وحجلا القيد حلقتاه اللتان توضعان في الساقين ثم يربط القيد فيها، قال عدي بن زيد العبادي:

اعاذلَ قد القيتُ مايزعُ الفَتى وطابَقْتُ في الحِجْليَنِ مَشْيَ المُقَيَّدِ (٢)

( التَّحجيل ): التحجيل بياض يكون في قوائم الفرس، يقال اشتريت حصاناً مُحَجَّلاً، قال الأعشى:

تَعْالوا فإن العِلمَ عند ذَوِي النُّهيَ من الناس كالبَلْقاء بَادٍ حُجُولُها (٣)

( المِحْجَن ) : المحجن عصا معقوفة الرأس، والمسموع في جمعها الآن محاجين، وقد قال الراعي النميري :

فَكَأَنَّ أَعْظُمَهُ مَحَاجِنُ نَبْعَةٍ عُوجٌ قَدِمْنَ فَقَد أَرَانَ نُجولًا (١)

( حِدَأَة ) : الحِدَأة طائر كبير، وتنطق الآن بتخفيف الهمزة حِداة.

يقال وقعت الحِدَاة على الجبل وتجمع الحداة على حِدَا بتحفف الهمزة هذا هو المسموع في نطق المفرد والجمع، قال كثير عزة:

لك الويلُ من عيني خبيب وثابت وهنزة أشباه الحداء التَّوائِم (٥)

<sup>(</sup>١) اللسان (حجل).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) ديوان الأعشى ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) جهرة أشعار العرب ٩٢٠/٢.

<sup>(</sup>٥) ديوان كثير عزة ٢٢٤.

- ( الحِدَاجَةُ ): الحِدَاجَةُ القتب بأداته على البعير، والحِدَاجَةُ غير الحِدْج الذي هو من مراكب النساء. قال الحطيئة:
- وابْعَثْ يَسَاراً إلى وُقْرٍ مُلْمَقَمَةٍ واحْدِجْ إلَيْهَا بِذِي عَركَيْنِ قِنْعَاسِ (١)
  - ( الحَدّج ) : الحَدّج حمل البطيخ والحنظل.
- ( حَـذَافِير): يقال بعتك الدَّار بحذافيرها أي بكل ما تحويه من أثاث وغيره وقد ورد في اللسان «وأخذه بحذافيره أي بجميعه» (٢)
- ( حَاذَى ): يقول الراكب لصاحب السيارة إذا حاذيت موضع كذا فأنزلني أي إذا وازيته، وتقول داري حِذَاء دار فلان وحَذْوَها إذا كانت مقابلة لها. وفي الأمالي «هو حِذاءه وحَذْوَه نصبٌ أي مقابلته» (٣)
- (الحَدِيَّة): الحذية العطية، فقد كان من عادة المقلين في القرى النجدية أن يأتي الواحد منهم إلى صاحب النخل أيام الصرام فيقول: الحذية ولا يزيد على ذلك فيعطيه صاحب النخل شيئاً من ذلك، وفي أيام حصاد البريعمل المقلون عملهم في أيام الصرام، وكان من عادة الأطفال في القرى المذكورة أن يطرقوا أبواب المنازل أيام العيد ليجمعوا الحلوى وما شابهها فمنهم من يعطى ومنهم من لا يحصل على شيء أيام العيد ليجمعوا الحلوى ويقول له فالمطفل الذي لم يحصل على شيء يأتي الآخر الذي جمع شيئاً من الحلوى ويقول له الحريبيّة فيعطيه ذلك الطفل شيئاً مما جمعه، وقد وردت الكلمة في قول الحارث بن ظالم:

قَــتَـادَةُ الــخَـيْـر نــالــتـنـي حــذيّـــة وكان قِـدْماً إلى الـخَيْراَتِ طَلاَّعَا (٤). ( حَرْمَسَ ): يقال حَرْمَسَت الإبل العشب فلم تبق منه شيئاً تُحَرْمِسُهُ، حَرْمَسَةً،

<sup>(</sup>۱) مختارات ابن الشجرى ٤٢٣.

<sup>(</sup>٢) اللسان (حَذْفر).

<sup>(</sup>٣) الأمالي ١٣/٢.

<sup>(</sup>٤) الأغاني ١١٦/١١.

وحَرْمِسْهُ أي إنت عليه كله، كما يقال حَرْمَسَتْنا السنون إذا تتابع الجدب. وفي اللسان «وسنون حَرَامِسُ أي شداد مجدبة واحدها حِرْمِس» (١).

( حَرَشَ): التحريش إغراؤك الإنسان بعدوه أو قرنه، يقال حَرَّشَ بينهم أي أغرى بعضهم ببعض، والتحريش يقع على الإنسان والحيوان، وحارش الصبيُّ الكلبَ استفزه، فالمحارشة استفزاز الحيوان للحيوان أو الإنسان للحيوان. وفي اللسان «وحارش الضَّبُّ الأفعى إذا أرادت أن تدخل عليه فقاتلها» (٢).

وحَرشُ النصب إدخال العصا في جحره فإذا أحس بها تقهقر على رجليه و بطنه ضارباً بذنبه، فإذا اقترب ذنبه من فم جحره أمسك به المحترش، قال كثير:

ومُحْسَرِشٍ ضَبَّ العداوةِ منهم علو الخَلاَ حرشَ الضِّباب الخوادع (٣)

والأحرش الخشن من الدنانير وغيرها وجمعه حُرْش، والحرَشاء الخشنة من الحيات وغيرها، ومن شواهد اللسان:

بِحَرْشَاء مِطْحَانٍ كَأَنَّ فَحِيحَهَا إذا فَزِعَتْ ماء أريقَ على جَمرْ (١)

( حَرْبَشَ): يقال حربش فلان يُحَرِّبشُ حربشة إذا حرك شيئاً له صوت من آنية وماشابهها، ولعلهم أرادوا بتلك الحركة أنها تشبه صوت الأفعى، وفي اللسان «أفعى حربش وحربيش كثيرة السم خشنة المس شديدة صوت الجسد إذا حكت بعضها ببعض متحرشة» (٥)

وقال رؤبة :

#### غَضْبَى كَأَفْعَى الرِّمْثَةِ الحِرْبِيشِ (٦)

<sup>(</sup>١) اللسان (حرمس).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (حرش).

<sup>(</sup>٣) ديوان کثير ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) اللسان (حرش).

<sup>(</sup>٥) اللسان (حربش).

<sup>(</sup>٦) ديوان رؤ بة ٧٧.

- ( حَرْمَل ): الحرمل واحدته حرملة، والحرملة شجرة دائمة الخضرة وزهرتها بيضاء، ومتوسط ارتفاعها قعدة الرجل وهي مرة المذاق لا ترعاها الدواب، قال طرفة:
- هُمُ حَرْمَلٌ أَعْيَا على كُلِّ آكلٍ مُبِيراً ولو أمَّسَى سَوَامُهُمُ دَثْراً (١)
- ( حُرْمة ): الحُرْمة المرأة، يقال: ابتعد عن طريق الحرمة، والحرمة في اللغة لا تخص المرأة وحدها وإنما تطلق على ما يحميه الرجل من امرأة وطفل ومال، وفي القاموس المحيط «وحُرَمك بضم الحاء نساؤك وما تحمي وهي المحارم» (٢).
- ( حَروُن ): يقال حَرنت الدابة إذا وقفت في مكانها لا تبرحه تحرن وهي حرون.

قال الشماح:

وَمَا أَرْوَى وَإِنْ كَرَمَتْ عَلَيْنَا بِأَدْنَى مِن مُوَقَّفَةٍ حرُونِ (٣) وقال المفضل بن المهلب بن أبي صفرة:

وَمَا خَيْرُ عَيْشٍ بَعْدَ قَتْلِ مُحمَّدٍ وبَعْدَ يَزيْدَ والحَروُنِ حَبِيْبِ (١)

( حِرْذَوْن): الحرذون من الإبل والدواب التي تُرْكب كثيراً بدون سرج فيضعف ظهرها وتبرز عظامها، يقال جاء فلان على حرذون وفي اللسان «والحرذون من الإبل: الذي يركب حتى لا تبقى فيه بقية» (٥٠).

(حَزْم): الحزم، الأرض الغليظة تكثر فيها الحجارة وجمع الحزم حزوم، ولم أسمع أحداً الآن يقول (حزن أو «حزون» وإنما السائر على ألسنة الناس (حَزْم) و (حزوم).

<sup>(</sup>۱) ديوان طرفة ١١٦.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط (الحرم).

<sup>(</sup>٣) اللسان (حرن).

<sup>(</sup>٤) الكامل ٢٦٧/١.

<sup>(</sup>٥) اللسان (حرذن).

قال المثقب العبدى:

رَجُومٌ بِاثْقَالُ شِدَادٍ رَجِيْلَة إِذَا الآلُ في التَّيْهِ اسْتَقَلَّتْ حُرُومُها (١)

(المحرّا): الحرّا واحدته حزاة نبت من أحرار البقول، ينبت في الربيع وله رائحة نافذة وزهر صغير أبيض، وشجيرته قد ترتفع قدر ذراع، ويقال إن الحيات لا تطيق رائحة الحزا. وفي اللسان «والحزا والحزاء جمعاً: نبت يشبه الكَرَفْس، وهو من أحرار البقول، ولريحه خمطة، تزعم الأعراب أن الجن لا تدخل بيتاً يكون فيه الحزا» (٢).

(حسحس): يقال حسحس الرجل اللحم على النار إذا وضعه على الجمر دون أن ينزع جلده، وأكثرما يكون ذلك في لحم الصيد، والحسحسة هي صوت اشتعال النار في الشعر، وقد أورد ابن منظور في اللسان قوله: «والحساس: أن يضع اللحم على الجمر، وقيل هو أن ينضج أعلاه و يترك داخله، على الجمر وحسحسته صوت نشيشه وقد حسحسته النار» (٣).

وأقول إن هذه المعاني قريبة مما يستعمله الناس الآن. وقال ابن دريد في الاشتقاق «والحسحاس، مشتق من قولهم: حسحست اللحم على النار إذا قليته عليها» (٤) . وأقول إن المستعمل الآن لايتفق مع رأي ابن دريد في أن الحسحسة تكون بواسطة المقلاة فالحسحسة تكون على النار مباشرة بدون مقلاة

( الحس ): الحس الصوت الخفي والعبارة المشهورة (ماله حس ولارس) سائرة على كل لسان، فالحس الصوت الخفي، والرس أول الخبر وقد قال الأفوه الأودي:

بحمَهُ مَهِ مِا لأنسيس بِهِ حِسٌ وَمَا فيهِ لَهُ من رَسِيْسِ (٥)

( حُسَافة ): الحُسَافة الحاجة في النفس لا يتمكن الرجل من قضائها وجمعها

<sup>(</sup>١) ديوان المثقب العبدي ٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) اللسان ( حزا ).

<sup>(</sup>٣) اللسان (حسس).

<sup>(</sup>٤) الاشتقاق ٥٥١.

<sup>(</sup>٥) الطرائف الأدبية ١٨.

حسايف، وتلك الحاجة قد تكون ثأراً وقد تكون رؤية حبيب وقد تكون ربحاً فات صاحبه، يقول الرجل: ياحسايف لم أشتر السيارة! ويريد المسافر أن يخفف من متاعه فيقول له رفيقه ارم القربة الخلق فيقول صاحبها: حُسَافَة. أي إنها ستترك في نفسي شيئاً لو رميتها، وقد يرد عليه صاحبه بقوله ارمها ولا تَحسَّف عليها، وتحسَّف فلان عليم مافاته من ربح يتحسف أي بقي في نفسه شيء لم يستطع دفعه ومن شواهد اللسان:

إذَا سُيلوا المعروف لم يَبْخَلوا به ولم يُرْجِعوا طُلاَبَهُ بالحَسَايِفِ (١) وقال رجل من لهب:

شَفَى النَّفْسَ حتى ليس فيها حُسَافَةٌ فَأَمْسَتْ بُيونُ الشِّعرِ جادَ نَشِيدُهَا (٢)

والعبارة التي يردد عامة الناس في الجالس وهي: مات وفي نفسه حسايف وردت في قول الأعشى:

فَمَات ولم تَذْهَب حَسِيفَةُ نَفْسِهِ يُخَبِّرُ عنهُ ذاكَ أهلُ المقَابِر(٣)

( الحَسَك ): الحَسَك ثمر النفل وهذا هو المتعارف عليه والمستعمل الآن، وقال ابن منظور في اللسان «الحسك نبات له ثمرة خشنة تعلق بأصواف الغنم، وكل ثمرة تشبهها نحو ثمرة القطب والسعدان والهراس وما أشبهه حسك واحدته حسكة».

فقوله «له ثمرة خشنة» فيه نظر لأن ثمرة النفل ليست خشنة وأيضاً فإن القطب والسعدان والهراس لايطلق عليها الآن حسك، والحسكة مدحرجة وشوكها ضعيف مع كثرته، قال زهر:

# جُونِيَّةُ كَحَصاةِ القَسْمِ مَرْتَعُهَا بِالسِّي مَا يُنْبِتُ القَفْعَاء والحسَكُ (١)

<sup>(</sup>١) اللسان (حسف).

 <sup>(</sup>۲) التعليقات والنوادر النسخة المصرية ورقة ۱۵۷.

<sup>(</sup>٣) اللسان (حسف).

<sup>(</sup>٤) اللسان (حسك).

( الحَسِيل ): الحسيل ولد البقرة وجمعه المسموع حِسْلاَن، يقال أُخْرِج الحسيل من الدار، ولا يطلق الحسيل على الجمع فيا هو مسموع، وبيت الشنفرى يدل على أن الحسيل للجمع قال:

تَـرَاهَـا كَـأَذنـابِ السحَـسيل صَوَادِراً وقد نَـهِـلَـت من الدِّمَاء وعَلَّتِ (١) ولم أسمع أحداً يطلق على البقرة حسيلة، ومن شواهد اللسان:

لا تَسفْحُرَنَّ بسلحية كَشُرَتْ مَنَابِئُها طَوِيلَةِ تَسفُوك تَسفُوك تَسفُولُهُ الرِّيَا حُ كَانَّها ذَنَب الحسيلة (٢)

( الحسى ): الحسى حفيرة ينبع فيها الماء وتلك الحفيرة قريبة القعر والأحساء تكون في الأرض الرملية المنتهية إلى صخر، وقد قال المرقش الأصغر:

يَجُمُّ جمُومَ الحِسْي جَاشَ مَضِيْفُهُ وَجَرَّدَهُ مِن تَحْتُ غَيْلٌ وَأَبْطَحُ (٣)

- ( حَشِيش ): الحشيش الكلأ اليابس، والمحمّش المنجل الذي يقطع به الحشيش، يقال حُشَّ الحشيش بالمحمّش. وفي اللسان «الحشيش يابس الكلأ \_ والمحَش والمحَش منجل ساذجُ يحش به الحشيش» (1).
- ( الحَشَف ): الحشف تمر يضمر فيتجعد قشره وواحدته حَشَفَة، يقال هذا التمر يكثر فيه الحشف. وفي اللسان «الحشف اليابس الفاسد من التمر»(٥).
- ( الحِشْمَة ): الحشمة أن يعز الإنسان نفسه فلا يتبذل ولا يبتعد عن حيائه، والحشيم: العزير، والمحشوم المكرم، وقد قال عنترة:

<sup>(</sup>١) المفضليات رقم ٢٠.

<sup>(</sup>٢) اللسان (حسل).

<sup>(</sup>٣) المفضليات ص ٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) اللسان (حشش).

<sup>(</sup>٥) اللسان (حشف).

وَأَرَى مَطَاعِمَ لو أَشَاء حُوَيْنُهَا فَيَصُدُّنِي عَنْهَا كَثِيرُ تَحَشُّمِي (١)

وقال ابن دريد في الاشتقاق :

«وقول العامة احتشمت أي استحييت كلمة مولدة ليست بالعربية الصحيحة» (٢) وهذا القول يرده بيت عنترة فالكلمة عربية فصيحة وليست مولدة.

( انحط ): يقال انحط الظبي من الجبل أي نزل مسرعاً فالانحطاط السرعة في النزول.

( حَفَشَ): يقال حفش السيل المضيق إذا انحدر عليه من كل صوب، وحفش السياد الأرنب بَحْفِشُها إذا أخرجها من جحرها، وتقول احْفِشْه حتى يخرج، وقد قال الكميت:

بكلِّ مُلِثِّ يَحْفِشُ الأَكْمَ وَدْقُهُ كَأَنَّ التِّجارَ اسْتَبْضَعَتْهُ الطَّيَالِسَا (٣)

وأنشد ابن دريد:

يَامَنْ لِعَينٍ ثَرَّةِ المَدَامِع يَحْفِشُهَا الوَجْدُ بِمَاء هَامِع (١)

حَفَّ: يقال حَقَّ الرجل بالبَّرْإذا طاف بها واستدار عليها عن قرب، وفي القرآن الكريم: (وترى الملائكة حافين من حول العرش) (٥) وحفافا الشيء جانباه، قال طرفة: كُلُن جَنَاحَي مَضْرَحِي تَكَنَّفًا حِفَافَيةُ شُكَّا في العَسِيبِ بِمِسْرَدِ (١)

وحمفاف الرمل منقطعه يقال لاتقعد على حفافه، وحف الرجل لحيته يحفها حفاً أخذ منها وزاد في ذلك.

<sup>(</sup>١) اللسان (حشم).

<sup>(</sup>٢) الاشتقاق ٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) اللسان (حفش).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر آية ٧٥.

<sup>(</sup>٦) ديوان طرفة ١٤.

والطعام الحاف الذي لم يؤدم بسمن ولا زيت، يقال هذه السنة سنة خُفُوف إذا كانت سنة جدب وانقطاع مطر، قال رؤبة قالت سُليمى إنْ رَأَتْ خُفُوفِي مع اضطراب اللحم والشُسُوفِ (١) وقال ابن منظور في اللسان «وسويق حاف يابس غير ملتوت» (٢).

( الحافة ): الحافة جانب الشيء المتصل بحرفه فحافة الإناء جانبه المتصل بحرفه وحافة الوادي جانبه، قال ذو الرمة:

إذا ضَرَّجَ الهَيْفُ السَّفَى لَعِبَتْ به صَبا الحَافَةِ اليُمْنَى جَنوُبٌ شِمالُها (٣)

(الحقب): الحقب حبل يشد به الرحل في بطن البعير وموضعه بعد تيثل البعير، قال ذو الرمة:

عَلَيْهِ زَادٌ وَأَهْلَدَامُ وَأَحْفِيَةٌ قَدْ كَادَ يَجْتَرُها عن ظَهْرِه الحَقَبُ (١)

(حِقْف): الحقف الرمل المعوج، ويطلق عليه أحياناً حقاف، وقد قال سحيم عبدبني الحسحاس:

وَبِـنْـنـا وسَادَانَا إِلَى عَـلَـجَانَةٍ وَحِقْفٍ تَـهَادَاهُ الرِّياَحُ تَهَادِيَا (٥) وقال المتلمس:

فَــبــاتَ إلـــى أَرْطَــاةٍ كَــأنَّــمَـا إلى دَفِهَا من آخِرِ اللَّيْل مُعْرِسُ (١) وقال النابغة:

<sup>(</sup>۱) ديوان رؤ بة ١٠١.

<sup>(</sup>٢) اللسان (حفف).

<sup>(</sup>٣) ديوان ذي الرمة ٥٠٣/١.

<sup>(</sup>٤) ديوان ذي الرمة ١٢٤/١.

<sup>(</sup>٥) ديوان سحيم ١٩.

<sup>(</sup>٦) ديوان المتلمس ٢٣٣.

بَاتَ بِحِفْفٍ من البَقَّارِ يَحْفِزُهُ إِذَا اسْتَكَفَّ قَلِيْلاً تُرْبِهُ انْهَلَمَا (١)

( الحُقُ ): الحق خشبة محفورة مدورة وغطاؤها من خشبتها نفسها و يكون مدوراً ومقوساً، وتحفظ في الحق مساحيق الزينة للمرأة، وقد قال عمرو بن كلثوم:

وَتَسَدِّياً مِشْلَ حُقِّ العَاجِ رَخْصاً حَصاناً مَن أَكُفَّ اللَّامِسِيْنَا (٢)

ولم أسمع أحداً الآن يقول ( حُقّة ) وقد وردت الحُقّة في قول امريء القيس:

وَرِيْحَ سَناً في حُقَّةٍ حِمْيَرَيَّةٍ تُخَصُّ بمفْروُكٍ مِنَ المِسْكِ أَثْفَرَا (٣)

( الحقيَّةُ ): الحقة البكرة إذا أكملت ثلاث سنين ودخلت الرابعة قال الأعشى:

بِحِقَّتِهَا حُبِسَتْ في اللَّجِيهِ لِيَّ حَتَّى السِّدِيْسُ لَهَا قَدْ أَسَنَ (١)

( حَكِر): الحَكِرُ من الرجال هو المضيق على من تحت يده إما في المعاشرة أو في النفقة فهو يدقق في كل صغيرة وكبيرة، قال المرار بن المنقذ:

نَساعَهُ مَسْتُهُ اللَّهُ صِدْقِ بَرَّةً وَأَبٌ بَرُّبِهَا غَيْرُ حَكِرْ (٥)

وقال ابن منظور في اللسان «ويقال: فلان يُحكر فلاناً إذا أدخل عليه مشقة ومضرة في معاشرته ومعايشته والنعت حكر» (٦)

( الحَكَر): الحكر الماء القليل المجتمع، ويطلقه الناس أيضاً على السد الصغير.

<sup>(</sup>١) ديوان النابغة ٦٥.

<sup>(</sup>٢) شرح القصائد التسع ٦٢٢/٢.

<sup>(</sup>۳) دیوان امریء القیس ۸۰.

<sup>(</sup>٤) اللسان (حقق).

<sup>(</sup>٥) المفضليات ص ٩١.

<sup>(</sup>٦) اللسان (حكر).

- ( حَلَتَ ) : يقال إخْلِتْ رَأْسَه أي احلقه حلقا كاملا وَحَلْتُ الشيء تجريده مما عليه.
- ( حِلتيت ) : الحلتيت صمغ بتداوي به فهو من الوصفات العلاجية التي تشير بها النساء المتقدمات في السن.
  - ( الحَلَك ): الحلك شدة السواد، يقال ليل حالك أي مظلم، قال ذو الرمة:

وَشَحَجَانِ السَاكِرِ الحَجَالِ في أَخْرِياَتِ حالِكٍ مُنْجالِ (١)

( الحِلة ): الحِلّة على اليوم على حي تقطنه جماعة متميزة فيقال حلة العنوز، حَلة القصمان، ويقصد بها الحي، والأصل في الحلة القوم المجتمعون في مَحَلَّتهم، قال ابن دريد في الاشتقاق «والحِلَّةُ القوم يجتمعون في مَحَلَّتهم» (٢).

( التَّحلْحُل ) : يقال تحلحل إذا تحرك، وقد قال أبو النجم العجلي:

وَقُمْنَ بَعْدَ النَّوْءِ والنَّحَلْحُلِ وَقَدْ طَوَتْ مَاء الفَنِيْق المُرْسَلِ (٣)

وقالت ليلي الأخيلية :

لَنَا تَامِكُ دُونَ السَّماء؛ وأصله مُقِيمٌ طُواَلَ الدَّهْرِ لَنْ يَتَحَلَّحَلا (١)

( الحَمْضُ ): الحمض شجر ترعاه الإبل وترغب في رعيه لأنه حامض يميل إلى الملوحة وهو الرمث فمن الناس من يسميه الحمض ومنهم من يسميه الرمث وشجرته ترتفع قدر ذراع وهي متكونة من أغصان متجاورة.

قال الراعي النميري

<sup>(</sup>١) ديوان ذي الرمة ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) الاشتقاق ٣٩.

<sup>(</sup>٣) الطرائف الأدبية ٥٩.

<sup>(</sup>٤) اللسان (حلل).

# شَهْرَيْ رَبِيع ما تَندُوقُ لَبوتُهُمْ إلا حمُوضاً وَخْمَةً وذَبِينلا (١)

(الحماط): الحماط نوع من التين يكون ثمره أصغر حجماً، والمثل المشهور الحماط ولد عم التين) يدل على أن الحماط قريب من التين، ومن الناس من لا يفرق بين التين والحماط فيطلق على التين عامة حماطاً، ويقول عرام بن الأصبع السلمى « والحماط: التين» (٢) .

( حَنِيدُ ): الحنيذ ما يلقى في النار من لحم أو جراد فتنضجه أو يكون قريباً من النضج فيأكله العَجل، يقال، احْنُذُ لنا الأرنب فنحن عجالى، والفرق بين الحنيذ والمسواء أن السواء يكون للمقيم غير العجل فينظم اللحم على سفود و يقدم للقوم في الوقت المناسب أما الحنيذ فهو للقوم العجالي، فقد يدرك الجوع رجلاً في البادية فيضطر إلى سرقة شاة يذبحها بسرعة و يأخذ شيئاً من لحمها فيضعه في كرشها ثم يشعل النار على الكرش حتى ينضج مابداخلها و يصبح حنيذاً. وقد ورد في القرآن الكريم «فالبث أن جاء بعجل حنيذ» (٣).

وحَنَاذَتْه الشمس أي أحرقته، يقال: شمس تَجْنلُ ذنب العصفور وذلك تعبير عن شدة الحر وحرارة الشمس، قال العجاج:

حتى إذا ما الصيف كان امِّجًا وَرَهِبَا من حَنفِهِ أَن يَهْرَجَا (٤)

( حَنَش ) : الحنش العظيم من الحيات، يقال سَلمكَ الله من الحَنَش، وقد قال ذو الرمة:

ومن حَنَسَ ذَعْفِ اللُّعَابِ كَأَنَّه على الشَّرَكِ العَادِيّ نِضُو عِصَامِ ( الحنق ): الحَنَق شدة الغيظ والغضب فيقال حنِق عَليه فهو حَنِق، وفلان

<sup>(</sup>١) جهرة أشعار العرب ٩٢٦/٢.

<sup>(</sup>٢) نوادر المخطوطات ٤٠٩/٢.

<sup>(</sup>٣) سورة هود آية ٦٩.

<sup>(</sup>٤) اللسان (حنذ).

حنق عليكم، قال القتال الكلابي:

والـقَـوْمُ إِذْ دَرَهـوُا بِـأَبْـلَـجَ مُـصْـعَبٍ وَقَالُ النابغة :

لَـقَـدْ تَـلَـفَّـفَ لي عَمْرٌ عَلَـى حَنَق وقال لقيط بن يعمر الأيادي:

أَبْـنَـاء قَـوْمٍ تَـأُووْكُـمَ عـلــىَ حَـنَـقٍ وقال المتلمس :

السَقَوْمُ آنسُوكُ م بِأَرْعَنَ جَحْفَلٍ حَنِقينْ إلا تَفْرِسوُهم تُفْرَسُوا (١)

حَنِقٍ يَجُورُ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَهْتَدِي (١)

عَنْ قَوْلِ عَرْجَلَةِ لَيْسُوا بِأُخْيَار (٢)

لاَ يَسْعرُونَ أَضَرَّ اللهُ أَمْ نفَعَا (٣)

( حَنْكَلَة ): الحَنْكِل من الرجال اللئم القصير البخيل الحريص على أموره والأنثى حَنْكَلَة وحَنْكَلَة وقد يطلق على الرجل والمرأة حَنْكَلَة. يقال فلان حَنْكَلَة وتلك المرأة حِنْكِلَة. وقد ورد في الأمالى: «سُئِل رجل من بني عقيل كيف كان جحوش فإن أم خالد قد أكثرت فيه؟ قال: كان أحيمرأزيرق حَنْكَلا كأنه أبنة عود أو عقلة رشاء. قال أبوعلي: الحنكل القصير» (٥) وقال الأخطل:

فكيف تُساميني وأنت مُعَلْهَجٌ هُذَارِمَةٌ جعدُ الأنامِل حَنْكَلُ (٦) وقال:

# وماتَنْ فَكُ حَنْ كَلَةٌ زَمَوعُ اللَّهِ اللَّهِ الْدَي الْدُني مَكَانِ (٧)

<sup>(</sup>١) ديوان القتال الكلابي ٤٢.

<sup>(</sup>٢) ديوان النابغة ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) مختارات ابن الشجرى ٧.

<sup>(</sup>٤) ديوان المتلمس ٢١٦.

<sup>(</sup>٥) الأمالي للقالي ١٣/٢.

<sup>(</sup>٦) اللسان (حنكل).

<sup>(</sup>٧) ديوان الأخطل تحقيق قباوة ٢/٦٦٤.

ومن شواهد اللسان:

من كلِّ حَنْكَلَةٍ كَأَنَّ جَبِينَها كَبِلَّ تُهَنَّأً لِلْبِراَمِ دِمَامَا (١) ( الحنين ): الحنين صوت الناقة فيقال حنت الناقة تحن.

قال عمرو بن كلثوم:

فَا وَجَدَتْ كَوَجْدِي أَمُّ سَفْبٍ أَضَلَّتْهُ فَرَجَّعَتِ الحَنِينَا (٢)

( حَنْوَة ): الحنوة عشبة تنبت في الرياض في فصل الربيع وأوراقها مستطيلة في حجم الإصبع وهي ملتصقة بالأرض أو ترتفع قليلاً وللحنوة زهرة حراء جميلة قال النمر بن تولب:

وَكَانًا أَنْهَاظَ المَدَائِنِ حَوْلَهَا مِنْ نَوْدِ حَنْفُوْمَا وَمِنْ جَرْجَادِهَا (٣) وقال جميل:

بِهِ اللَّهِ الرَّيْحَانِ تَنْدَى وَحَنْوَة وَمِنْ كُلِّ أَفُوْآهِ البُّقُولِ بِهَا بَقَلُ (١)

(حَوْذَانَةُ): الحوذانة بقلة من بقول الربيع لها زهرة صفراء يحملها ساق في وسط أوراقها، والحوذانة جمعها حوذان، ومنبت الحوذانة في حافات الرياض، والحوذانة من أجود بقول الربيع حيث ترعاها الماشية وتفضلها على غيرها، قال بشر بن أبي خازم:

وَغَيْتُ إِنْ مَا الرَّالَّا مُعَنْدُ بِيهِ نَسْفَ لُ وَحَسُوذَالٌ تُسَوَّامُ (٥)

<sup>(</sup>١) اللسان (حنكل).

<sup>(</sup>٢) شرح القصائد التسع ٦٢٦/٢.

<sup>(</sup>٣) اللسان (حنا).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المفضليات ص ٣٣٦.

وقال قيس بن الخطيم:

فَـمَا رَوضَةٌ من رِيَاضِ القَطَا كَأَنَّ المَصَابِيْحَ حَوذَانُهَا (١)

وقد وصف محقق ديوان قيس بن الخطيم الدكتور ناصر الدين الأسد الحوذان وصفاً لا يلائمه حيث قال: «الحوذان نبت يرتفع قدر الذراع له زهرة حمراء في أصلها صفرة وورقته مدورة» وقد نقل هذا الوصف من اللسان مادة (حوذ) وفي اللسان غير هذا الوصف للحوذان فبجانب ما نقله الدكتور الأسد نجد قول ابن منظور:

«الحوذان نبات مثل الهندبا ينبت مسطحاً في جلد الأرض وليانها لازقاً بها ولها زهرة صفراء» (٢) . وهذا الوصف قريب من هيئة الحوذان، وقال في موضع آخر من اللسان «الحوذانة بقلة من بقول الرياض، قال الأزهري رأيتها في رياض الصمان وقيعانها ولها نور أصفر ورائحته طيبة» (٣) وأقول إن الحوذانة بقلة من بقول الربيع تلصق بعض أوراقها بالأرض بينا ترتفع عن الأرض أوراق أخر، وأوراق الحوذانة مستطيلة وهي في قدر الأصبع أو أطول وللحوذانة ساق في وسطها تعلوه زهرتها الصفراء وذلك الساق يرتفع في المتوسط قدر نصف ذراع.

( الحُوَارُ ) : الحوار ولد الناقة، قال متمم بن نويرة:

وَمَا وَجُدُ أَظْارَ إِنْ لَا إِنْ رَوَائِهِ أَصَبْنَ مَجَرًا مِن حُوَادٍ وَمَصْرَعَا (١)

( الحَوْش ): الحوش جمع السيء وضمه، تقول: حُشْتُ عليه الإبل أحوشها حوشاً، وتقول لصاحبك حُشْ علي الصيد، ومن شواهد اللسان:

يَحُوشُهَا الأعرجُ حَوْشَ البِيلَّةِ من كُلِّ حمراء كَلَونِ الكِلَّةِ (٥)

<sup>(</sup>١) ديوان قيس بن الخطيم ٢٥.

<sup>(</sup>٢) اللسان (حوذ).

<sup>(</sup>٣) اللسان (حذن).

<sup>(</sup>٤) المفضليات ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>٥) اللسان ( حوش ).

( انْحَاش ): يقال انحاش عنه ينحاش فهو منحاش إذا نفر وهرب، ويقال أين السارق فيكون الجواب: انحاش، وفي اللسان «انحاش عنه أي نفر ـ وزجر الذئب وغيره فما انحاش لزجره» (١) وقد وردت الكلمة في قول ذي الرمة:

وبيه ضاء لا تَنْحَاشُ مِنَّا والمُّها إذا مارأتنا زيل منا زويلُها (٢)

وفي الحديث من خرج على أمتي يقتل بَرَّها وفاجرها ولا ينحاش لمؤمنهم» (٣) وقد شرح ابن الأثير (ينحاش) فقال «أي لا يفزع لذلك ولا يكترث له ولا يَنْفِرُ منه» (٤) وقد وردت الكلمة أيضاً في حديث عمرو «وإذا ببياض ينحاش مني وأنحاش منه» (٥) وشرحه ابن الأثير بقوله: «أي ينفر مني وأنفر منه» (١).

( المَحَالَةُ ) : الحالة بكرة السانية والجمع مَحَالُ، قال جرير:

تَرَكَ الانْحَيْطِ لُ أُمَّهُ وَكَانَها مَنْحَاهُ سانِيةٍ تُدِيْرُ مَحَالاً (٧)

(البحُواء): الحواء واحدته حُواءة وتنطق الآن بتخفيف الهمزة، والحواءة بقلة لازقة بالأرض ولونها بين الخضرة والسواد، وأوراقها مستطيلة في حجم الإصبع أو أطول منها قليلاً، وأوراقها لاصقة بالأرض ولها أوراق أخرى ترتفع عن الأرض وينتصب في وسط الأوراق برعومة تحمل ثمرتها.

( الحَيْد ) : الحيد الحجر الناتيء وجمعه خُيُود، قال حميد بن ثور:

## يُقَحِّمُ من غَرًّا أَقَاحِيْم عَرَّضَتْ لهُ تحْتَ ليْلٍ ذي سُدُودٍ حيُودُهَا (^)

<sup>(</sup>١) اللسان (حوش).

<sup>(</sup>۲) ديوان ذي الرمة ۹۲۳/۲.

 <sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر ١/٠٤٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>ه) المصدر السابق ٢/١٦١.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۷) دیوان جریر ۱۵۱۰

<sup>(</sup>۸) ديوان حميد بن ثور ٧٤.

(حائر): الحائر المكان المطمئن الذي يجتمع فيه الماء فيتحير، قال عمرو بن قيئة:

كوارغ في حَائِرٍ مُفْعَمِ تَغَمَّرَ حَتَّى أَنَا واسْتَظَالاً (١) ( حائل ): الحائل الناقة التي مضى عليها حول ولم تحمل وجمع حائل المسموع حِيْلُ. قال عبيد بن الأبرص:

قَوْمِي بَسْوُ دُودَانَ أَهْلُ النُّهَي يَوْماً إِذَا ٱلْقِحَتِ الحائِلُ (٢)

<sup>(</sup>۱) ديوان عمرو بن قيئة ١٦٤.

<sup>(</sup>۲) مختارات ابن الشجری ۳۵۰.

### حرف الخـــاء

( خابر): هذه الكلمة سائرة على ألسنة الناس مع الاحتفاظ الدقيق بمعناها، فإذا أخبر طالب زميله بالنجاح وكان المُخْبَرُ عالماً بنجاحه فإنه يجيب على الفور بقوله: (خابر) أي عالم بالخبر، وقد قال تأبط شراً:

تَبَطَّنتُهُ بِالقَوْمِ لِم يَهْدِنِي لَـهُ وَلِيْلٌ وَلَمْ يُثْبِتُ لِي النَّعْتَ خَابِرُ (١)

- ( خَبَصَ ): يقال خبص الطباخ العصيدة بالمِعْصَد يَخبِصُها خَبْصاً إِذَا قَلَّبَهَا به فهي مَخْبُوصَة. وفي اللسان «وخَبَصَ الحلواء يَخْبِصُها خبصاً وخَبَّصَها خلطها وعملها» (٢)
- ( الخُبَاط): الخباط داء الجنون وهي كلمة سائرة على ألسنة النساء فرما قالت المرأة لابنتها (عساك الخُباط).
  - ( الحَبْطةُ ): الخبطة الجنون وتستعملها النساء استعمال (الخباط).
  - ( مُخْتَبِط ) : الختبط هو طالب الرفد والمساعدة، فيقال جاءني يختبط.
- (الخَبَط): الخبط ورق الشجر المتساقط بعد خبطه بالعصا ولكن استعماله الآن مقصور على ورق السدر.
- ( خَبَل ) : يقال هذا رجل خبل أي زائد الحمق بلا جنون. والمَخْبُول ناقص العقل.
  - ( خَبَنَ ) : يقال خبن الثوب يخبنه إذا ثناه وخاطه ليقصر.

<sup>(</sup>١) الأصمعيات ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) اللسان (خبص).

( خَتَلَ ): يقال خَتَل الصّائد الصيد يَخْتِلُهُ ختلاً إذا خدعه بأن جاءه من الخلف فتمكن من رميه أو الإمساك به، وختل الرجل عدوه فقتله ومن شواهداللسان:

حَنتْني حانياتُ الدهر حتى كأني خَاتِلٌ يدنو لصيدِ قَريبُ الخَطْوِ يَحْسَبُ من رَآنِي وَلَسْتُ مُقَيَّداً اللَّي بِقَيْدِ (١)

وفي الحديث «من أشراط الساعة أن تعطل السيوف من الجهاد وأن تختل الدنيا بالدين» (٢) وشرح ابن الأثير ذلك بقوله: «أي تطلب الدنيا بعمل الآخرة. يقال ختله بَخْتِلُه إذا خدعه وراوغه. وختل الذئب الصيد إذا تخفى له» (٣). ومن حديث الحسن «وصنف تعلموه للاستطالة والختل» (٤).

- ( خَاثِر): يقال هذا اللبن خَاثِر وشربنا لبناً خاثراً إذا كان غليظاً غير مخلوط بماء. وفي اللسان «الخثورة نقيض الرقة. والخثورة مصدر الشيء الخاثر» (٥).
- ( الحِثْي ): الخِثْي رجيع البقر، وتنطق الكلمة بكسر الخاء وفتحها، فيقال: هذا خِثْيٌ وخَثْيُ، ومن شواهد اللسان:

على أنَّ أَخْتَاء لدى البيت رَطْبَة كَأُخْتَاء ثَوْرِ الأهل عند المُطَّنِّب (١)

( خَجُوج ): الخَجُوجُ من الرياح الشديدة المَرّ، يقال أصابتنا ريح خَجُوج وقد وردت الكلمة في قول ليلى الأخيلية:

تُهَادي خَجُوجاً حدد الجري لحمّهُ فَلا جَحْشُها بالصيف فهي خَرُوث (٧)

<sup>(</sup>١) اللسان (ختل).

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث والأثر ٩/٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) اللسان (خثر).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (خثا).

<sup>(</sup>V) ديوان ليلي الأخيلية ٨٨.

ويقال خَجَجْتُهُ بالرمح إذا انتظمت جسده به وخَجَّهُ يَخُجُه، وخُجَّهُ. وفي اللسان «وأصل الخبج الشق» (١). والخبخجة سرعة الذهاب والجيء يقال رأيت فلاناً يخجخج بين البيوت. وفي اللسان: «الخجخجة سرعة الإناخة والحلول» (٢)

( خِدْرُ): الخدر قسم من بيت الشعر يخصص للجارية العذراء.

قال راشد بن شهاب اليشكري:

ونَـحْنُ حَمَـلْنَا المَصِيْفَةَ كلَّهَا عَلَى حَرِّجٍ تُؤْسَى كُلُومُكَ في الخِدْرِ (٣)

ولم أسمع أحدا الآن يطلق على ستر الهودج خدرا كما ورد ذلك في قول عمرو بن الأهتم:

أجِـــدَّكَ لاَ تَــلِــمُ وَلاَ تَـــزُورُ وَقَدْ بَانَتْ بِـرُهْـنِـكُمُ الخُدُورُ (١)

( الخِرِّيْت ) : الدليل العارف للطرق فيقال فلان خريت، قال رؤبة بن العجاج:

أَرْمِي بِأَيْدِي العِيْس إذْ هَوِيْتُ في بَلْدَةٍ يَعْيَا بِهَا البِحِرَّبْتُ (°) وخرت الشيء ثقبه، يقال اخرته أي إثفبه، قال طرفه:

وأعلم مخروت من الأنف مارن دقيق متى ترجم به الأرض تزدد (٢)

( المجرُّبِز ) : الخربز نوع من البطيخ، يقال كثر الحربز في السوق. وقد ورد في

<sup>(</sup>١) اللسان (خجج).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المفضليات ٣١٠.

<sup>(</sup>٤) الفضليات ٤٠٩.

<sup>(</sup>٥) اللسان (خرت).

<sup>(</sup>٦) ديوان طرفة ٢٦.

- اللسان «الخربز البطيخ» (١) .
- ( خِرْمِس ) : يقال فلان يسلك الصحراء في ليل خِرْمس فيهتدي إلى طريقه فالخرمس شدة الظلمة. وفي اللسان « ليل خرمس مظلم» (٢) .
- ( أَخْرَش ): الأخرش من أصابه الجدري فترك أثراً في وجهه، يقال فلان أخرش وبه خَرَش، وفي اللسان «الخَرْش الخَدْش في الجسد كله» (٣).

والجمل المخْروش هو الذي أزعجه الذباب بالعض، يقال خرشه الذباب، قال ابن منظور في اللسان «وخرشه الذباب وحرشه إذا عضه» (٤).

- ( خَرْبَشَ ): يقال أسمع خَرْبَشَة أي اختلاط أصوات، وكتب فلان كتاباً مُخَرْبَشاً، وخربش الطفل الكتاب كل ذلك يدل على إفساد الكتابة. وفي اللسان «وقع الفوم في خَرْبَش وخرْبَاش أي اختلاط وصخب، والخربشة إفساد العمل والكتاب ونحوه، ومنه يقال: كتب كتاباً مخربشاً» (٥٠).
- ( خَرْفش وخَتْرَشَ): يقال خرفش الورق يخرفش خرفشة إذا أحدث أصواتاً بسبب الريح، وأسمع خرفشة أي أصواتاً مختلطة تشبه أصوات الورق عندما تحركه الريح، وخترش الصبي يُخَتْرِش خترشة إذا أحدث أصواتاً مختلطة بألعابه، وسمعت البارحة خترشة بالقرب من الغنم فوثبت فإذا ذئب يحاول الوصول إليها. فالخرفشة والخترشة تدلان على الأصوات الختلطة إلا أن الخرفشة أشد من الخترشة. وفي القاموس المحيط «وتخارشت الكلاب تهارشت، والمُخَرْفَشُ بالفتح المُخَلَّط» (1).

( خرط ) : يقال خَرط الـشوك عن العود إذا أزاله بيده عن طريق مرور اليد

<sup>(</sup>١) اللسان (خربز).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (خرمس).

<sup>(</sup>٣) اللسان (خرش).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (خربش).

<sup>(</sup>٦) القاموس المحيط (خرشه).

على الشوك تتابعاً، قال المرار بن منقذ:

وَيَـرَى دُونِي فَـلا يَـسْطِينُعُنِي خَرْطَ شَوْكٍ مِن قَتادٍ مُسْمَهِرْ (١)

وخرط الصبي عنقود العنب وشمراخ النخل إذا اجتذب ما فيه. بجميع أصابعه.

- ( انْخَرَط ): يقال انخرط الصقر على فريسته إذا انقض عليها، وانخرط علينا ذئب من الجبل، وخرط الرجل الدلو في البئر فانخرطت مسرعة، وفي اللسان «وانخراط الصقر انقضاضه» (٢).
- ( الخريطة ): الخريطة كيس من جلد أو خِرَق، يقال اجمع الفقع في الخريطة.

قال رؤبة بن العجاج: خرجت مع أبي نريد سليمان بن عبدالملك فلما صرنا في الطريق أهدي لنا جنب من لحم عليه كرّافيء الشحم وخريطة من كمأة ووطب من لبن فطبخنا هذا بهذا فمازالت ذفراي تنتحان منه إلى أن رجعت» (٣)

- ( خَرِعَ ): خرع الرجل كرب النخلة أي جعله مسترخياً بدون إزالة، وَخَرَّعْتُ الكرب أي جعلته مسترخياً، وانخرعت كتف البعير أي انخلعت بدون إزالة تامة. فمادة خرع مستعملة بجميع اشتقاقاتها.
- ( خِرْوَع ) : الخروع واحدته خروعة والخروعة شجيرة رخوة ريانة، قال الحادرة الذبياني:

لَـعِبَ الـشَيُولُ بِهِ فَأَصْبَحَ ماؤُهُ غَلَلاً تَفَطّعَ في أصولِ الخِرْوَعِ (١) ( الخِرِّيع ): شجر ريان أكبر حجماً من الخروع ومفرده خِرِّيعة.

<sup>(</sup>١) المفضليات ص ٨٨.

<sup>(</sup>٢) اللسان (خرط).

<sup>(</sup>٣) الكامل للمبرد ٢١٢/١.

<sup>(</sup>٤) المفضليات ص ١٤٠

- ( خَرَف ) : يقال خرف النخلة يَخْرُفُهَا خَرْفاً، أي جني ثمرها ورُطَبَها، والمِخْرَف زبيل صغير يجمع فيه الثمر. والثمر المجموع (خراف). قال قيس بن الخطيم:
  - لَـنَا مع آجَامِـنَا وَ حَوْزَنَـنَا بَيْنَ ذُرَاهَا مَـخَارِكُ دُلْكُ (١)

ولم أسمع أحداً الآن يطلق على القطعة من النخل (مخرف) كماورد ذلك في قول حميد بن ثور:

# فَ النَّسَتْ أَدْبَارَ المُحمولِ كَأَنَّهَا مَخَارِثُ نَخْلٍ لَمْ تُكَمَّمْ حَوامِلُهُ (٢)

( خَيْرُرانة ): الخيررانة واحدة الخيرران، والخيرران عيدان لينة ملساء تنعطف حتى يتلاقى طرفاها، وتتخذ العصى من الخيرران، وشجر الخيرران، لا ينبت في بلاد العرب وإنما تجلب عيدانه إلى بلاد العرب من البلاد المجاورة، وذكر ابن منظور أنها تجلب مما يعرف في الماضي ببلاد الروم، والخيزرانة معروفة منذ العصر الجاهلي حتى يومنا هذا، قال النابغة الجعدي:

أَنَانِي نَصْرُهُمْ ، وهُمُ بَعِيْدٌ بِالأَدُهُم بِلادُ السَخَيْرُانِ (٣) وقال الفرزدق :

في كَفِّهِ خَيْرُرانٍ رِيحُهُ عَبِقُ مِنْ كَفَّ أَرْوَعَ في عِرْتينِهِ شَمَمْ (١)

( الخُزز): الخزز الذكر من الأرانب، يقال اصطدت خُزَراً. وقد ورد في اللسان «الخزز: ولد الأرنب وقيل هو الذكر من الأرانب» (٥).

( الخزاز والخزيز ) : الخزاز والحزيز العوسج الذي يجعل على رؤوس الحيطان

<sup>(</sup>١) الأصمعيات ص ١٩٨.

<sup>(</sup>۲) دیوان حمید بن ثور ۱۱۸.

<sup>(</sup>٣) اللسان (خزر).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>a) اللسان (خزن).

ليمنع التسلق، يقال خَزَّ فلان حائطه يَخُزُّه خزًّا. وفي اللسان « وخز الحائط يخزه خزًّا وضع عليه شوكاً لئلا يطلع عليه» (١) .

(الخُرَامي): الخزامى واحدته خزاماة نبت طيب الريح، وهوينبت في الأرض اللينة وفي الرمال، ولا ينبت إلا في فصل الربيع، وشجيرات الخزامى لا ترتفع كثيراً وإنما تمتد بعض أغصانه على الأرض، وزهره بنفسجي، قال امرؤ القيس:

كَانًا السمُلام وصوب الغلمام وريْع الخُزَامَى وَلَا القُطر (٢) وقال النابغة الجعدي:

كَسَا دَفْعُ رِجْلَيْهَا صَفِيْحَةً وَجَهِهِ إِذَا انْجَرَدَتْ \_ نَبْتَ الخُزَامَى المُنَوَّرَا (٣)

( خَسَأ ): يقول الرجل لابنه الذي عمل عملاً سيئاً اخْساً يا الخسيس أي ابتعد عني أيها الدنيء الحقير ويقال للمرأة اخْسَيْ \_ بالتخفيف \_ وإذا ساق الرجل الميعْزَى قال : اخْسَي اخْسَي يُرددها فتسير المعزى أمامه وإن سكت عن ذلك وقفت. وفي القرآن الكريم «ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حَسِير» (1).

( خَشَ ) : يقال خش الشيء يخشه خشأ أخفاه وستره: فالفعل مستعمل بجميع اشتقاقاته.

( الحَسَاش ): الخشاش الحشرات، وفي الحديث الشريف «أن امرأة ربطت هرة فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض».

( خسخش ): الخشخشة صوت حركة الثوب الجديد وصوت حركة الدرع، قال علقمة بن عبدة:

<sup>(</sup>١) اللسان ( خزز ).

<sup>(</sup>٢) اللسان (خزم).

<sup>(</sup>٣) جمهرة أشعار العرب ٧٧٦/٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الملك آية ٤.

تَحَفْشُخَشُ أَبُدَانُ الحَديد عَلَيْهِم ﴿ كَمَا خَشْخَشَتْ يُبْسَ الحَصَادِ جَنُوبُ (١)

( الخِشْفُ ) : الخشف الظبي الصغير، قال تأبط شرا :

كَأَنَّمَا حَنْحِتُوا حُمَّا قَوَادِمُهُ أَوْ أُمَّ خِشْفٍ بِذِي شَتٌّ وَطُبَّاقٍ (٢)

( الحَشم): الحَشَم بفتح الشين وكسرها يطلق على الأنف وعلى الخاط، يقال: مُشَّ خَشَمك أي مخاطك، وخشم فلان كبير، ويطلق أيضاً على أنف الجبل. وفي اللسان: «والخَشَم والخُشُوم سعة الأنف» (٣).

وفي حديث عمر «إن مرجانة وليدته أتت بولد زناً، فكان عمر يحمله على عاتقه و يسلت خَشَمَه» (١). وشرح ابن الأثير ذلك بقوله: «الخشم: ما يسيل من الخياشيم: أي يمسح مخاطه» (٥). وقال ابن منظور في اللسان «وخياشيم الجبال أنوفها» (٦).

( الحَشْرَمَة ): تقول هذه أرض خَشْرَمة فلعلنا ندرك سهلاً نستريح فيه، فالأرض ذات الحجارة المتناثرة تدعى خشرمة، وكل شيء يشبهها فهو مُخَشْرَم تقول هذا جدار مخشرم إذا كانت حجارته قد برزت ناتئة. وفي اللسان «الخَشْرَمَة أرض حجارتها رضراض كأنها نثرت على وجه الأرض نثراً فلا تكاد تمشي فيها» (٧).

( الخَصَفَة ): الخصفة واحدة الخصف وهي وعاء من خوص النخل تملأ بالتمر، قال الأخطل:

# فَطَارُوا شِفَافَ الأُنْتَينِ فَعَامِرٌ تَبِيْعُ بَينِها بالخِصَافِ وبالتَّمْرِ (^)

<sup>(</sup>١) المفضليات ص ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) ألمفضليات ص ٢٨.

<sup>(</sup>٣) اللسان (خشم).

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣٥/٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) اللسان (خشم).

<sup>(</sup>٧) اللسان (خشرم).

<sup>(</sup>٨) اللسان (خصف).

- ( الحَصْلَةُ ): الخصلة الفضيلة والرذيلة، يقال فلان فيه خصلة طيبة.
- ( الحَصِيْلَةُ ): الخصيلة اللحمة المتصلة بعصبة ولكن المسموع من هذه الكلمة الآن (خِصْلَة) فيقول القائل (ينتفض من البرد كأنه خصلة) ومن المعروف أن الحصان عندما يعود من السباق فإن لحمة فخذه المتصلة بالعصب تتحرك حركة سريعة.

قال زهير بن سلمي :

وَلَهُ يَظْمَئِنَ قَلْبُهُ وَحَصَائِلُهُ وَلَهُ يَظْمَئِنَ قَلْبُهُ وَحَصَائِلُهُ (١)

( الحُصْلَة ): الخُصْلَة اللفيفة من الشعر وتضاف في الغالب إلى الشعر، فيقال خصلة شعر.

قال لبيد:

وتَ اللَّهُ عَلَيْهِ ثَالِياً يَتَّقِينِي بِتَلَيْلٍ ذِي خُصَلْ (٢)

( الخَضْخَضَةُ ): الخضخضة تحريك الماء بالدَّنُو أو باليد، قال ذو الرمة: يشُعْثٍ نَشَاوَى خَضْخَضوًا طَامِيَاتِهِ لَهُنَّ وَلَمْ يَدْرُجْ بِهِ الخَامِسُ الكُدْرُ (٣)

( الخُطَّاف ): الخطاف طائر أسود ومن الناس من يسميه (خاطوفا) ويجمعه على (خوَاطِيف). وهو أكبر من العصفور قليلاً، وسواده خفيف فلونه بين الغبرة والسواد.

( خَطْرُفَ ) : يقال خَطْرف للجمل أيْ اجعل له شيئاً يتعثر فيه.

وَخَطْرِف للصيد أي حاول أن يتعثر في مشيه لتمسكه، وَخَطْرَفَ فلان لفلان وضع له شيئاً يتعثر فيه ثم أمسكه، وخطرفت له وضعت له ما يسقطه ثم سبقته وتجاوزته،

<sup>(</sup>١) ديوان زهير صنعة الأعلم الشنتمرى ٥٢.

<sup>(</sup>٢) ديوان لبيد ٥٠.

<sup>(</sup>٣) ديوان ذي الرمة ١/٥٨٥.

قال المرقش الأكبر:

فَسِيَارُبَّ شِلْوِ تَسخَطْرَفْنَهُ كَربِمِ لَدى مَزْحَفِ أَوْ مَكَرّ (١)

( الخِطّامُ ) : الخطام حبل يعقد على أنف البعير، ثم يلف جزء منه خلف أذنيه و يتدلى منه جزء آخر يمسك به القائد، قال ذو الرمة :

كَ أَنَّ مَجَرَّ العِيْسِ أَطْرَافَ خُطْمِهَا بِحَيْثُ انْتَهى من كِرْسِ مَرْكُوهِ العُقْرُ مَلَاعِبُ مَن دُونُهِا سِنْرُ (٢) مَلاَعِبُ حَيَّاتٍ ذُكُورٍ فَيَ مَّ مَتْ اللَّهُ مَا اللَّمْسُ مَن دُونُهِا سِنْرُ (٢)

( الحُوافي ): خوافي النخلة السعفات المحيطة بقلب النخلة، يقال لاتمسك بالخوافي. وفي اللسان «والخوافي السعفات اللواتي يلين القِلَبة، نجدية، وهي في لغة أهل الحجاز العواهن. وقال اللحياني: هي السعفات اللواتي دون القلبة» (٣)

( خلاًبيص ): يقال هذه أمور خلابيص أي دخل بعضها في بعض، وتخلبص الأمر عليه إذا خفي، والمسموع في الكلمة بالصاد وما ورد في اللسان بالسين قال ابن منظور «وأمر خلابيس على غير استقامة وكذلك خَلْقٌ خلابيس والواحد خِلْبيس وخِلْباس. وقيل لا واحد له» (١) والمسموع من الكلمة الجمع ولم أسمع أحداً يستعمل المفرد.

( الخُلْع ): الخلع ما يبقى من الشحم بعد إذابته على النار. وهو يستعمل للسفر وللإقامة. وقد قال ابن منظور «والخلع القديد المشوي وقيل القديد يشوى واللحم يطبخ ويجعل في وعاء بإهالته. والخلع: لحم يطبخ بالتوابل، وقيل يؤخذ من العظام و يطبخ و يبزر ثم يجعل في القرف وهو وعاء من جلد. و يتزود به في الأسفار» (٥) وأقول إن

<sup>(</sup>١) المفضليات ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) ديوان ذي الرمة ٨٦/١.

<sup>(</sup>٣) اللسان (خفا).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (خلبس).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (خلع).

المسموع في الكلمة ما ذكرت.

( خَلَقَ): الشوب الخلق البالي القديم ويجمع على خُلْلقَان ولم أسمع له جمعا آخر، قال رؤبة ابن العجاج:

يَــأوِي إلى سَفْعَاء كالنَّوْب الحَلَق لَمْ تَرْجُ رِسْلاً بَعْدَ أَعَوْاَمِ الفَتَق (١) ( خَلَّى مَكَانَهُ ): يقال خلى مكانه أي مات وقد قال دريد بن الصمة:

وَإِنْ يَكُ عبدُ اللهِ خَلَى مَكَانَهُ فَمَا كَانَ وَقَافاً وَلاَ طَائِشَ اليّدِ (٢)

( التَّخْلِيةَ ) : يقال خَلتَّ فلان زوجته أي طلقها، والكلمة مستعملة بجميع اشتقاقاتها بمعنى الطلاق والترك، وقد قال عروة بن الورد :

ذَرِينِي أَطَّوِّ في البلاَدِ لَعَلَّنِي أَخَلِيْكِ أَوْ أَغَنِيْكِ عَنْ سَوْء مَحْضَرِ (٣) وفي الأغاني «حتى أتى رأس الأثيل ولم يُخَلِّ بالكحيل أحداً» أي لم يترك أحداً.

( الخَلاء ): الخلاء الأرض الخالية من الساكن، قال حميد بن ثون

بعَلْيَاء من رَوْضِ النُّصَارِ كَأَنَّا لَهَا الرِّئْمُ من طُولِ الخَلاَء نِسَيْبُ (٥)

( خَمشَ ): الخَمْشُ العض والخدش فيقال خَمشه أي جرحه جَرْحاً خفيفاً، والخموش الخدوش والجروح، قال ذو الرمة:

رَبَاعُ لَها مُذْ أَوْرَقَ العُودُ عِنْدَهُ فَيَاشَاتُ ذَحلٍ مَا يُرَادُ امْتِنَالُهَا (١)

<sup>(</sup>۱) ديوان رؤبة ۱۰۷.

<sup>(</sup>۲) المفضليات ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) المفضليات ص ٤٤.

<sup>(</sup>٤) الأغاني (كتب) ١٩٩/١٢.

<sup>(</sup>٥) ديوان حميد بن ثور ٥٠.

<sup>(</sup>٦) ديوان ذي الرمة ٥٣٠.

( خَمَعَ): الخُمَاع العرج والظلع العارض فإذا كان الرجل يتعثر في مشيته في عرب أحيانا فيقال له خع فالعرج مستديم والخماع عارض، هذا هو المستعمل الآن للعرج والخماع فالعرج ثابت ومعروف في الرجل أوالدابة، والظلع أول ما يعرف من العرج فقد يعالج و يبرأ وقد يستديم والخماع يعرض و يزول في حينه، قال المثقب العبدي:

وَجَاءَتْ جَـيْأَلُ وأبو بَسنِيْهَا أَحَـمُ المَأْقِيَينِ بِهِ خُمَاعُ (١) وقال الحكم بن عبدل:

ألْسِقِ العَصَا ودَعِ النَّخَامُعَ والْنَمِسُ عَمَلاً فَهِذِي دُوْلَةُ العُرْجَانِ (٢) وقال النابغة الذبياني:

كَمْ غَادَرَتْ خَيْلُنَا مِنْكُمْ بِمُعْتَرَكٍ لِلْخَامِعَاتِ أَكُلُفًا بَعْدَ أَفْدَامٍ (٣)

( خَمَّ ): يقال خم البيت أي كنسه، والمِخَمَّةُ المكنسة والخُمَامة هي القمامة والكُتَاسَة.

( مُسخِمُ ): اللحم المخم هو المتغير الرائحة فيقال خم اللحم يَخِمُّ، واللحم المخم لم يفسد وإنما يمكن أكله.

(الخَـمْخَمةَ): الخمخمة الأكل فإذا كان الآكِلُ يجمع من هنا وهناك ويحدث صوتاً في أكله فهذه هي الخمخمة.

( أَم خَنشُور ): كل شيء فيه خير ونفع و يدل على الخصب والنماء يطلق عليه أم خنور، فصاحب النخل الذي اعتاد أن يستفيد من نخله يقول: هذه البساتين أم

<sup>(</sup>۱) ديوان المثقب العبدى ۲۷۸.

<sup>(</sup>٢) الأغاني (طبعة دار الكتب) ٢ /٤٠٩.

<sup>(</sup>٣) ديوان النابغة ٨٤.

خنور، وإذا كان معجباً بنخلة من ذلك النخل قال هذه أم خنور وإذا كان يملك بقرة تجود بالحليب الكثير أطلق عليها أم خنور، والبدوي يطلق على الروضة التي ترعى فيها أغنامه أم خنور، والباحث عن العمل يطلق على المدينة التي يجد فيها عملاً له أم خنور. وفي اللسان «وأم خنور مصر — والخنور النعمة الظاهرة، وقيل إنما سميت مصر بذلك لنعمتها. ويقال وقعوا في أم خنور إذا وقعوا في خصب ولين من العيش» (١).

( الخَـنَـنَجر): الحَنْجر سكين عريضة طويلة توضع في قراب مزين، وذلك القراب يشد في بطن الرجل لتكون الخنجر قريبة منه عندما يحتاج إليها، يقال طعن الرجل خصمه بالخنجر. وفي اللسان «والخنجر السكين» (٢) ومن شواهده:

# يطعنها يخن جَرٍ من لحم تحت الذَّنابَى في مَكَانٍ سُخْنِ (٣)

( الحَنَازير): يقال الداء الذي أصاب فلاناً الحنازير، والحنازير دَاء يصيب الإنسان في رقبته أو في غيرها، وهو من الأمراض المميتة. وفي اللسان «والحنازير علم معروفة وهي قروح صلبة تحدث في الرقبة» (١).

( خَيْرَ): يقال خَيْرَ اللحم والتمر فهو مُخْيز، والمخنز الفاسد أو الذي قد أنتن وفسد. وفي اللسان «خَيْرَ اللحمُ والتمر والجوز بالكسر خنوزاً ويخنزٌ خَنَزاً فهو خَيْر وخَنزٌ كَلاَهما فسد وأنتن» (٥).

( خَـنَـنْفَسَ ): يُقَال خَنْفَسَ فلان إذا غضب وانصرف بدون كلام أو عتاب وفي اللسان «خنفس عن الأمر عدل. أبو زيد: خنفس الرجل خنفسة عن القوم إذا كرههم وعدل عنهم» (٦).

<sup>(</sup>١) اللسان (خنر).

<sup>(</sup>٢) اللسان (خنجر).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (خنزر).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (خنز).

٦) المصدر السابق (خنفس).

( خَنَاطِيْل ): الخناطيل الأشياء المبعثرة بغير نظام، ويقال نبت مُتَخَنْطِلٌ إذا تداخل بعضه في بعض كما يقال سحاب خَناطِيل والخناطيل أيضاً اللعاب والأوساخ على وجه الصَّبِي، قال ذو الرمة:

بِهَا فِرَقُ الآجَالِ فَوْضَى كَأَنَّهَا خَسَاطِيْلٌ أَهْمَالُ غُرَيْرِيَّةٌ رُهُرُ (١) وقال النابغة :

عَهِدْتُ بِهَا حَيَّاكِرَامَا فَبُدِّلَتْ خَنَاطِيْلَ آجَالِ النَّعَامِ الجَوَافِلِ (٢). وقال المثقب العبدي:

في بَلْدَةٍ تَعْزِفُ جِنَّاتُهَا فِيهَا خَنَاطِيْلُ مِنَ الرُّوَّدِ (٣)

( خال ) : الخال السامة السوداء ومن الناس من يطلق عليها حبة خال، وقد قال ذو الرمة :

تُرِيْكَ سُنَّةَ وَجْهٍ غيْرَ مُقْرِفَةٍ مَلْسَاء لَيْسَ بِهَا خَالٌ وَلاَ نَدَبُ (١)

(الحَيْش): الخيش نسيج من كتان تصنع منه الأكياس وجمع الخيش أخياش، ومن الناس من يطلق على كيس الكتان خيشة، يقال: ضع عدة السفر في الخيش أو الحَيْشَة. وهذا النسيج لا تصنع منه الثياب اليوم وفي اللسان «الخيش ثياب رقاق النسج غلاظ الخيوط تتخذ من مشاقة الكتان ومن أردئه، وربما اتخذت من العصب والجمع أخياش» (٥).

<sup>(</sup>١) ديوان ذي الرمة ٧٦٥.

<sup>(</sup>٢) ديوان النابغة ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) ديوان المثقب العبدي ٥٠.

<sup>(</sup>٤) ديوان ذي الرمة ٢٩.

<sup>(</sup>٥) اللسان (خيش).

### (حسرف الدال)

( دَرْبَى): يقال دَرْبَى الصبي رفيقه من أعلى الدعص إلى أسفله إذا دحرجه عليه ودرباه في الحفرة بأن يدفعه دفعاً متوالياً حتى يسقط فيها، ودرباه يدربيه درباة فهو مُدَرْبِيه وأرى شيئاً مُدَرْبَى وَ يَتَدَرْبَى، كل ذلك بمعى الدحرجة. وفي اللسان: «و يَتَدَرْبَى مَن شواهده:

اعْلَوْظا عَمْراً ليُشْبِيَاهُ في كلِّ سُوءٍ ويُلدَّرْسِياهُ (٢)

( الدَّبدبة ): الدبدبة وقع الحافر على الأرض الصلبة وما شابهه، يقال أسمع دَبْدَبَـة أي صوت وقع حوافر. ومن شواهد اللسان:

عَاتُ ورَ شَرِّ أَيَا عَاتُ وُرِ دَبْدَبَةً الخَيْلِ على الجَسُورُ (٣) عَالَى الجَسُورُ (٣) والدبدبة أرض في الصمان يسمع للخيل دبدبة عندما تسير عليها.

( الدَّرْدَبَدة ): يقال دَرْدَب الرجل اللبن يدردبه إذا كان يسمع لحلقة أصوات متوالية تشبه العدو أو ضرب الطبل. وفي اللسان «الدردبة عدو كعدو الخائف. والدرداب صوت الطبل» (١٠).

( دَلْبَحَ ): يقال: دلبح الرجل إذا حني ظهره ليحمل عليه شيئا، والكلمة مستعملة بجميع اشتقاقاتها. وقد ورد في اللسان مادة (دَرْبَحَ) «قال الأصمعي: قال لي صبي من أعراب بني أسد: دَلْبحْ أي طأطيء ظهرك» و يقال: أَدْبَحَ الرجل إذا حنى ظهره، ولم أسمع أحدا يستعمل (دَبّح).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (جعب).

<sup>(</sup>۲) اللسان (شبا) و (درب).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (دبب).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (درب).

- ( اللَّابَرَة ): اللَّبَرَة قُرحة تصيب البعير في ظهره، وتجمع الدبرة على (دَبَر) ولم أسمع أحداً يجمعها على (أدْبَار).
- (الدَّبُور): الدبور الريح الغربية العاتية، وتقابلها الصَّبَا والقبول، وهذه الريح تكتسح الزروع المحصودة فتبعثرها وتكسر النخيل، فلا تمر سنة إلا وتجتث هذه الريح الافاً من النخيل في وسط الجزيرة العربية، وهي تهب في آخر الربيع وأول الصيف، وقد توسع أهل نجد في استعمال هذه الكلمة حيث أصبحوا يطلقونها على المصائب المتتابعة، وقد قال الأعشى:
  - لها جَرَسٌ كَحَفيفِ الحَصَا دِ، صَادَفَ بِاللَّيْلِ رِيحاً دَبُورًا (١) وقال عبد قيس بن خُفَاف :
- كسما السغلير زفَسنه السدّبُورُ يَجُرُّ المُدَجِّجُ مِنْهَا فُضُولاً (٢) ( دَوْبَل ): الدوبل الحمار الصغير الجسم، وقد يقال للشاب الصغير الجسم (ياالدوبلي) أو (ياالحمار الدوبلي) وهاتان العبارتان مما يؤنب به، وقد تستعمل العبارتان للتمليح أحياناً، وقد وردت الكلمة في أشعار القلماء دالة على معناها المستعمل الآن من ذلك قول جرير في الأخطل:
- بَسكَسى دَوْبَـلُ لاَيَـرْقِـىءُ الله دَمْـعَـهُ أَلاَ إِنَّـمَـا يَـبْكي من الـذُّلُّ دَوْبَـلُ (٣) وقال خالد بن صفوان :
- كالدَّبُلِيَّات أو إجْلٍ قَرَاهِبَةٍ من بين أحمر يرعاها وثيرانِ (١٠) ( الدَّبَى ) : الدبى صغار الجراد أو هو الجراد قبل أن ينبت ريشه فهو لا

<sup>(</sup>۱) ديوان الأعشى ص ۸۸ دار صادر.

<sup>(</sup>٢) الأصمعيات ص ٢٣١ تحقيق أحمد عمد شاكر وعبدالسلام هارون طبعة دار المعارف ١٩٧٦م الطبعة الرابعة والمفضليات ص ٣٨٦ تحقيق أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون طبعة دار المعارف ١٩٧٦م الطبعة الخامسة.

 <sup>(</sup>٣) ديوان جرير ص ٤٤٥ شرح محمد اسماعيل الصاوي نشر دار الأندلس. بيروت.

<sup>(</sup>٤) الطرائف الأدبية لعبدالعزيز الميمني ص ١٠٣ نشر دار الكتب العلمية بيروت.

يستطيع الطيران وإنما يسير على وجه الأرض، وهو يهاجم المزارع فيتخلص منه الفلاحون عن طريق حفر يحفرونها في طريقه فإذا نزل فيها طمروه بالتراب، وقد قال صخر بن عمرو بن الشريد في الدبى:

وَحَيِّ حَرِيدٍ قَدْ صَبَحْتُ بِغَارَةٍ كَرِجْلِ جَرَادٍ أَوْ دَبِي كُنتُفَانِ (١) وقال لقيط بن يعمر الإيادي :

ألاَ تَخَافُونَ قَوماً لا أبا لَكُم أَهْ سَوا إلَيْكُمْ كَامُثَالِ الدَّبَي سِرعًا (٢) وقال أعشى همدان:

بالسَّيِّدِ الغِطْرِيفِ عبدالرحمٰن سار بجمع كالدَّبَى من قَحْطَانِ (٣)

( دَثَرَ): يقال دثر السيف إذا كان قديم العهد بالصقال فهو دائر، ودئرت السكين فهي دائرة، والكلمة مستعملة بجميع اشتقاقاتها، وقد قال الحسن البصري رضي الله عنه «حادثوا هذه القلوب فإنها سريعة الدثور» (٤).

( ذَاجٌ ) : يقال دَجَّ فهو داج إذا سار سيراً بطيئاً بسبب سوء حاله.

( ذَحَجَ ): دَحَجَهُ يَدْحَجُهُ يَحْجاً إذا ضربه بجمع كفه، والدحج يختلف عن اللكم والعرك حيث يكون الضرب بجمع الكف نحو الأرض، وقد خص ابن منظور في اللسان الدحج بالعرك حيث قال: «دحجه يدحجه دحجاً: عركه عركا كعرك الأديم» ولكنه قال: ويقال للرجل «دحج إذا جامع (٥) وهذا يتفق مع ماهو مسموع الآن فالجماع يتوافر فيه الدحج والضرب لأن الدحج لا يقتصر على الضرب باليد وإنما

<sup>(</sup>١) الأصمعيات ص ١٤٧.

<sup>(</sup>۲) مختارات ابن الشجرى صِ ٧ تحقيق على محمد البجاوى نشر دار نهضة مصر ١٩٧٥م.

 <sup>(</sup>٣) نوادر المخطوطات ٢٦٦/٢ تحقيق عبدالسلام هارون نشر مصطفى الحلبي ١٣٩٣هـ ١٩٧٣م الطبعة
 الثانية.

<sup>(</sup>٤) الكامل للمبرد ١٨٠/١ تحقيق الدكتور زكى مبارك نشر مصطفى الحلبي ١٣٥٥هـ. الطبعة الأولى.

<sup>(</sup>٥) اللسان (دحج).

يشمل ضرب جسم بجسم أو سقوط جسم على الأرض.

(الدَّحَارِيج): دحرج الرجل العلف للدابة دحرجة أي عمل العلف دحاريج واحدته دحروجة، وكانت إبل السواني تأكل العلف عن طريق الدحرجة حيث يجلس رجل في الميعلف يعمل الدحاريج ويعلف الإبل في كل كرة والكرة هي المذهاب والإياب في المنحاة حيث تغرف الإبل الماء من البر بواسطة الغروب ويصببنه في الحوض المعد لذلك، وقد قال ذو الرمة:

## أَشْدَافُهَا كَسَصُّدُوعِ السنَّبْعِ فَسِي قُسلَلِ مِسْسُلِ الدَّحَادِيعِ لِم يَسْبُتْ بِهَا الرَّغَبُ (١)

( الدَّحْل ): الدحل تجويف تحت سطح الأرض يجتمع فيه الماء، وله فتحة ضيقة، وأكثر ما توجد في الصمان، وقد قال ذوالرمة:

# عفا الزُّرْقُ من أطلال مية فالدَّحْلُ فأجمَّاذُ حَوْضَى حيثُ زَاحَمَهَا الحَبْلُ (٢)

( دَحْمَلَ): يقال دَحيْلُ الثياب أي اجمعها في لفافة على هيئة الكرة، والكلمة مستعملة بجميع اشتقاقاتها، فيقال دحمله يدحمله دحملة، والدحولة مثل الدحروجة شيء ملفوف على هيئة الكرة، وقد قال ابن منظور في اللسان ((والدحملة المرأة الضخمة التارة، ودحملت الشيء إذا دحرجته على وجه الأرض، (٣) والمستعمل مطابق لما ذكر صاحب اللسان فيقال دحمله على الأرض أي دحرجه على الأرض ليتُسَوِّيَه..

( دَحَمَ ): يـقــال دحم الرجل رفاقه إذا ولج بينهم بقوة تدفعهم دفعاً شديداًوقد وردت الكلمة في المثل القائل «العبوا لعباً مليحاً وخبزتي لا تدحموها».

<sup>(</sup>١) ديوان ذي الرمة تحقيق عبدالقدوس أبو صالح ١٣٤/١ نشر مؤسسة الحافقين ــ دمشق.

<sup>(</sup>٢) ديوان ذي الرمة. تحقيق عبدالقدوس أبوصالح ١٦٠٩/٣ نشر مؤسسة الايمان بيروت الطبعة الثانية.

<sup>(</sup>٣) اللسان (دحل).

#### وقد قال رؤبة:

لاَتِ رُمَّ يَاجُوجَ رَدْمٌ يَادُحُمُهُ (١)

( اللَّذَخُرُصَـة ): رقعة تزاد في الثوب لتوسعته وسهولة حركة اليد، وموضعها تحت الإبط وهي تجمع البنيقة بالكم بالإضافة إلى ظهر الثوب، وتجمع الدخرصة على دخاريص، وقد قال الأعشى:

# قَــوَافِــي أَمْــنَـالاً يُــوَسِّعـنَ جِـلَــةَهُ كَـمَـا زِدْتَ في عَـرْضِ الـقَـمِيـصِ الـدَّخارِصَا (٢)

( دُخــَّـل ) : الدُّخَّل طيور صغيرة غبر تتنقل بين الأشجار وتدخل بينها، وواحدة الدخل (دُخـَّلَـة) وقد قال أبوالنجم:

# يَـمُـرُ بين العنايياتِ الجهل كالصَّفْرِ يجفو عن طرادا الدُّخَّلِ (٣)

(الدُّخنَةُ): الدُّنُون أو الدخنة البخور، فالبادية يطلقون على البخور (دخنة) والحضر يطلقون عليه (دخونا) وآلة الدخون يطلق عليها (الميدُّخنَةَ) وهيئة الدخون أن يوضع الجمر في المدخنة ثم يوضع (العود) على الجمر فإذا علا الدخان وأخذ يتصاعد من المدخنة ناول صاحب المجلس أقرب الحضور إليه المدخنة قائلاً له «تدخن» ثم تدور المدخنة على الحاضرين ثلاث دورات أو أكثر وربا أخذت المدخنة تدور على الحاضرين حتى يتضاءل الدخان وينهي (١).

# (أَذْرَد): الرجل الأدرد هو من سقطت أسنانه لكبر سنه وقد قال النابغة: وإذا يَعَضُ تَعْضُ لَرجالِ الأَذْرَدِ (٥)

<sup>(</sup>١) ديوان رؤبة تصحيح وليم بن الورد ص ١٥٥ نشر دار الآفاق الجليلة. بيروت الطبعة الأولى ١٩٧٩م..

<sup>(</sup>۲) ديوان الأعشى ص ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) الطرائف الأدبية لعبدالعزيز الميمنى ص ٧٠.

<sup>(</sup>٤) انظر اللسان مادة (دخن).

<sup>(</sup>٥) ديوان النابغة الذبياني تحقيق أبي الفضل إبراهيم ص ٩٧ نشر دار المعارف بمصر ١٩٧٧م.

( لله دَرُك ): يتداول الناس هذه العبارة كثيراً حيث تطلق على من يقوم بعمل لا يستطيع أن يقوم به غيره، وهي تعبر عن منتهى الإعجاب بذلك الشخص، وقد قال عمر بن أبى ربيعة:

# قُنِلَتْ بَاطِلاً على غَيرِ ذَنْبٍ إِنَّ لله دَرُّهَا من قَنِيلِ (١)

(الدَّرْبِيس): يطلق على بقايا الأشياء المختلطة من السوائل دردبيس، ومعاني الدردبيس التي نقلها صاحب اللسان لا تشمل ماذكرت، فالدردبيس، يطلق على الداهية والشيخ والعجوز وخرزة سوداء كسواد الكبد تتحبب بها المرأة إلى زوجها ولكن السوائل السود المختلطة يحوطها الغموض الذي يتوافر في خرزة الحب السوداء فرعا كان الأصل لخرزة الحب ثم شمل الأشياء السود الغامضة، وقد قال الأفوه الأودي:

فَاهُ أَنْ تُسفَدوا إِذَا هَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

( أَذْرَم ): الأدرم العظم البذي لا بروز له مع وجوده في غيره فيقال للعرقوب المستوى مع الساق أدرم، ويقال للجمل أدرم إذا تحاتت أسنانه لكبر سنه، وقد قال المخبل السعدي:

ولها مَا الله مُالمَ واقِع لا مُعْرَ أَشَاعِرُهَا ولا دُرْمُ (٣) وقال الأعشى:

هُـرْكُـولَـةُ، فُئُـقٌ، دُرْمٌ مَرَافِـقُـهَا كَـأَنَّ أَخْمَصَهَا بِالشَّوْكِ مُنْتَعِلُ (١٠) وقال خالد بن صفوان :

<sup>(</sup>١) الكامل للمبرد ٣/ ٩٨٦.

<sup>(</sup>٢) الطرائف الأدبية لعبدالعزيز الميمني ص ١٧ وانظر اللسان (درس) والقاموس المحيط (الدردبيس).

<sup>(</sup>٣) المفضليات ص ١١٧.

<sup>(</sup>٤) ديوان الأعشى ص ١٤٥.

- دُرُمٌ مَسرَافِقُهَا، بُقْعٌ مَسَاطِقُهَا ﴿ قُرٌ قَرَاطِقُهَا، زِينَتْ بِتِيجَانِ (١)
- ( دَرَنَ ) : يقال ادْرُنْ اليَبِيْسَ للإبل أي اجمع الحشائش اليابسة ودقها لأن أكلها يكون أسهل، وقد قال أوس بن مغراء السعدي :
- ولَـمْ يَـجِـدِ الـسَّوَامُ لَـدَى الـمَرَاعِي مَـسَاماً يُـرُنَجَى إلا الـدَّرِيْنَا (٢) ( دَعْثُ ) : الدعث الأرض اللينة التي تلين تحت قدم الواطيء (٣) .
- ( دعس ): الدعس الطعن والوطء، يقال دعسته السيارة إذا ضربته بمقدمتها أو طعنته بحديدها أو وطئته بعجلاتها، والكلمة مستعملة بجميع اشتقاقاتها فيقال دعس يدعس فهو داعس ومدعوس، وقد قال الشنفري:
- دَعَسْتُ على غَطْشٍ وَبَغْشٍ وصُحْبَتِي للسَعَارُ وإِرْزَيدُ وَوَجْدٌ وأَفْكَلُ (١)
- وقال الحطيئة : تراها بعد دَعْسِ الحَيِّ فيها كَحَاشِيَة الرِّداءِ الأَنْحَمِي (٥)
  - وقال عُمَيرُة بن الحباب السلمى :
- أنَّ اللَّهُ عَلَيْ وَأَبُو اللَّهُ عَلَّى وَبِاللَّهَ نَاةِ مَازِنِيٌ مِلْعَسْ (٢) وقال تميم بن أبّي بن مقبل:
- وطاسِم دَعْسُ آثارِ المَطِيِّ بِهِ نَائِي المَخَارِم عِرْتيناً فَعِرْتينا (٧)

<sup>(</sup>١) الطرائف الأدبية لعبدالعزيز الميمني ص ١١١٠.

<sup>(</sup>٢) اللسان (درن).

<sup>(</sup>٣) انظر اللسان (دعث).

<sup>(</sup>٤) مختارات ابن الشجرى ٩٩.

<sup>(</sup>ه) المصدر السابق ص ٥٢٥.

<sup>(</sup>٦) الكامل ١/٨٣.

 <sup>(</sup>٧) جمهرة أشعار العرب الأبي زيد القرشي ٢/٥٥٨ تحقيق علي محمد البجاوي، نشر دار نهضة مصر —
 القاهرة.

وقال مالك بن حَرِيم الهَمْدَانِي:

فَمَنْ يَأْتِنَا أَوْ يَعْتَرِضْ بِسَبِيلنَا يَجِدْ أَثراً دَعْساً وَسَخْلاً مُوضَّعاً (١)

( الدَّعْمَ ) : الدعم قطعة من الرمل تعلو ما حولها، وتنطق الآن (طعس) وتجمع على طعوس، وقد قال ذوالرمة:

سَيْلاً من الدَّعْصِ أَغْشَتْهُ مَعَارِفُهَا نَكْبَاء تَسْحَبُ أَعْلاَهُ فَيَنْسَجِبُ (٢) وقال النابغة الذبياني:

يُلاَثُ بعد افْتِضَالِ الدِّرْعِ مِنْطَلقُهَا لَوْناً على مِثْلِ دِعصِ الرَّمْلَةِ الهَارِي (٣)

( الدَّعَاع ): الدعاع واحدته دعاعه وهو الضعيف الهزيل من الحيوان والنبات فيقال هذه شجرة دعاعة وأولئك دعاع. وقد قال ابن منظور «الدُّعَاعة عشبة تطحن وتخبز» وقال «والدعاع عيال الرجل الصغار» قال الطرماح:

لَمْ تُعَالِجْ دَمْحَقًا بَائِنَا شُجَّ بِالطَّخْفِ لِلَّذْمِ الدَّعَاعِ (١)

( دَعْسَقَ): دعسق سار في الظلام، يقال فلان يدعسق أي يكثر السير في الأزقة تحت جنح الظلام، والكلمة مستعملة بجميع اشتقاقاتها فيقال: دعسق يدعسق، دعسقة، فهو مدعسق ومدعسق به. وقد قال ابن منظور في اللسان «ليلة دعسقه شديدة الظلمة، قال:

باتَتْ هَنْ لَيْلَةٌ دُعْسُقًة من غَائِر العَيْنِ بَعيدِ الشُّقَة (٥)

( الدَّعْرَمَة ) : الدعرمة والدَّعْرم اللَّهِ الذي لا يعرف الحق والصواب مها

<sup>(</sup>١) الأصمعيات ص ٦٤.

<sup>(</sup>٢) ديوان ذي الرمة تحقيق عبدالقدوس أبو صالح ص ١٧ نشر مؤسسة الخافقين.

<sup>(</sup>٣) ديوان النابغة الذبياني ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) اللسان (دعم).

<sup>(</sup>٥) اللسان (دعق).

- وجهته إليه (١)
- ( دَغْدَغَ ): يقال دغدغ الصبي رفيقه يُتَغْدِغُهُ دَغْدَغَة إذا حرك أصابع يديه في موضع من جسده يضحكه، فالدغدغة مداعبة باليد في مواضع من الجسد ليضحك المُتغْدَغ. وفي اللسان «الدغدغة في البضع وغيره التحريك» (٢)
- ( دَفَر): يقال دفر الرجل الباب أي دفعه بقوة فالدفر الدفع وهذا يوافق ما أثبته صاحب اللسان (٣)
- ( دَفُنْسَسَ ): يقال دفنس دفنسة إذا كان يعمل أعمالاً حقيرة لا تدر ربحاً، فالدفنسة هي الأعمال الحقيرة التي لايشتغل بها إلا العاجزون والبلهاء. وقد قال ابن منظور: «الدفنس والدفناس: الأحمق وقيل الأحمق البذى. والدفناس البخيل وقيل النوام» وقال: «والدفناس: الراعي الكسلان الذي ينام و يترك الإبل ترعى وحدها»(١٤).
- ( دَقَل ): الدقل نوع من النخل وهو ما يصفر بسره عند اقتراب نضجه، و يطلق على بسره عندما يصفر (لون) فيقال لَوَّنَ البسر أو لَوَّنَ النخل أما النوع الثاني من النخل فهو ما يحمر بسره و يقال له (حَمْرَق) وهذا الفعل منحوت من (أحمر قاني) وقد قال الأصمعي: «الدقل من النخل يقال لها الألوان واحدها لون» وقال ابن منظور (والدقل أيضا ضرب من النخل» (٥).
- ( دَقَمَ ): يقال دقم الرجل الشوكة إذا كسر رأسها، ويقال إبرة مدقومة أي كسر رأسها وقد قال ابن منظور «دقمت فاه دَقْماً إذا كسرت أسنانه» (٦) وقال ابن

<sup>(</sup>١) اللسان (دعم).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (دغغ).

<sup>(</sup>٣) اللسان (دفر).

<sup>(</sup>٤) اللسان (دفس).

<sup>(</sup>ه) اللسان (دقل).

<sup>(</sup>٦) اللسان (دقم).

دريد في الاشتقاق «دُقيم اسم وهو تصغير دَقْم من قولهم دقمت فاه إذا كسرته» (١) وهناك مثل متداول يقول (ادقم شوكته) أي اضربه أو حاربه حتى تذهب رغبته في الشر والأدقم هو من ذهب مقدم فيه بحيث لا يستطيع الإفصاح عما يريد، ويطلق على الرجل الخجل الذي لا يستطيع الإفصاح عما في صدره أدقم على سبيل المجاز.

( دَلَحَ ): دلح البعير مشى مشياً وئيداً بسبب ثقل الحمل أو الشحم، ويقال مرت سحابة تدلح إذا كانت موقرة بالماء، ويقال أيضا دلحت النخلة إذا تدلت عذوقها المثقلة بالرطب، وقد قال عبدة بن الطبيب:

ثُمَّ ارْتَحَلْنَا على عِيْسٍ مُخَدَّمَةِ يُوْجِى رَوَاكِعَهَا مَوْلُ وتَنْعِيْلُ يَعْلُولُ (٢) يَدْجِين بِالماء في وفْرٍ مُخَرَّبَةٍ مِنْهَا حَقَائِبُ رُكبَانِ ومَعْدُولُ (٢)

( دَلِخَ ): الأَدْلَخ الجمل السمين، ويطلق أيضاً على الرجل السمين والدلخاء المرأة السمينة، وهذا الاستعمال لكلمة أدلخ ودلخاء يوافق ما أثبته صاحب اللسان، والشواهد المثبتة في اللسان تؤيد ذلك (٣).

( ذَلَع ) : يقال دلع الرجل لسانه يدلعه دلعا إذا أخرجه (١)

( دَلَق ): دلق الرجل الباب أي فتحه فتحاً شديداً وباب مدلوق أي مفتوح بشدة ويقال ادلق الماء أي انزع فتحة البركة ليندفع الماء في الجدول والاستعمال الحالي لهذه المادة مطابق لما ورد في اللسان، قال ابن منظور: «دلق بابه دلقا: فتحه فتحاً شديداً» وقد قال المفضل النكري:

أصَابَنْهُ مِساحُ بنسى حَيِيٍّ فَخَرَّ كَانَّهُ سَيْفٌ دَلْوَهُ (٥)

<sup>(</sup>١) الاشتقاق ص ٥٦٧.

<sup>(</sup>٢) المفضليات ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر اللسان مادة (دلخ).

<sup>(</sup>٤) انظر اللسان (دلع).

<sup>(</sup>٥) الأصمعيات ص ٢٠٣ وانظر الاشتقاق ص ١٠٧ واللسان (دلق).

- ( دَلَه ): يقال دله الطفل يدله دُلُوهاً أى سلا، وهذا الاستعمال موافق لما ورد في لسان العرب (١) .
- ( دِمْنَةُ ): اللّمْنَةُ واحدة اللّمن وهو البعر، يقال دمن البعير إذا أخرج البعر والاستعمال الآن لا يشمل البقر والغنم وإنما يخص الإبل، فيقال: دَمَنَتْ الناقة و بَنّنَتْ الناقة و بَنْنَتْ الناقة و بَنْنَاق الناق الناق
- بَكَيْتَ وما يُبْكِيْكَ من رَسْمِ دِمْنَةٍ مُبِنَا حَمَامٌ بينَهَا مُنَظَلَّلاً (٢) وقال عبيد بن الأبرص:
- مَنْ زَلُ دَمَّ اللهُ أب وأنا السلم عُورِثُونَا المَجْدَ في أولى اللَّيَالِي (٣)
- ( الدَّنَس ): اللنس في الثياب بقع الوسخ، يقال ثوبك فيه دنس أى فيه لَطْخُ وسخ، قال الجميح الأسدي:
- فِديَّ لِسَلْمَى ثَوْبَايَ إِذْ دَنِسَ الْ فَومُ وإذْ يَدْسُمُونَ مادَسَمُوا(١)
- ( دَنع ): يقال دنع يدنع دناعة فهو دنع إذا طمع ولم يستطع أن يمنع نفسه عما يشتهيه، وهذا الاستعمال موافق لما أورده صاحب اللسان فقد قال: «دنع إذا طمع» وقال: «والدنيع: الخسيس» وقال: «رجل دنع فَسْلٌ لا لب له ولا خير فيه» وقال: «ودنع دنعا لؤم» (٥٠) .

<sup>(</sup>١) اللسان (دله).

<sup>(</sup>٢) الأصمعيات ص ١٨٠.

<sup>(</sup>۳) دیوان عبید بن الأبرص ص ۱۲۲ نشر دار صادر ۱۳۸٤.

<sup>(</sup>٤) المفضليات ص ٤٢.

<sup>(</sup>٥) اللسان (دنع).

( دَنْدَنَ ): يُقَالُ دندنت العجلة تدندن دندنة إذا دارت على الأرض مع إحداث الصوت و(الدنّانه) عجلة يلعب بها الأطفال بإدارتها على الأرض، وقد قال الأصمعي في شرح بيت رؤبة بن العجاج:

وللبعوض فوقَهُ دِنْدَانْ (١) .

ويحتمل أن يكون من الصوت ومن الدوران» (٢) وفي اللسان وردت الدندنة بمعنى الدوران: «وقال ابن خالويه في قوله حولها ندندن: أي ندور. يقال: ندندن حول الماء ونحوم» (٣).

( أَدْهَس ): الدهسة لون يميل إلى السواد ولا يختص به شيء معين، فيقال اشتريت تيسا أدهس ورأيت ذئباً أدهس ومررت بأرض دهساء، وقال ابن منظور في اللسان «الدُّهسَةُ لون يعلوه أدنى سواد يكون في الرمال والمعز» (٤) .

(دهك): الدهك الدق والطحن بشدة، فإذا قال القائل: ادهك الحب فإنه يطلب منك طحنه طحناً شديداً، وقد قال ابن منظون «ودهك الشيء يدهكه دهكاً إذا طحنه وكسره» (٥٠).

وقال رؤبة :

وَإِنْ الْتِينَ خَتْ رَهْبُ أَنضَاءٍ عُرُكُ وَرَبِّ رَجيعاً بينَ أَرْجَاءٍ دُهُكُ (١)

( دِيَهُ ): الديمة المطر الدائم برفق بحيث يكون طَشُّهُ صغيراً، ويقال دَيَّمَتْ

<sup>(</sup>۱) ديوان رؤبة بن العجاج ص ١٨٦ اعتنى بتصحيحه وليم بن الورد منشورات دار الآفاق الجديدة. بيروت الطبعة الأولى ١٩٧٩م.

<sup>(</sup>٢) اللسان (دنن).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) اللسان (دهس).

<sup>(</sup>٥) اللسان دهك.

<sup>(</sup>٦) ديوان رؤ بة ص ١١٧.

السهاء إذا استمر المطرفي نقط صغيرة بدون رعد ولا برق، وتستمرالديمة يوماً أو يومين وقد تستمر أربعين يوماً، وأكثر ما تكون الديمة في بلاد نجد في أيام الوسمى (آخر الخريف وأول الشتاء) وفي مطر الشتاء، أما مطر الربيع فيندر أن تكون فيه ديمة.

وقد قال ابن منظور في اللسان: «الديمة: المطره الذي ليس فيه رعد ولا برق، أقله ثلث النهار أو ثلث الليل، وأكثره ما بلغ من العدة» (١) وقال المبرد في الكامل: «زعم الأصمعي وغيره من أهل العلم أن الديمة المطر الدائم أياما برفق» (٢)

وقال متمم بن نويرة:

وآثر سَيْلَ الوَادِيَيْنِ بِدِيْمَةٍ تُرَشِّحُ وَسُمِياً مِن النَّبْتِ خِرْوَعَا (٣) وقال عبيد بن الأبرص:

فَــبَــرْقُ لَهَـا حَــرِق، ومــاؤُهَـا دَفِـق وَبَـحْـنَـهَـا رَبِّـق وفَـوْقَـهَـا دِيــمَة (١) وقال النابغة الذبياني :

ولا زالَ ريحَانُ ومِسْكُ وعَنْبَرٌ على مُنْتَهَاهُ دِيمَةٌ ثُمَّ هَاطِلُ (٥) وقال لبيد:

بَاتَتْ وأَسْبَلَ وَاكِف من دِيمَةٍ يَرْوِي الخَمَائِلَ دَائِماً تَسْجَامُهَا (١)

<sup>(</sup>١) اللسان (ديم).

<sup>(</sup>٢) الكامل للمبرد ١٢٣٩/٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١٢٣٦/٣.

<sup>(</sup>٤) ديوان عبيد بن الأبرص ١٣٥ ومختارات ابن الشجرى ٣٥٧.

<sup>(</sup>٥) ديوان النابغة الذبياني ص ١٢١.

 <sup>(</sup>٦) شرح القصائد التسع المشهورات صنعة أبي جعفر أحمد بن محمد النحاس. المتوفي سنة ٣٣٨هـ تحقيق أحمد خطاب نشر وزارة الإعلام العراقية القسم الأول سنة ١٣٩٣هـ. ص ٤٠٠.

# ( حرف الذال )

( يَلْخُو): يقال فلان ما ذُخَر عن مساعدة جاره أي لم يدع شيئاً إلا عمله من أجل مساعدة ذلك الجار، ويقال ما يذخر، وما هو بذاخر، وقد قال ذو الرمة:

لا يَلْذُخَرَانِ مِنَ الإِنْغَالِ بَاقِيمة حتى تَكَادَ تَفَرَّى عَنْهُمَا الأَهْبُ (١)

( مَذْرُوب ): يقال هذه حديدة مذروبة الطرف أي حادة الطرف واذرب طرف هذه الخشبة، ويقال لسانه ذَرب ويقصد به الانطلاق في الكلام سواء كان الكلام فيه حدة أو لم يكن ذلك، وقد قال كعب بن مالك:

بِسمُ لَذَّ بَسات بِالأَكُ فِي نَواهِل وبِكُلِّ أَبْيضَ كَالْغَدِيرِ مُهَنَّدِ (٢)

( ذَرْذَرَ ): ذَرْذَرَةُ الدقيق أو القمح تبديدُك إياه من بين فروج أصابعك، ويقال التبن يذرذر من الشملة إذا كان يخرج من شقوقها بغير انتظام، أما الذر فهو أخذ الشيء بأطراف الأصابع وتَفْريقه فيقال للمرأة ذُرِّى الدقيق في القدر، وقد شرح ابن دريد في الاشتقاق اسم الذرذار شرحاً يوافق المستعمل الآن من اشتقاقات هذه المادة وما أورده ابن منظور في اللسان يوافق المستعمل الآن أيضاً (٣).

(الدَّرَى): الذرى ما يقى الإنسان من المطر أو الريح الباردة، فيقال اقعد في الذرى وتذرَّ بهذه العباءة فالذري يشمل الجدار القائم، والبيت والخيمة، ويقال فلان في ذرى فلان أي في ظله وتحت حمايته، وما أورده ابن منظور في اللسان يوافق ما هو مستعمل الآن، فابن منظور يقول: «والذرى الكن والذرى ماكنك من الريح

<sup>(</sup>١) ديوان ذي الرمة تحقيق عبدالقدوس أبو صالح نشر مؤسسه الحافقين ١٣١/١.

<sup>(</sup>٢) اللسان (ذرب).

<sup>(</sup>٣) الاشتقاق ٣٦٣ وانظر اللسان (ذرر).

الباردة من حائط أو شجر، يقال تذرى من الشمال بذرى، و يقال سَوُّوا للشول ذرى من البرد وهو أن يقلع الشجر من العرفج وغيره فيوضع بعضه فوق بعض مما يلي مهب المشمال يحظر به على الإبل في مأواها، و يقال فلان في ذرى فلان أي في ظله، و يقال استذر بهذه الشجرة أي كن في دفئها، وتذرى بالحائط وغيره من البرد والريح واستذرى كلاهما؛ اكتن، وتذرت الإبل واستذرت، أحست البرد واستر بعضها ببعض واسترت بالعضاة» (١).

أبدأ وسُدَّ خصاصه بالطّين

جَاءتُ إليَّ مَنِيَّتي تَبْغيني

فَمَضْيتُ ثُمَّتَ قُلْتُ لا يَعْنِنِي (٢)

ولآذَ بِاذْراء السبنيوتِ الأباعرُ (٣)

وقال شمر بن عمرو الحنفي:

لـوكنتُ في رَيْمانَ لست بِبَارِح لـي فـي ذَرَاهُ مآكِلُ ومَـشَارِبُ وبعد هذا البيت الشاهد بيته السائر:

ولَـ قَـ دُ مَـ رَزْتُ عـلـى اللَّيْمِ يَسُبُّـني

وقال الأفوة الأودي:

وقومي إذًا كَمْحُلُّ على الناسِ صَرَّحَتْ وقال محمد بن كعب الغنوي :

تَـرَقَّحَ تَـزْهَاهُ صَباً مُسْتَطِيفَةٌ بِكُلِّ ذَريَّ والـمُسْتَرادُ جَدِيبُ (١)

( ذَعْدَعَ ): ذعذعت الريح تذعذع ذعذعة إذا هبت هبوباً متواصلاً، وذعذعة الريح في الصيف مقبولة، ولذلك يستحلى الناس قول القائل (ريح تذعذع)، وقد قال النابغة الذبياني:

<sup>(</sup>١) اللسان (ذرى).

<sup>(</sup>٢) الأصمعيات ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) الطرائف الأدبية لعبدالعزيز الميمني ص ١٤ نشر دار الكتب العلمية بيروت.

<sup>(</sup>٤) جمهرة أشعار العرب ٦٩٦/٢.

عَسرَفْتُ لَهَا مُنَاذِلَ مُقْفِرَاتٍ تُسعَفِّيهَا مُنَذَعْذِعَةٌ حَنُونُ (١) وقال عَميرَة بن جُعَل :

وَغَيْر خُطُوبَاتِ الوَلاَئِدِ ذَعْذَعَتْ بها الرِّيحُ والأَمْطَارُ كُلْ مَكَانِ (٢)

(الذّعنُوق): الذعلوق نبت دقيق الأغصان طيب الأكل ينبت في الرياض في فصلي الشتاء والربيع، ويضرب به المثل في الغضاضة والنعومة فيقال: «أغض من الذعلوق، وأنعم من الذعلوق» وغضاضة الذعلوق في الربيع وزهوه ينبئان عن خصب السنة، وقد ذكر ابن منظور أن المُهْرَ الناعم يشبه بالذعلوق (") وأقول إن ما قاله ابن منظور عين الصواب فالمهر المنعم يشبه الذعلوق في الغضاضة والنعومة وحسن النشأة وتدفق الحيوية.

( ذود ) : الذود القطيع من الإبل ويجمع على أذواد وأقل الذود ثلاث وأكثره ثلاثون، قال مُزَرِّد بن ضرار الذبياني :

فَــيَـــا آل ثَـــوْبٍ إِنَهَا ذَودُ خَـــالِـــدِ كَـنَـارِ اللَّظَى، لا خَيْرَ في ذَوْدِ خَالِدِ (١) وقال النابغة الذبياني :

يُسسَوَّقُهَا على الأشرافِ صَعْلٌ كَرَبِّ السَذَوْدِ أَشَازَهُ السَدُّيُونُ (٠) وقال عمرو بن قيئة :

يَا رُبُّ من يُسبُغِضُ أَذْوَادَنَا وُحْنَ على بَغْضَائِهِ واغْتَدَيْنْ (٦)

<sup>(</sup>١) ديوان النابغة ص ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) المفضليات ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) اللسان (ذعلق).

<sup>(</sup>٤) المفضليات ص ٧٩.

<sup>(</sup>٥) ديوان النابغة الذبياني ص ٢٢١.

 <sup>(</sup>٦) ديوان عمرو بن قيئة تحقيق حسن كامل الصيرفي ص ١٩٦ ضمن مجلة معهد الخطوطات العربية المجلد الحادي عشر ١٣٨٥ ١٩٦٥م.

وقال رجل من بني سعد يرثى رجلاً :

وَرِثْتُ سِلاَحَهُ وَوَرِثْتُ ذَوْداً وَحُرْناً دَائِماً الْحُرَى اللَّهَالِي (١)

( ذَوَى ): يقال ذَوَى العشب يذوى فهو ذاو إذا ذَبَل، سواء كان في أصوله وقل عليه الماء أو اشتدت عليه حرارة الشمس، أو كان محصودا، وقد قال ذو الرمة:

وَأَبْصَرْنَ أَن السِّنْعَ صَارَتَ نِطافَهُ فَرَاشاً وأَنَّ البَهْلَ ذَاوٍ وَيَابِسُ (٢)

وقال :

أَفَامَتْ بِهَا حَتَّى ذَوَى العُودُ والْتوى وسَاقَ الشُّرَيَّا في مُلاَعِيَهِ الفَجْرُ (٣) وقال :

فَلَما ذَوَى بَـقْلُ الـتَّنَاهِي وَبَيَّنَتْ مَخَاصُ الأَوَابِي واسْتُبِينَتْ حِيَالُها (١٠) وقال :

كَانَهَا نَا اللَّهُ الأَحْمَالَ ذَاوِيَةً على جَوَانِبِهِ الفِرْصَادُ والعِنَابُ (٥)

<sup>(</sup>١) الكامل للمبرد ٦٢/١.

<sup>(</sup>٢) ديوان ذي الرمة تحقيق عبدالقدوس أبو صالح ١١٢١/٢نشر مؤسسة الإيمان.

<sup>(</sup>٣) ديوان ذي الرمة تحقيق عبدالقدوس أبو صالح ٥٦١/١ نشر مؤسسة الخافقين.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٢/٢١٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١/٥٨.

#### ( حرف الراء )

( الرُّبُّ ): الرب دِبْسُ التمر يطلى به النَّحْيُ من الداخل ثم يوضع فيه السمن، قال المتلمِّس الضَّبْعي:

أَجدُ إذا اسْتَنْفَرْتُهَا من مَبْرَكٍ حُلِبَتْ مَغَايِنُهَا يِرُبُّ مُعْقَدِ (۱) وقال عنترة:

وكسأن رُبًّا أو كُمت يُسلاً مُعْقَداً حَشَّ الوَقُودُ به جوانِبَ قُمْقُم (١)

و يطلق الرب على ما تطلى به القدور النحاسية وأواني القهوة والشاى إذا كانت من معدن النحاس، ومادة الرب مركبة من مواد مختلفة تأخذ لون البياض بعد أن يطلى بها القدر من الداخل فيقال قدر مربوب وآنية مربوبة، ومن يعمل الرُّب يسمى بالرباب.

(الرَّبَابَةُ): الرَّبابة آلة لهو وتجمع على رباب، والآلة مكونة من جلد معز أو ضأن يلف على أعواد مربعة و يتخلل الجلد عود طويل يشد في طرفيه خيط ثم يؤتى بقوس ربط وتره بشدة حيث ينزلق خيط وتر القوس على خيط الربابة فيحدث صوتاً مطرباً، وقد قال صاحب القاموس المحيط «والربابة آلة لهو يضرب بها، وممدود بن عبدالله الواسطي الربابي يضرب به المثل في معرفة الموسيقى بالرباب» (٣)

( أَرْبَد ) : الرُّبْتَةُ لون الغُبْرَة، يقال ذلك الصبي أو ذلك الشاب (هيس أربد) أي ذئب أغبر، ويقال له ذلك إذا كان من المفسدين يعتدي على هذا ويرمي ثمار

<sup>(</sup>۱) ديوان المتلمس ١٣٨ تحقيق حسن كامل الصيرفي ضمن مجلة معهد المخطوطات العربية المجلّد الرابع عشر ١٣٨٨هـ ١٩٦٨م.

<sup>(</sup>٢) شرح القصائد التسع ٤٨٩/٢.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط (الرب).

الأشجار بالحجارة ويدور في الليل والنهار فهو يشبه الذئب الأغبر في كثرة دورانه وإفساده، والهَيْسُ في اللغة السير، والأهيس الذي يهوس أي يدور يعنى أنه يدور في طلب ما يأكله (١).

(رَبُشَاء): يقال تيس أربش وعنز ربشاء إذا كان فيها سواد وبياض، وفي الغالب تكون آذانها يغلب عليها البياض بحيث يكون السواد غالباً على الجزء الأسفل من الأذن والبياض في الجزء الأعلى، ويطلق على العنز أيضاً (الربيش). قال صاحب اللسان: «الأربش الختلف اللون نقطة حمراء وأخرى سوداء أو غبراء أو نحو ذلك. وفرس أربش: ذو برش مختلف اللون» (٢).

(رَبَضَ): يقال ربضت الغنم إذا ثنت يليها ورجليها وجثمت على الأرض، وكل الدواب تربض إلا الإبل فيقال لها تبرك وهذا هو المستعمل الآن و يوافق ما ذكره صاحب اللسان حيث قال «ربضت الدابة والشاة والخروف تربض ربضا وربوضاً وربضة حسنة، وهو البروك للإبل» (٣) وقال المبرد في الكامل: «يقال جثم الطائر كما يقال برك الجمل، وربض البعير (١) ولم أسمع أحداً الآن يقول ربض البعير وإنما يقال برك البعير، والربضة هيئة الربوض قال ابن دريد في الاشتقاق: «و يقال جاءنا بثريد كربضة الخروف» (٥).

وقد قال عبيد بن الأبرص:

إذا ما بَلَا ظَلَّتْ له الأشدُ عُلفاً فَهُنَّ حذَارَ المَوْتِ منهُ رُبُوضُ (١)

#### وقال النابغة الجعدي:

<sup>(</sup>١) اللسان (هيس) و(ربد) والقاموس المحيط (ربد) و(الهيس).

<sup>(</sup>٢) اللسان (ربش).

<sup>(</sup>٣) اللسان (ربض).

<sup>(</sup>٤) الكامل ٣٤٦/١.

<sup>(</sup>٥) الاشتقاق ٤١٤.

<sup>(</sup>٦) ديوان عبيد بن الأبرص ص ٩٠.

فلاقتَ بَيَاناً عندَ أوَّلِ مَرْبَضٍ إهاباً وَمَعْبُوطاً من الجَوفِ أَحْمَرا (١) وقال ذوالرمة :

إِذَا اسْتَهَلَتْ عَلَيْه غَبْيَةٌ أَرِجَتْ مَرَابِضُ العِيْنِ حَتَّى يَأْرَجَ الخَشَبُ (١)

( يَرْبُوع ): اليربوع دويبة في هيئة الجُرَذ، وله ذنب طويل ينتهى بخصلة شعر، ويداه قصيرتان، ورجلاه طويلتان ووجهه يشبه وجه الأرنب، وما زال سكان الصحراء في الجزيرة العربية يصطادونه و يأكلونه بعد شيه في النار، قال رؤبة بن العجاج:

فَقَانَ بالصَّفِع يَرابِيعَ الصَّاد نَكْفِي قُرَيْشاً من سَعَى بالإفساد (٣)

وسكان شمالي الجزيرة العربية ووسطها ينطقونه (جربوعا) وحتى بلاد بني يربوع القديمة وهي نفود قُنَيْفِذَة وصحراء حائل وصحراء المروت وهي البلاد الواقعة في الجنوب الغربي من الوشم لا ينطق فيها اليربوع بالياء وإنما ينطق بالجيم، أما الذين ينطقونه الآن بالياء فهم سكان جنوبي نجد ومنهم سكان حوطة بني تميم وسكان الأفلاج وكذلك سكان المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية.

( رَبَاع ): السرباع من ذوات الخف والظلف والحافر الذي ألقى رباعيته وهي السن التي بين الثنية والناب، فيقال خروف رباع وجمل رباع، وحصان رباع قال المَرَّارُ بن مُنْقِذ :

قَارِح فَدْ فُرَ عنه جَانِب وَرَبَاع جَانِب لَمْ يَسَتَّفِرُ (١) ( الرَّبْق ) : الربق حبل فيه عدة عرى تربط فيه البهم، قال الفرزدق :

<sup>(</sup>١) جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي ٧/٥٧٢.

<sup>(</sup>٢) ديوان ذي الرمة تحقيق عبدالقدوس أبو صالح ٨٦/١ نشر مؤسسة الخافقين.

<sup>(</sup>٣) ديوان رؤ بة ص ٤٠.

<sup>(</sup>٤) المفضليات ص ٨٣.

- تَرَى أَرْبَاقَهُم مُسَفَقَلِيها إذَا صَدِيُّ الحَدِيدُ على الكُماةِ (١)
- ( رَتَحْخُ ): يقال رتخ العجين إذَا كَثُرَ مَاؤَه، ورتخ الطين يَرْتَخُ فهو راتخ إذا كثر عليه الماء. قال ابن منظور في اللسان (ورتخ العجين رتخا إذا رق فلم ينخبز، وكذلك الطين فهو راتخ زلق) (٢)
- ( رَثُ ): الشياب الرثة هي البالية، يقال ثيابه رثة أي بالية، وثوب رث أي خلق قال دريد بن الصمة:

# آرثْ جَدِيدُ الحَبْلِ من أُمِّ مَعْبَدِ بِعَاقِبَةٍ وأَخْلَفَتْ كُلَّ مَوْعِدِ (")

والمستعمل الآن هو (رث) بدون همزة على أن الكلمة اسم ولم أسمع أحدا الآن يستعملها فعلاً.

- ( رَتَعَ ): رَتَعَ يَرْتُعُ أي ركض في سبيل الطمع والحرص الشديد فهو شَرِه ودنيء يسعى دائماً من أجل مطالبه. وقد ورد في اللسان: «الرثع: الطمع والحرص الشديد» (١).
- ( رَثَــمَ ): يقال ارثم أنفه أي اكسره، ورثم أنفه يرثمه إذا كسره وقد ورد في اللسان: (ورَثم أنْفَهُ وفاه يرثمه رثها فهو مرثوم ورثم إذا كسره حتى تقطر منه الدم) (٥).
- ( رَجَد ): رَجَدَ يَرْجُدُ رَجْداً أحدث أصواتاً متتابعة، فيقال أسمع رجدا في السطح أي أسمع مشياً ثقيلاً، ويقال: رَعْلاً يرجد أي يحدث أصواتاً مدوية، ويقال

<sup>(</sup>١) نقائض جرير والفرزدق ٧٧٣/٢ نشر دار الكتاب العربي بيروت عن طبعة ليدن ١٩٠٨م.

<sup>(</sup>٢) اللسان (رتخ).

<sup>(</sup>٣) ديوان دريد بن الصمة ص ٤٥ تحقيق محمد خير البقاعي توزيع دار صعب نشر دار قتيبة سنة (٣) ١٤٠١م.

<sup>(</sup>٤) اللسان (رثع).

<sup>(</sup>٥) اللسان (رثم).

ارجد الصناديق أي ضع واحدا فوق الآخر بسرعة وقال ابن منظور في اللسان «الإرجاد: الإرعاد» (١) .

( تَرْجُسُ): يقال سحابة تَرْجُسُ إذا كانت من السحاب المحمل بالماء ويقال بر ترجس وبركة ترجس إذا كانتا ممتلئتين بالماء، ويقال ارجس البئر أي ألق حجراً فيها تقدر به وفرة الماء في البئر، ومن العادات السائدة عند الصبيان أنهم إذا أرادوا السباحة في بئر قريبة الماء أو في بركة فإنهم ينطلقون إليها بأقصى سرعة صائحين بأعلى أصواتهم قائلين ارجسها وبعد هذه الكلمة يكون الصبي قد قفز في البئر أو في البركة كالحجر الملقى فيها.

وقد قال المتلمس:

# يَسجُولُ بِلَذِي الْأَرْظَى كَانَا سَرَاتَهُ كَبَرِقِ نَزِيعٍ والسَّحَابَة تَرْجُسُ (٢)

وقـال ابـن مـنـظور في اللسان: «والمِرْجَاسُ: حجر يطرح في جوف البئر يقدر به ماؤها و يعلم به قدر قعر الماء وعمقه» (٣) .

( مُرْجَحِن ): النخيل المُرْجَحِنة هي التي كبرت عذوفها وَتَقلت، والمُرْجَحِن من كل شيء الثقيل، قال النابغة الذبياني:

وَهُمْ ذَحَهُ وا لِعَسَّانَ بِزَحْهٍ وَحِيْبِ السَّرْبِ أَرْعَنَ مُرْجَحِنِّ (١)

( رِخْلَـةُ): الرِّخْلُ والرخلة الأنثى من أولاد الضأن، والكلمتان مستعملتان عند البدو أما سكان القرى فأكثر ما يستعملون (الرخلة) بالهاء وقد قال طرفة:

## يُسَارِكُنَا لَنَا رَخِلاَن فيها وَنَعْلُوهَا الكِبَاشُ هَا تَنُورُ (٥)

<sup>(</sup>١) اللسان (رجد).

<sup>(</sup>٢) ديوان المتلمس ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) اللسان (رجس).

<sup>(</sup>٤) ديوان النابغة الذبياني ص ١٢٨.

ديوان طرفة ص ١٠٢ شرح الأعلم الشنتمرى وتحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال نشر مجمع اللغة العربية بممشق ١٣٩٥هـ/ ١٩٧٥م.

( رَخَمَة ): السرخة طائر كبير في هيئة النسر، ولونه يميل إلى السواد وفيه بقع بيض ، يقع على الجيف و يأكل منها، وتجمع الرخمة على رخم، و يلقب الرجل الذي لا يأخذ حقه من غيره بالرخمة .

وقد قال الأعشى :

يَسارَخَمَّا قَاظَ عَلَى مَطلُوبِ يُعْجِلُ كَفَّ الخَارِيء المُطِيبِ (١)

( رَخِيّ ): الزمن الرخى هو الذي تتوافر فيه حاجات الإنسان وذلك بكثرة الخير فيه، قال طرفة:

قَسَمْتُ النَّهْرَ في زَمَنٍ رَحَيٍّ كَذَاكَ الحُكْمُ يَقْصِدُ أُو يَجُورُ (٢)

( رَدَسَ ) : يقال ارْدُس الخَصَفة أي املأها بالتمر المكنوز عن طريق كبسه بالمرداس ويقال ردس الشيء يردسه ردسا، قال دريد بن الصمة :

رَدَسْنَاهُمُ بِالْخَيْلِ حَتَى تَملأَتْ ﴿ عَوَافِي الضِّبَاغِ وَالذَّبَّابِ السَّوَاغِبِ (٣)

( الرَّدُن ): الردن: الكم، والمستعمل الآن لا يطلق على كل كم وإنما يطلق على الأكمام واسعة متدلية نحو الأرض.

قال قيس بن الخطيم:

وَعَهْمُ وَهُ مِن سَرَوَاتِ النِّسَا ءِ تَنْفَحُ بِالمِسْكِ أَرْدَانهُ اللَّهُ اللَّهُ

( رَدَى ) : يقال ردى الصبي إذا رفع إحدى رجليه وأخذ يقفز على واحدة،

<sup>(</sup>١) ديوان الأعشى ص ٢٨ ولسان العرب (رخم).

<sup>(</sup>٢) ديوان طرفة ص ١٠٢ نشر مجمع اللغة العربية بنعشق.

<sup>(</sup>٣) ديوان دريد بن الصمة ص ٢٩.

<sup>(</sup>٤) ديوان قيس بن الخطيم تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد ص ٢٤ نشر مكتبة دار العروبة ــ القاهرة الطبعة الأولى ١٣٨١هـ/ ١٩٦٢م.

وردى الغراب يردي رديا إذا حجل، وردت الخيل إذا ضربت الأرض بحوافرها في سير ليس بالسريع وردى الحمار إذا ضرب الأرض بحوافره في سير بين العدو والمشي الشديد، وقد قال طرفة:

### فَهْ مَن تَسرُدِي فَسَإِذَا مِن أَلْهِ بَتْ طَارَ مِن إِحْمَائِها شَدُّ الأزُرْ (١)

( رَذَاذ ): الرذاذ قطرات من المطر الدائم في منتهى الصغر، قال الحجاج «أما بعد: فإنا نخبر أمير المؤمنين أنه لم يصب أرضنا وابل منذ كتبت أخبره عن سقيا الله إيانا إلا ما بل وجه الأرض من الطش والرش والرذاذ» (٢)

المُمْرِزَبَّة : المرزبة المطرقة الكبيرة التي يستخدمها الحداد، يقال اطرق الحديد بالمرزبة. ومن شواهد اللسان :

### ضَرْبُكَ بالمِرْزَبَةِ العُودَ النَّخِرْ (٣)

وفي الحديث «فإذا رجل أسود يضربه بِمِرْزَبَة فيغيب في الأرض» (١). والمسموع في الكلمة تشديد الباء.

(رَزَح): يقال رَزَح فلان بالإناء إذا أسقطه من يده حتى يضرب الأرض، ويقال: تكسر خشب السقف فسمعت رزحته على الأرض، والكلمة مستعملة بجميع اشتقاقاتها، وقد ورد في اللسان «رَزَحَ يرزح رزحا سقط من الإعياء هزالا» وقال ابن منظور «ورزح العنب وأرزحه إذا سقط فرفعه» (٥)

( رَزَّ ) : يَقَالُ رَزُ السَّيءَ في الأَرْضُ يَرُزُّهُ رِزاً فَهُو مُرْتَزَّ وَمُرْزُوزَ إِذَا أَثْبَتُهُ فيها

<sup>(</sup>١) ديوان طرفة ص ٧٠ نشر مجمع اللغة العربية بنمشق.

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين تحقيق حسن السندوبي ٤١٤/٣ توزيع المكتبة التجارية الكبرى بشارع محمد على بمصر الطبعة الرابعة ١٣٧٥هـ.

<sup>(</sup>٣) اللسان (رزب).

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢١٩/٢.

<sup>(</sup>ه) اللسان (رزح).

بحيث يكون ظاهراًغير خفى ، وقد قال ابن منظور «والرز رز كل شيء تثبته في شي مثل رزَّ السكين في الحائط يرزه فيرتز فيه» (١) .

( الإرزام ): الإرزام صوت تخرجه الناقة بحيث يكون دون الحنين، فيقال ناقة تُرْزِم، وإذا كان الحنين متواصلا فهو إرزام، ومن الناس من لا يفرق بين الحنين والإرزام وقد قال الفرزدق:

وَمَاء سُدى من آخِرِ اللَّيلِ أَزْزَمَتْ لِعِرْفَانِهِ من آجِنٍ وَدِفَان (٢)

والإرزام صوت الرعد فيقال سحاب يرزم إذا كانت أصوات الرعد متواصلة فيه، وقد قال لبيد:

من كل سارية وغادٍ مُدْجِنٍ وَعَشِيَّةٍ مُتَجَاوِبٍ إِرْزَامُهَا (٣)

( رِزْمَةٌ ): الـرزمة مجموعة من الثياب تشد في ثوب واحد، وقد قال ابن منظور «الرزمة الكارة من الثياب» (١٠) .

( الميرزَم ): المرزم من نجوم الصيف، ونوؤه لا يكون منه مطر وعامة الناس في بلاد نجد يعرفون ذلك وزمن النوء ثابت قديما وحديثاً إلا أن الجميح الأسدي جعله نوء مطر فقال:

لاَ تَسْقِنِي إِنْ لَسَمُ أَزِرْ سَمَ رَأً غَطَفَانَ مَوْكَبَ جَحْفَل اِ دَهْمِ لَا تَسْقِنِي إِنْ لَسَمُ أَزِرْ سَمَ رَأً كَنَشَاصِ نَوْء المِرْزَم السَّجْم (٥) وبلاد غطفان وبنى أسد في عالية نجد.

<sup>(</sup>١) اللسان (رزز).

<sup>(</sup>۲) دیوان الفرزدق ۳۳۱/۲ نشر دار صادر.

<sup>(</sup>۳) دیوان لبید ص ۱۹۶ نشر دار صادر.

<sup>(</sup>٤) اللسان (رزم).

<sup>(</sup>٥) الأصمعيات ص ٢١٨.

(رَسَّ): يتناقل الناس الآن هذه العبارة (ماله حس ولا رس) و بعضهم يكسر الراء في (رس) والرس والرسيس طرف الخبر والحس والحسيس الصوت الخفي، و يقصدون بذلك خول الذكر سواء كان ذلك الإنسان المقصود خامل الذكر أصلا أو طرأ عليه ما يفقده السمعة والجاه. ويقال هذه البلدة (ما فيها حس ولا رس) وهذه الصحراء (ما فيها حس ولا رس، وقد قال الأفوه الأودي:

بِمَهُمَهُ مِا لأنِينِسٍ به حِسٌ وما فيه لَهُ من رَسِيسِ لا يُفْنِغُ البَهُمَةَ سَرْحَانُهَا وَلا رَوَايَاهَا حِيَاضِ الأَنِيسِ<sup>(۱)</sup>

( الرَّسَن ): الـرسن الحبل الـذي يـقاد به البعير أو الفرس فهو يستعمل الآن للإبل والخيل، قال مالك بن حَرِيم الهمداني:

يَهُ وَ يِسَأَرْسَانِ الجَيَادِ سَرَاتُنَا لِيَنْقِمْنَ وِثْراً أَوْ لِيَدْفَعْنَ مَدْفَعًا (٢) وقال سلامة بن جَنْدَل :

فَالْقَوا لَنَا أَرْسَانَ كُلِّ نَجِبَّةٍ وَسَابِغَةٍ كَأَنَّهَا مَنْنُ خِرْتِق (٣)

( رَشَفَ ): الرشف تقصى ما في الإناء من ماء أو غيره عن طريق تناوله بالشفتين، فيقال مافي الإناء إلا رشفة، ارشَفْهَا وحدك، وقال ابن منظور « والرشف ماء قليل يبقى في الحوض ترشفه الإبل بأفواهها» (١) وقال عمرو بن قيئة:

وإذَا الجَــزىء حـان مَــشـربُـه عند المَصِيفِ وسَرَّهُ النَّهَلُ رَشُفُ الذُنَابِ على جَمَاجِمِهَا مَا إِنْ يَكُونُ لحوضِهَا سَمَلُ (٥)

<sup>(</sup>١) الطرائف الأدبية ص ١٨.

<sup>(</sup>٢) الأصمعيات ص ٦٥.

<sup>(</sup>٣) الأصمعيات ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) اللسان (رشف).

<sup>(</sup>٥) ديوان عمرو بن قيئة ص ١٠٢.

وقال الحطيئة:

وَالْفَتْ سَبَاطاً رَاشِفَاتٍ كَأْنَها من السِّبْتِ أَهْدامٌ دِقَاقٌ خُصورُهُا (١)

وقال الصمة بن عبدالله القشيري:

فَرَشَّتْ بقولٍ كاد يَشْفِى من الجَوَى تَلُمَّ بِهِ أَكْبَادَنَا أَنْ تَصدَّعَا كَمَا رَشَفَ الصَادِى وَقَائع مُزْنَةٍ رَشَاسٌ تَوَلَّى صَوْبُهَا حِينَ أَفْلَعَا (٢)

( الرَّشَاء ) : الرشاء الحبل الذي يربط في الدلو أو الغرب لاستخراج الماء من البئر واستعماله الآن لا يتعداه إلى غيره من الحبال، وقد قال عمرو بن معد يكرب :

أعْدَدْتُ لِلْحَرِبِ فَصْفَاضَةً دِلاَصاً تَثَنَّى على الرَّاهِشِ وَأَجْرَدَ مُطَّرِداً كَالرِّشَاءِ وَسَيْفَ سَلاَمة ذِي فائش (٣)

( رَصَع): يقال رصع الخبار العجين في التنور إذا ألصق قطعة العجين فيه والواحدة من ذلك الخبر تسمى رصيعة، ورصعة وتجمع على رصيع، والرصيع يتخذ من دقيق البر و يؤكل بعد سكب المرق أو السمن عليه. وقال ابن منظور في اللسان «ورصع الحب دقه بين حجرين، والرصيعة طعام يتخذ منه، قال ابن الأعرابي: الرصيعة، البريدق بالفهر و يبل و يطبخ بشيء من السمن» (١)

والرصع أيضاً الضرب باليد يقال ارصع الصبي أي اضربه بيدك على رأسه. وفي اللسان «الرصع الضرب باليد» (٥) .

<sup>(</sup>۱) مختارات ابن الشجرى ص ٥١٦.

<sup>(</sup>٢) ديوان الصمة بن عبدالله القشيرى جمع وتحقيق د. عبدالعزيز الفيصل ص ٩١ نشر النادي الأدبي بالرياض ١٤٠١هـ ١٩٨١م.

<sup>(</sup>٣) الأصمعيات ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٤) اللسان (رصع).

<sup>(</sup>ه) المصدر السابق.

( رضح ): يقال رضح النوى، يرضحه إذا دقه بين حجرين ليعلف به الإبل أو البقر، والنوى المدقوق رضيح والحجر الذي يدق به المرضاح، وقد قال أبو النجم العجلى:

# بِ كُلِ وَأَبِ للسحَصَى رَضًاجِ لَيْسَ بِمُصْطَرِّ ولا فِرْشَاجِ (١)

( رَضَعَ ): يقال: ارْضَحْهُ أي اضربه ضرباً شديداً، ورضح فلان رأس الحية أي دقه بحجر، وقد قال ابن منظور ((الرضح كسر الرأس، و يستعمل الرضح في كسر النوى والرأس للحيات وغيرها (۱) والمستعمل الآن أن الرضح (بالحاء) لتكسير النوى والحجارة، (والرضح بالخاء) للضرب وتكسير الرأس، مع وجود التداخل بين الرضح والرضح كما هو موجود قدياً، قال المُمَزِّق العَبْدِي :

كَأَن حَصى المَعْزَاء عند فُرُوجِهَا نَوَادِي رَحىً رَضَّاخَةٍ لم تُلقَّق (٣)

( رَضَ ) : يقال رَضَّ الحجر ورَضْررَضَه إذا كسره إلى أجزاء صغيرة، والرضراض الحصى الصغار قال ذو الرمة :

وَقَدْ سَدَتِ الصُّهْبُ المَهَارَي بِأَرْجُلٍ شَدِيْدٍ بِرَضْرَاضِ المِتَانِ انْتِضا لُها (١)

( رَضَمَ ): الرَّضَم الحجارة المتناثرة في الوادي واحدتها رضمة، ويقال اجْمَعْ الرضم واجعله في أساس الجدار لأن الرضم أحجار غير مسواة، وقال المخبل السعدي:

كَتَرِيكَةِ السَّيْلِ الني تُركَتْ بِشَفَا المَسِيلِ ودُونَهَا الرَّضْمُ (٥)

( يُرَظرِط ) : يقال : ما حول الحوض يُرَظرِط إذا كان الماء قد سال منه إلى

ديوان أبي النجم العجلي صنعه وشرحه علاء الدين أغاص ٨١ نشر النادي الأدبي بالرياض ١٤٠١هـ
 ١٩٨١م.

<sup>(</sup>٢) اللسان (رضخ) وانظر الأشتقاق ص ٤٥٨.

<sup>(</sup>٣) الأصمعيات ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) ديوان ذي الرمة تحقيق عبدالقدوس أبو صالح ١٢/١٥ نشر مؤسسة الحافقين.

<sup>(</sup>٥) المفضليات ص ١١٧.

ماحوله. وفي موسم الأمطار نسمع قائلاً يقول: الشوارع ترطرط. كما يقال: شتاؤنا هذا رَطَارِطِ إذا كانت الأمطار مستمرة في الهطول بحيث تروى الأرض ويصعب السير خارج المنازل وفي اللسان «الرطراط الماء الذي أسأرته الإبل في الحياض نحو الرَّجْرِج» (١)

( رَطَتِع ) : يقال رطع الرجل المرأة يرطعها رطعا إذا نكحها، وما ورد في اللسان يوافق الاستعمال السائر بين الناس الآن (٢) .

(أرطي): الأرطى شجر من ذوات الهدب، وأكثر ما ينبت في الدهناء، قال ذو الرمة:

رَبْلِهُ وأرطى نَلْفَتْ عَنْمَهُ ذَوَائِبُهُ كُواكِب الحَرِّ حتَّى ماتت الشَّهُبُ (٣) ( رُعْبُوبَة ): الرعبوبة الفتاة الحسناء وتجمع على رعابيب قال النابغة الذبياني:

نَصَحْتُ بَنِي عَوْفٍ فلم يَتَقَبَّلوا وَصَاتِي، ولَمْ تَنْجَحْ لَدَيْهِم وَسَائِلي فَصَاتِي، ولَمْ تَنْجَحْ لَدَيْهِم وَسَائِلي فَعَاقِل (١) فَصَلْتُ لَهُمْ لا أَعْرِفَنَ عَفَائِلاً رَعَابِيبَ من جَنْبَى أُرِيكٍ وَعَاقِلِ (١)

( المرعيز ): المرعز نوع من الصوف الناعم تزين به العباءة وقد اشهر استعماله الآن في (العُقُل) جمع عقال فيقال عقال مرعز أي عقال صنع من هذا النوع من الصوف والعقال حبل يعقل به البعير ثم أصبح يطلق على جديلة من الصوف يضعها العربي على رأسه، وأصل هذه الجديلة عقال الناقة أو البعير فقد كان الأعرابي يترك ناقته ترعى في الصحراء فإذا احتاج إليها ذهب يبحث عنها ومعه عقالها ففي وقت البحث يربط عمامته بعقال الناقة، وقد انتشر استعمال العقال وكثرت أنواعه

<sup>(</sup>١) اللسان (رطط).

<sup>(</sup>٢) انظر اللسان (رطع).

 <sup>(</sup>٣) ديوان ذي الرمة تحقيق عبدالقدوس أبو صالح ٧٦/١ نشر مؤسسة خافقين.

<sup>(</sup>٤) ديوان النابغة الذبياني ص ١٤٣.

ومن تلك الأنواع (المرعز) وقد قال ابن منظور في اللسان (وجعل سيبويه المِرْعِزَّى صفة عنى به اللين من الصوف) (١)

( الرُّعَاف ) : الرعاف دم يسيل من الأنف، قال أوس بن حجر:

كِلاَمِنْ خَرَيْهِ سَائِفاً أو مُعَسراً عِما انْفَضَ مَاء الخَيَاشِيمِ راعِفُ (٢)

( رَغُوث ) : يقال شاة رغوث أي مرضع ذات لبن، قال طرفة :

لَيْتَ لَنَا مَكَانَ المَلْكِ عَمْرٍو رَغْوِتًا حَوِلَ قُبَّتِنَا تَخُورُ (٣) وقال شبيب بن البرصاء:

إذا السمُ رْغِثُ العَوْجَاء بُاتَ يَعُزُّهَا عَلى ضَرْعِهَا ذو تُومَتَينِ هُوجُ (١)

( الرّغيلة ): الرغيدة (الرغيد) أكلة سريعة التحضير حيث يغلى الحليب أو الماء ثم يذر عليه الدقيق و يعصد ثم يضاف إليه السمن و يطبخ قليلاً ثم يؤكل.

( رُغَاء ): الرغاء صوت الإبل يقال رغا البعير رغاء، قال الحارث بن حلزة اليشكرى:

من مُنَادٍ ومن مُجِيبٍ ومن تَص مُ اللهِ عَيْلٍ خِلالَ ذَاك رُغاء (٥)

( رُغُون ): رغوة الحليب الزَّبدُ الذي يعلوه يقال أرغى الحليب إذا علته الرغوة قال نضلة السلمى:

# ولَمْ يَخْشُوا مَصَالَتَهُ عَلَيْهِمْ وتَحْتَ الرَّغْوَةِ اللبَنُ الصرِيحُ(١)

<sup>(</sup>١) اللسان (رعز).

<sup>(</sup>٢) ديوان اوس بن حجر تحقيق الدكتور محمد يوسف نجم ص ٧٣ نشر دار صادر بيروت الطبعة الثانية ١٣٨٧ هـ/١٩٦٧م.

 <sup>(</sup>٣) ديوان طرفة نشر مجمع اللغة العربية بدمشق ص ١٠١.

<sup>(</sup>٤) الكامل للمبرد ١٢٧/١.

<sup>(</sup>a) شرح القصائد التسع المشهورات ٢/٣٥٥.

<sup>(</sup>٦) الكامل للمبرد ١٨١/١.

( رَفَلَ ): يقال رَفَد الحائط يَرْفِلُهُ رفداً أي وضع له رفَادة وهي الدَّعَامة التي تسنده وتمنعه من السقوط، والرفادة تستعمل للحائط وغيره مما يطلب اعتداله ومنعه عن الميل، ويقال أيضا رفده أي أعطاه، والرفد العطاء، ويقال أولئك قوم يرفدون ضعيفهم أي يساعدونه، وقد قال النابغة الذبياني:

لاَ تَقْذِفَنِّي بِرُكْنٍ لاَ كِفَاء لهُ وَإِن نَأْتُفَك الأعداء بالرِّفَدِ (١)

وقال علباء بن أرقم بن عوف :

وَصَـفَـحْتُ عن ذِي جَهْلِهَا وَرَفَدْتُهُ نُصْحِي ولَمْ تُصِبِ العَشِيرَةَ؛ زَلَتَّى (٢) وقال عمرو بن كلثوم:

ونَّـحْـنُ عَـدَاةَ الْحَدِ فـي خَـزَازى وَفَـدْنَا فَـوْقَ رَفْـدِ الـرَّافِـدِيـنَا (٣)

( رَفَسَ ): يقال رَفَسَهُ يَرْفِسْهُ رَفْسًا أَي ضَرَبَهُ بِرجْلِه، والرَّفْسُ يكون من الإنسان والدابة وما ورد في اللسان يوافق ما هو مستعمل الآن (١) .

( رَفْلاَء): يقال تلك امرأة رفلاء فلا تتزوجها فالرفلاء هي التي لا تتقن أى عمل، ويقال للرجل الأخرق رَفِل وأَرْفَل، وقد قال ابن منظور في اللسان «ورجل أرفل ورفل: أخرق باللباس وغيره والأنثى رفلاء» (٥) ويقال «ثوبه يرفل» إذا كان طويلا، فالمستعمل الآن يقصد به طول الثوب لا التبختر، وأما الشواهد العربية فكلها تدل على التبختر، فقد قال الأعشى:

والسَّاحِبَاتُ ذُيُولَ الخَزِّ آونَةً والرَّافِلاتُ على أَعْجَازِهَا العِجَلُ (١)

<sup>(</sup>١) ديوان النابغة الذبياني ص ٢٦.

<sup>(</sup>٢) الأصمعيات ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) شرح القصائد التسع ٢/٦٦٠.

<sup>(</sup>٤) اللسان (رفس).

<sup>(</sup>٥) اللسان (رفل).

<sup>(</sup>٦) ديوان الأعشى ص ١٤٨.

١٣.

وقال أبو النجم العجلي :

يَـرْفُلُ في مِـنْـلِ السِّدِّنَـارِ المُخْمَلِ لَـمْ يَـدْرِ مَـا قَـيْـدٌ ولَـمْ يُعَقَّلِ (١) وقال المنخل اليشكري:

يَسرْفُلسنَ في السِيسكِ الذَّكبِ لي وَصَائِكٍ كَدَم النَّجيرِ (٢)

( المَرْقَب ): المرقب المكان المشرف على غيره، وقد أصبح الآن علما على برج يبنى في مكان مرتفع يقيم فيه رقيب يرقب الأعداء و يرصد تحركاتهم، ولا تخلو قرية نجدية من ذلك البناء المعروف بالمرقب، وقد قال لبيد:

بِأْجِزَّةِ الشَّلْبُوتِ يَرْبَئُنا فَوقَهَا قَفْرَ المَرَاقِبِ خَوْفُهَا آرَامُهَا (٣) وقال محمد بن كعب الغنوى:

كَأَنَّ أَبَا السِعْوَارِ لَمْ يوفِ مَرْقَباً إِذَا رَبَا القَوْمِ الغُزَاةَ رَقِيبُ (1) وقال حميد بن ثور:

بِعَيْنَيْ قَطَامِيٍّ نما فَوْقَ مَرْقَبٍ غَدَا شَبِماً يَنْقَضُ بِنِ الهَجَارِسِ (٥)

ويقال: رقب الرجل الطيوريرقبها إذا انتظرها ليرميها بالمقلاع، فمن عادة أصحاب الزروع أن يضعوا رجلا يراقب الطيور فإذا نزلت لتأكل الحب رماها بحجر يضعه في المقلاع فتهرب الطيور ويسلم الحب.

( الأَرْقَطَ ): اللون الأرقط سواد يتخلله نقط بيض أو بياض يتخلله نقط سود،

<sup>(</sup>١) ديوان أبي النجم العجلي ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) الأصمعيات ص ٦٠.

<sup>(</sup>۳) ديوان لبيد ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) جمهرة أشعار العرب ٧٠١/٢.

<sup>(</sup>٥) ديوان حميد بن ثور ص ١٠٠.

ومن العبارات السائدة بين الناس (فلان حية رَقْطًاء) إذا كان معروفاً بخبثه وشره كما يقولون (فلان دجاجة رقطاء) إذا كان لايستطيع عمل أى شيء، ويطلق الأرقط على الحيوانات والحيات والثياب فيقال خروف أرقط وقط أرقط وثوب أرقط وقد قال الشنفرى:

وَلَي دُونَكُمْ أَهْلُونَ سِيْدٌ عَمَلَّسٌ وَأَرْقَطٌ زُهْلُولٌ وَعَـرْفَاء جَيْأَلُ (١) وقال ذوالرمة:

بِأَرْقَطَ مَحْدُودٍ وَثَلِظُ، كِلاَهُما على وجهيهِ وسْمُ امرِيء غَيرْ سَابق (٢)

( رَقَلَ ): استعمل العرب الإرقال للسير السريع سواء كان ذلك للناقة أو للإنسان، والمستعمل الآن يشمل السير السريع وغيره مما يشبه حركته، فيقال: وتد يرقل إذا حرك باليد فطاوع من يحركه، ويقال ضرس يرقل إذا كان يطاوع من يحركه، وقد قال ذو الرمة:

يَـخْـرُجْـنَ مـن لَـهـالِـهِ الأهْـوَالِ خُـوصـاً يَـشُبْنَ الوَخْـدَ بِالإِرْقالِ (") وقال النابغة الذبياني:

إذَا اسْتُسْنِلُوا عَنْهُنَّ للطَّعْنِ أَرْقَلُوا إلى المؤت إرْقَالَ الجِمَالِ المَصَاعِبِ (١)

(رَكَّبَ): يقال: ركب السحاب إذا تجمع وتراكم بعضه فوق بعض ومعنى ذلك: ركب الله السحاب، وفي اللسان ما يؤيد هذا الاستعمال فقد قال ابن منظور «ركب الشيء وضع بعضه على بعض» (٥) .

<sup>(</sup>۱) مختارات ابن الشجرى ص ٧٤.

<sup>(</sup>٢) ديوان ذي الرمة تحقيق عبدالقدوس أبو صالح ٢٦٥/١ نشر مؤسسة الخافقين.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢٧٩/١.

<sup>(</sup>٤) ديوان النابغة الذبياني ص ٤٤.

<sup>(</sup>a) اللسان (ركب).

( الرَّكَايِب ) : الركايب الإبل المتخذه للركوب، وقد قال قيس بن الخطيم:

دِيَارَ الني كَادَتْ \_ ونحن على مِنى تَحُلُّ بِسنَا لَوْلاَ نَجَاءُ الرَّكَايْبِ (١)

رَكَم : يقال : اركُم الأكياس رَكُماً أي ضعها على بعضها حتى تكون مركومة وسحاب متراكم بعضه فوق بعض ورمل مرتكم اجتمع وعلا بعضه بعضاً.

قال ذو الرمة :

فَبَاتَ ضَيفاً إلى أَرْطَاهِ مُرْتكم من الكثيب لها دفء ومُحْتَجَبُ (٢)

( رَكيَّة ): الركية: البئر، واستعمال الركية والقليب هو الشائع في نجد، ومن النادر أن تسمع استعمال البئر، وقد قال الحطيئة:

مَـنَـعْـنَ مَـنَـابِـتَ الـقُـلاَّمِ حَـتَّـى عَـلاَ الـقُـلاَّمُ أَقْـوَاهَ الـرَّكـيِّ (٣) وقال بشر بن أبي خازم :

بِكُلِّ قَدَارَةٍ مِن حَيِثُ جَالِتُ وَكَيَّةُ سُنْبُكٍ فَهِا انْشِلامُ (١)

( الرَّمْتُ ): الرمث شجر الحمض، وهو من ذوات الهدب، وشجرته ترتفع مقدار ذراعين، وهو من مراعي الإبل لا تستغنى عنه، قال ذو الرمة:

تَحُلُّ اللَّوَي أَوْ جُدَّةَ الرَّمْلِ كُلَّما جَرَى الرَّمْثُ في ماء القرينة والسَّدْرُ (٥)

وقال المُمَزِّقُ العَبْدي: فَلَمَ الرَّمْثُ والغَضَى ولاَحَتْ لَها نَارُ الفَرِيقَيِن تَبُرُقُ (٦)

<sup>(</sup>١) ديوان قيس بن الخطيم ص ٣٤.

<sup>(</sup>۲) ديوان ذي الرمة ۸۱/۱.

<sup>(</sup>٣) مختارات ابن الشجري ٥٣٠.

<sup>(</sup>٤) المفضليات ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>٥) ديوان ذي الرمة تحقيق عبدالقدوس أبو صالح ٧٥/١ مؤسسة الخافقين

<sup>(</sup>٦) الفضليات ص ٣٠٢.

وقال حميد بن ثور:

بِمِيْثٍ بَثَاء نَصِيْ فِيَّةٍ دمِيثٍ بِهَا الرِّمْثُ والحَيَّهَلُ (١)

( رَهَم ): يقال رَمَحت الناقة ترمح فهي رَمُوح إذا ضَرَبت برجلها، وقد قال ذوالرمة:

وَهَاجِرَةٍ من دُونِ مَدِيَّةً لم تَدِيلُ قَلُوْصِي بِهَا والجُنْدُبُ الجَونُ يَرْمَحُ (٢)

( رَمْسَ ): يقال: ارمس القرص في الملة أي احفر له في الملة وغطه بها لينضج سريعاً، وما ورد في اللسان يؤيد الاستعمال الحالي لهذه الكلمة فقد قال ابن منظون «رمس الشيء يرمسه رمساً دفنه وسوى عليه الأرض» (")

( رَمَص ): الرمص مرض يصيب العين بحيث يتكون وسخ في الموق ثم يسيل من العين، وهناك أسطورة يتناقلها الناس حول اختيار الزوجة، وتلك الأسطورة تقول بأن رجلاً أراد أن يتزوج وكان له أخ قد اختل عقله فأخذ يستشير من يثق به في أمر ذلك الزواج فقال له أحدهم استشر أخاك، فذهب ذلك الرجل مع صديقه إلى أخيه فالمتقيا به راكبا عسيبا، فاستشاره أخوه في أمر الزواج فقال: «أبعد عن الحمص والرمص وبيت القطيعة وزل عن درب الفرس» وفي اللسان «الرمص في العين كالغمص وهو قذى تلفظ به، وقيل الرمص ما سال والغمص ما جمد (١٠) ».

( رَهَق ): يقال رَمَقَهُ يرمقه رمقا أي نظر إليه نظرة حادة، وقد قال الأعشى:

بَلْ هل تَرَى عارضاً قد بِتُ أَرْمُقُهُ كَأَنَّا البَرْقُ في حَافَاتِهِ الشُّعَلُ (٥)

<sup>(</sup>۱) دیوان حمید بن ثور ص ۱۲۸.

<sup>(</sup>٢) ديوان ذي الرمة تحقيق عبدالقدوس أبو صالح ١٢١٢/٢ نشر مؤسسة الإيمان.

<sup>(</sup>٣) اللسان (رمس).

<sup>(</sup>٤) اللسان (رمص).

<sup>(</sup>٥) شرح القصائد التسع ٧١٠/٢.

( رَمْرام ): الرمرام نبت أغبر واحدته رمرامة، وشجيرته متفرقة الأغصان غير ململمة، وقد قال الطرماح بن حكيم:

هَالْ غَيْدُ دَارٍ بَكَرَتْ رِيْحُهَا تَسْنَنُ في جَائِلِ رَمْرَامِهَا (١)

( رِمِّه ): الرمة بالكسر العظام البالية والكلمة مستعملة مع تصغيرها فيقال رمة ورميمة، وقد قال لبيد:

والنِّيْبُ إِنْ تَعْرُمِنِّي رِمَّةً خلقاً بَعْدَ المَمَاتِ فَإِنِّي كُنْتُ أُتَّئِرُ (٢)

( رَبَّه ): الرنة الأصوات الختلطة، يقال لهم رنة أي لهم أصوات كثيرة مختلطة سواء كان ذلك في فرح أو حزن أو غير ذلك من الأصوات وقد قال المثقب العبدى:

تَــشمَعُ تَعــزَافاً لَـهُ رَبَّةٌ في بَاطِنِ الوَادِي وفي القَرْدَدِ (٣)

( زَهَرَ ): يقال : رهز المجامع رهزاً أي استمر في حركته أثناء الجماع، وقد قال ابن منظور في اللسان (الرهز الحركة، وقد رهزها المباضع يرهزها رهزاً ورهزانا فارتهزت، وهو تحركها جميعاً عند الايلاج من الرجل والمرأة (١) .

(ارْتَهُ شَنَ): ارتهش الناس أي تجمعوا في حركة سريعة فهذا يأتي وذلك يذهب، ولا يكون ذلك إلا في أمر عظيم من حرب أو غيرها، وارتهش الجراد تجمع وكثرت حركته، وهذا الاستعمال يوافق ما ورد في اللسان حيث قال ابن منظور «ارتهش الناس إذا وقعت فيهم الحرب» وقال: «وارتهش الجراد إذا ركب بعضه بعضاً حتى لا يكاد يرى التراب معه» (٥) .

( الرَّهْصَةُ ) : الرهصة داء يصيب مؤخر القدم بسبب حجر يطؤه الإنسان وهذا

<sup>(</sup>١) اللسان (رمم).

<sup>(</sup>۲) ديوان لبيد ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) ديوان المثقب العبدي ص ٣٥

<sup>(</sup>٤) اللسان (رهز).

<sup>(</sup>o) اللسان (رهش).

الداء يصيب الدواب أيضاً، قال الطرماح:

يُسَاقِطُهَا تَنْرَى بِكُلُ خَمِينُلَةٍ كَبَرْغ البِيَطْرِ النَّقْفِ رَهْصَ الكَوادِنِ (١)

- ( رَهِيف ): الرهيف الرقيق من الثياب وغيرها، فيقال ثوبك رهيف لا يسترك في الصلاة، ويقال ثنايا تلك الفتاة رهيفة وتلك صفة مدح أما كلمة (المُرْهَف) السائدة بين المشقفين فلم أسمعها من عامة الناس، والاستعمال السائد لكلمة (رهيف) يوافق ماأورده ابن منظور في اللسان فقد قال: «الرهف مصدر الشيء الرهيف وهو اللطيف الرقيق» (٢)
- ( رَهَكَ ): يقال ارْهَك الحب أي اطْحَنْه، ورهكه يرهكه رهكاً طحنه طحنا جيداً. وقال ابن منظور في اللسان «رهكه يرهكه رهكا جَشَّهُ بين حجرين» (٣) .
  - ( رِهْمَــةٌ ): الرهمة مطر أقوى من الديمة وأقصر وقتاً ،قال ذو الرمة:
- أَوْ نَهْ حَةٌ من أَعَالِي حَنْوةٍ مَعَجَتْ فيها الصَّبَا مَوْهِناً والرَّوْضُ مَرْهُومُ (١)
- ( زاه ): يقال هذا طعام راه أي كاف لمن يأكله بل فيه زيادة وعيشة راهية أي دائمة كافية، قال الأعشى:
  - لا يَسْتَفِيقُونَ مِنْهَا وَهْيَ رَاهِيَة إلا بِهَاتِ وَإِنْ عَلَوا وَإِنْ نَهِلوا (٥)

( رَائِحَـةٌ ): الرائحة السحابة التي تسوقها ريح شديدة وجمعها روائح، وروائح الصيف أمطار مصحوبة بعواصف تهطل على نجد في آخر الربيع وأول الصيف، وهي رَوَائِح العشى لأن سحبها لا تنشأ إلا في وقت محدود هو من أول وقت العصر إلى غروب الشمس، قال الحطيئة:

<sup>(</sup>١) اللسان (رهص).

<sup>(</sup>٢) اللسان (رهف).

<sup>(</sup>٣) اللسان (رهك).

<sup>(</sup>٤) ديوان ذي الرمة تحقيق عبدالقدوس أبو صالح ٣٩٨/١ نشر مؤسسة الايمان بيروت.

<sup>(</sup>٥) اللسان (رها) وانظر شرح القصائد التسع ٧٠٥/٢.

#### 

( الرائد ): يقال ذهب فلان يرود العشب، كما يقال ذهب فلان يرود الجراد، فالرائد هو المستطلع لمواضع الكلأ أو الجراد أو غيرها، قال سحيم عبد بَني الحسحاس:

فَيَ الَّهِ مَنِي والعَامِرِيَّة نَلْتَقِي نَرُودُ لأهْلينَا الرِّياضَ الخَوَالِيَا (٢)

( رَازَ): يقال راز الرجلُ الحجر يروزه روزاً إذا رفعه ليعرف ثقله، وتقول لصاحبك رُزْ فلاناً أي جربه واختبره في الأمر الذي تريده له، وفي اللسان «الروز الامتحان والمتقدير. وراز الحجر روزاً: رزنه ليعرف ثقله» (٣) وقال أبو النجم يصف البقر وطلبها الكنس من الحر:

إذا رازَتِ السكُنْسَ إلى قُعُورِها واتَّسَقَتِ السلَّافِحَ من حَرُورِهَا (١)

( رَاغَ ): يقال فلان راغ عن فلان أي حاد عنه ولم يصطدم به، قال دريد بن الصمة:

ومُرزّة قد أخْرَجْنَهُمْ فَتَركْنَهُمْ يَرُوغُون بالصَّلْعَاء رَوْغَ الثَّعَالِبِ (٥)

( الرّواق ): الرواق جانب البيت وستره، فبيت الشعر يتكون من السقف والأروقة.

وقد قال الأعشى :

# وقَدْ أَفْطَع اليَوْمَ الطُّويلَ بِفنْيةٍ مَسَامِيحَ نُسْقَى، والخِبَاء مُرَوَّقُ (٦)

<sup>(</sup>۱) مختارات ابن الشجرى ٥٢٥.

<sup>(</sup>٢) ديوان سحيم عبد بنني الحسحاس تحقيق عبدالعزيز الميمني نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب سنة ١٣٦٩ هـ نشر الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة ١٣٨٤هـ.

<sup>(</sup>٣) اللسان (روز).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>o) دیوان در ید بن الصمة ص ۲۸.

<sup>(</sup>٦) ديوان الأعشى ص ١١٨.

( ارْتَاعَ ) : يقال ارتاع الصبي من النئب أي خاف وفزع، وقد قال النابعة الذبياني :

فَارْسَاعَ مِن صَوْتِ كَلاَّبٍ فَبَاتَ لَهُ ۖ طَوْعَ الشَّوامِتِ مِن خَوْفٍ ومِن صَرِّدِ (١)

( رَيَّعَ ) : يقال رَيِّعُ واهدأ للمستعجل في أمره، ويقال كيف وجدت القوم فيقول المسئول (مريعين) أي بخير وفي خصب ونماء وقد قال متمم بن نويرة:

الْفُولُ وَقَدْ طَارَ السَّنافي رَبَابِهِ وَجَوْلٌ يَسُحُّ المَاء َ حَتَّى تَرَيَّعَا (٢) وقال مزرد بن ضرّار الغطفاني:

وَلمَّا غَدَتْ أُمِّي تُحَيِّى بَنَاتِهَا أَغَرْتُ على العِكْمِ الذي كان يُمْنعُ خَلَطْتُ بِصَاعِ الأَفْطِ صَاعَيْنِ عَجْوَةً إلى صَاعٍ سَمْنٍ وَسُطَهُ يَتَربَّعُ وَدَبَّلْتُ بِصَاعِ الأَفْطِ صَاعَيْنِ عَجْوَةً إلى صَاعٍ سَمْنٍ وَسُطَهُ يَتَربَّعُ وَدَبَّلْتُ أَمُّتُ الْأَكَارِ كَأَنَّهَا رُؤُوسُ نِقَادٍ قُطِّعَتْ يومَ تُجْمَعُ وَدَبَّلْتُ أَمْنَا الإكارِ كَأَنَّهَا رُؤُوسُ نِقَادٍ قُطِّعَتْ يومَ تُجْمَعُ وقلتُ لِنفسِي أَبْشِرِي اليومَ إِنَّهُ حِمَّى آمِنْ إِمَّا تَحُوزُ وَتَجْمَعُ وَاللَّهُ لِنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

( رَيْعَان ) : ريعان الشباب أوله، يقال فلان في ريعان الشباب أي في أوله، قال مزرد بن ضِرَار الغطفاني:

وَسَفْياً لِرَيْعَانِ الشَّبَابِ فَإِنَّهُ أَخُوثِقَةٍ في الدَّهْرِ إِذْ أَنَا جَاهِلُ (١٠) ( رَيِّق ): ريق المطرهو مايمطر من حافة السحابة، يقال ما جاءكم إلا ريق

<sup>(</sup>١) ديوان النابغة الذبياني ص ١٨.

<sup>(</sup>٢) المفضليات ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>۳) اللسان (ريع ).

<sup>(</sup>٤) المفضليات ص ١٤.

السحابة أما معظم المطر فلم ينزل عليكم، وقد قال ابن منظور في اللسان: «ريق المطر ناحيته وطرفه، يقال: كان ريقه علينا وَحِمِرُّهُ على بني فلان، وحمره معظمه (۱) وقال عبيد بن الأبرص:

فَسَسَرْقُهُا حَسِرِقٌ، ومَسَاؤُهَا دَفِقٌ وتَحسَهَا رَبِّقُ وفَوقَهَا دِيمَهُ (٢)

( رِيْسُم ): الرئم بالهمز والتسهيل الظبي الأبيض، واستعماله الآن باق على ما يدل عليه، قال حميد بن ثور:

بِعَلْيَاء من رَوْضِ الغُضَارِ كَأَنَّمَا لهَا الرِّنْمُ من طُولِ الْخَلاَء نَسِيبُ (٣)

<sup>(</sup>١) اللسان (ريق).

<sup>(</sup>٢) ديوان عبيد بن الابرص ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) ديوان حميد بن ثور ص ٥٠.

#### ( حرف الزاي )

زُبّ : الزُّبّ الذكر. وقال ابن منظور في اللسان «والزب الذكر بلغة أهل اليمن، وخص ابن دريد به ذكر الإنسانِ وقال هو عربي صحيح، وأنشد:

قد حلفت بالله: الأَحِبُهُ أَنْ طال خُصْيَاهُ وَقَصر زُبُّهُ (١)

وأقول: إن الاستعمال الشائع الآن لهذه الكلمة لذكر الإنسان وغيره، ولكن إذا قيل زب وسكت القائل فإن السامع ينصرف ذهنه إلى ذكر الإنسان، أماإذا أراد المتكلم بالزب ذكر الحيوان فإنه يخصصه بالإضافة فيقول: زب حمار أو ما إلى ذلك.

زَبَد : الزبد الفقاقيع التي تعلو موج البحر، أو مقدم السيل، أو تكون على جانبي فم البعير، فهي لغام الجمل ، وقذى أمواج البحر والسيل، وهي بيْضٌ في موج البحر ومقدمة السيل وبيض وصفر وحمر على جانبي فم الجمل الهائج، ويكون ذلك في أول الشتاء فهو وقت هيجان الجمال، ويجمع زبد الجمل على زبابيد أما زبد السيل والبحر فلم أسمع لها جمعا لجمعها. وقد ورد في القرآن الكريم «فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض» (٢).

وقال النابغة الذبياني:

في السفرات إذا جاشت غواربه ترمي أواذيُّه العَبْرين بالرَّبَدِ على السنرين بالرَّبَدِ على السنرين المنبوت والخضد (٣)

<sup>(</sup>١) اللسان (زبب).

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد آية ١٧.

<sup>(</sup>٣) القصائد التسع المشهورات ٧٦٤٧، ٧٦٤ وديوان النابغة ٢٦و ٢٧.

- (الرزئرة): الزبرة الشيء المجتمع يعلو غيره سواء كان ذلك تراباً أو حجارة أو قدحاً أو صوفاً أو غيرها، فالمشترى عندما يقف عند البائع الذي يكيل له الحب ويلاحظ أنه يكتفي بمساواة الحب لحافه المكيال يقول له حينئذ أزْبُرهُ أي اجعل له زبرة فوقه، وهذه الكلمة مستعملة بجميع اشتقاقاتها. فيقال: زبره يزبره زبرا فهو زابره وهو مزبور. وقد ورد في اللسان «والزبر وضع البنيان بعضه على بعض «وفي موضع آخر«الزبرة شعر مجتمع على موضع الكاهل من الأسد» (۱).
- ( الرَبُّارَة ): الـزبـارة أكبر من الـزبرة فهي تطلق على نثيلة القليب أو ما في حجمها من التراب المجتمع فوق سطح الأرض.
- ( إِزْبَارً ): وتنطق إِزْبَعَرَ، يقال شعر مُزْبَعرَ ورجل مزبعر وكلب مزبعر، فهي للشعر تعنى الإنتفاش، وقد قال في ذلك امرؤ القيس:

لها ثن كخوافي السعقا بسود، يفين إذا تَوْبَسُورُ<sup>(۲)</sup>

وللرجل تعني الوقوف أو الجلوس على مكان مشرف على غيره مع ترقب لما حوله، وللكلب تعنى انتفاش شعره استعداداً للمهارشه، وقد قال عمرو بن معد يكرب:

لحسا الله جَسرُمساً كسلما ذَرَّ شَسارِق وجوه كلابٍ همارَشَتْ فمازْبَأْرَّتِ (٣) وقال المرار بن منقذ:

فه و وَرْدُ اللَّون في ازبئراره وكميت اللَّون مالم يَرْبَيِّرْ(١)

( زَبِسْرَق) : يقال هذا فلان مُزَبْرق نفسه للعيد، ويقال ثيابك مزبرقة، ويقول

<sup>(</sup>١) اللسان (زبر).

<sup>(</sup>٢) اللسان (زبر) وديوان امريء القيس ٩٨.

<sup>(</sup>٣) الأصمعيات ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) المفضليات ص ٨٣.

الساب لرفيقه زَبْرَقْت دراجتك إذا كان رفيقه قد زين دراجته، ويقال أيضا سيارة مُزَبْرَقة، وكل ذلك يعني الزينة واللمعان والتجميل. والزبرقان القمر ليلة البدر لأن القمر يكون في أتم زينته، وسمى الحصين بن بدر بالزبرقان لأنه كان يصبغ عمامته بالصفرة وقيل لأنه كان يُصَفِّر أَسْتَه (١)، وقال ابن منظور «زبرق ثوبه إذا صفره» وقال المخبل السعدي:

## وأشهد من عوفٍ حلولاً كثيرةً يَحُجُون سَبَّ الزِّبْرِقَانِ المُزَعْفَرَا (٢)

وقال ابن دريد في الاشتقاق «الزبرقان بن بدر، قال قوم إنما سمي الزبرقان لخفة لحيته وقال قوم بل لجماله لأن القمر يسمى الزبرقان، وقال قوم: لأنه كان يصبغ عمامته بالزعفران» (٣) وقال أبوالفرج الأصبهاني «وإنما سمي الزبرقان لحسنه شبه بالقمر وقيل بل لبس عمامة مزبرقة بالزعفران فسمي الزبرقان لذلك» (١).

- ( زَبِيل ): الزبيل وعاء يعمل من الخوص و يستعمل لحمل التراب أو التمر أو الحبوب أو غيرها والاستعمال لهذه الكلمة هو الصحيح، قال ابن منظور «الزبيل والنزنبيل الوعاء يحمل فيه» ثم قال «النزنبيل خطأ وإنما هو زَبيل وجمعه زُبُل وزُبلان» (٥) والجمع الشائع للزبيل زُبلان ولم أسمع أحداً يجمعه على زبل.
- ( زَحْزَح ): يقال زحزح فلان الحجر أي نحاه وأبعده والكلمة مستعملة بجميع اشتقاقاتها، فيقال زحزح يزحزح زحزحة فهو مُزَحْزح، والشيء مُزَحْزَحْ كما يقال زحزح الحجر، وقد قال الله تعالى: (فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فان) (٦).

( يَنْجِرُ ) : تنطق هذه الكلمة (يُزْجِرُ) فيقال للرجل الذي يصدر صوتاً أغلظ من

<sup>(</sup>١) اللسان (زبرق) والأغاني ١٨٠/٢ والاشتقاق ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) اللسان (زبرق) والاشتقاق ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) الاشتقاق ٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) الأغاني ١٨٠/٢.

<sup>(</sup>٥) اللسان (زبل).

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران: آية ١٨٥.

الأنين أراك تزحر، ويقال عن المرأة تصدر أصواتاً تساعدها على الولادة تَزَحَّر، وتَزَحَّر الرجل فهو يتزحر إذا أراد أن يخرج مافي بطنه فلم يستطع ليبس أصابه، وقد قال المغيرة بن حبناء يخاطب أخاه صخراً:

أراك جمعت مسالة وحرصاً وعند الفقر زَحَاراً أُنانا (١)

( تَرَحُلَفَ ): يقال تزحلف يتزحلف إذا تحرك من مكانه بتباعده وتنحيه عنه، ويقال للرجل المسن تَزَحْلَفْ قليلاً أي تحرك من مكانك إلى مكان قريب منه، وقد قال الفرزدق:

وجهلٍ بحلم قد دفعنا جُنُونَهُ وما كان لولا عِنُّزَنَا يَتَزَحْلَفُ (٢) وقال العجاج:

والسمس قد كادت تكون دنفا أَذْفَعُها بِالرَّاحِ كَي تَرَحْلَفًا (٣) وقال أبو نُحَيْلة:

وليسس وليَّ عهدِنا بالأَسْعَدِ عيسى، فَرَجْلفْهَا إلى مُحَمَّدِ حتى تؤدى من يدٍ إلى يدِ (١)

وقال ابن منظور في اللسان: «ويقال زحلف الله عنا شرك أي نحى الله عنا شرك» (٥) وهذا يوافق مانسمعه اليوم من العجائز عندما تقول الواحدة منهن زحلف الله عنك الشر اعمل لى كذا.

<sup>(</sup>١) اللسان (زحر).

<sup>(</sup>٢) جمهرة أشعار العرب ٨٨٤/٢ وديوان الفرزدق ٣١/٣.

<sup>(</sup>٣) اللسان (زحلف).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

الزّرِيْبَة: الزريبة حفرة يكمن فيها الصائد للصيد، ويسميها الزرب، وقد قال أساء بن خارجه الذبياني:

فاعمِد إلى أهل الوَقيرِ فإنَّمَا بخشى شذاك مُقَرِّم صُ الزَّرْبِ (١)

( زَرَدَ ): يقال زرد اللقمة \_ المسموع بفتح الراء \_ يزردها زردا أي ابتلعها بسرعة، وقد وردت المادة في اللسان موافقة للاستعمال الحالي. (٢)

( زَرَطَ ): زرط مثل زرد فكلتا الكلمتين تؤديان معنى ابتلاع اللقمة بسرعة، يقال أُزْرُطُهَا: أي ابتلعها بسرعة كما يقال زرطها يزرطها زرطاً. وقال ابن منظور: «يقال سرط اللقمة وزرطها وزردها) (٣) ولم أسمع أحداً ينطق السين أي يقول (سرط) وإنما المسموع زرط وزرد.

( زُرْسُوق ): الزرنوق بناء على هيئة المنارة يبنى على شفير البئر وللبئر زرنوقان تعرض عليها خشبه تعلق فيها المحالة، وجمع الزرنوق زرانيق، والآبار التي يستقى منها للسقي الأشجار والزرع لها أربعة زرانيق زرنوقان أماميان وزرنوقان خلفيان، و يوضع على الزرنوقين الخلفيين خشبة تسمى الدامغة، والدامغة في الأصل هي الموصلة بين الزرنوقين، و يوضع على الزرنوقين الأماميين خشبة تسمى الدامغة الأمامية ثم يوصل بين الدامغتين بالأنباع جمع (نبع) ولا يشترط في النبع أن يكون من شجرة النبع) ثم يؤتى بالمحال جمع عالة بحيث توضع كل محالة بين نبعين وقد قال عرام السلمي في كتابه أسماء جبال تهامة وهو يتحدث عن معدن البرم (وهي كثيرة النخل والزرع، والمياه مياه آبار يسقون زروعهم بالزرانيق) (١٠).

( زَرْتَقَ ): يقال زرْنَقَهُ يُزَرْنِقهُ زَرْنَقَةً إذا أغراه بنفسه، ويقال في الأمر زَرْبَقْ من فلان في كل شيء فأنا أراك كامل

<sup>(</sup>١) الأصمعيات ص ٥١.

<sup>(</sup>٢) اللسان (زرد).

<sup>(</sup>٣) اللسان (زرط).

<sup>(</sup>٤) نوارد المخطوطات المجلد الثاني ٤١٩، ٤٢٠.

الحسن، فأنت تزرنقه، فالزرنقة تعني إغراء الإنسان بصفاته ولباسه وكل ما يملك يحيث يغتر بذلك فيسحب إزاره خيلاء بسبب الزرنقة أو يفعل أفعالا تسفه حلمه، وكل ذلك بسبب الزرنقه. وقد قال ابن الأعرابي: « الزرنقة الحسن التام والزرنقة النياب الزيادة يقال: لا يزرنقك أحد على فضل» وقال ابن الأنباري: «تزرنق في الثياب إذا لبسها» (۱).

أَزْرَيْت: يقال أزريت أي تعبت وقصرت عن الأمر المطلوب، تستعمل هذه الكلمة في البادية ولم أسمع أحداً يستعملها في القرى والمدن، وقد قال عمرو بن عبدالعزى السلمي يتحدث عن ناقته:

أَفُ بَلْتُهَا الخَلَّ من شورانَ مجهداً إِنِّي لا زُرِي عليها وهي تَنْظلِق (٢) وقال ذوالرمة في وصف هار وأتنه:

يسعلو الحرون بها طورا ليتعبها شِنة الضرار في يزري بها التعبُ (٣)

( زَعَبَ ): يقال زعب الدلويزعبها زعبا أي جنبها مملوءة بماء البئر، وقد قال ابن منظور في اللسان «زعب الإناء يزعبه زعباً: ملأه» (٤).

( زعبق ): يقال زعبق فلان بماله أي بدده في غير وجه كما يقال: بَعْزَقَ يبعزق بعزقة أى بذر و بدد ماله، وقد ورد في اللسان «تزعبق الشيء من يدي أي تبذر وتفرق» (٥).

( زَغَلَ ): يقال (زَغَلَ) الطفل أي بال وتستعمل بجميع اشتقاقاتها أي: يُزَغِّلُ ورَخِّلَ ذَلِكَ بتشديد الغين، والزُّغُوُلة البول، وقد ورد في اللسان (الزُّغْلَةُ بالضم

<sup>(</sup>١) اللسان (زرنق).

<sup>(</sup>۲) الكامل ۳٤٢/١.

<sup>(</sup>٣) ديوان ذي الرمة ٨/١٥.

<sup>(</sup>٤) اللسان (زعب).

<sup>(</sup>٥) اللسان (زعبق).

الدفعة من البول وأزغلت الناقة بولها رمت به وقطعته زغلة زغلة) (١).

وقال صخر بن عمرو بن الشريد:

ولقد دفعت إلى دريد طعنة نَجْلاء ترْغِلُ مثل عَظَ المَنْحَرِ(٢)

(الزّفْت): الزفت يشبه القار وهو معروف في زمننا لكثرة استعمالاته وهو معروف بهذا الإسم منذ العصر الجاهلي. وقد قال عنه ابن منظور في اللسان (وعاء مسُزَفَّت وجرة مُزَفَّتة مَطلية بالزفت، ويقال لبعض أوعية الخمر: المزفت وهو المقير) ثم قال: «والزفت غير القير اللذي تقير به (٣) السفن إنما هو شيء أسود أيضاً تمتن به الزقاق للخمر والحل وقير السفن ييبس عليه».

وقد ورد في صحيح البخاري عن الزهري قال (حدثني أنس بن مالك أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: (لا تنبذوا في الدُّبًا ولا في المُزَفَّت) (٤).

( زَفَتَ ): يقال زَفَتَ يَـزْفِتُ إِذَا أَخـرج صوتاً بين الزفير والأنين مع اجتماع اللعاب في الفم، وقد ورد في اللسان «زفت فلان في أذن الأصم الحديث زفتا وكته كتا بمعنى» (٥).

والمعنى المستعمل للكلمة يختلف قليلاً عما أورده صاحب اللسان.

( زَفْلَة ): يقال جاءوا زفلة إذا أقبلوا مجتمعين، فالزفلة الجماعة من الناس يسيرون مجتمعين وقد ورد في اللسان: «الأزفله الجماعة من الناس» وفي مسند الإمام أحمد عن رجل من بني سليط قال: (أتيت النبي (صلى الله عليه وسلم) وهو في أزفلة من الناس فسمعته يقول: «المسلم أخو المسلم» (٦) ولم أسمع أحداً الآن يقول

<sup>(</sup>١) اللسان (زغل) والكامل ٢٧٦/١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) اللسان (زفت).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري بشرح الكرماني كتاب الأشربة ج ٢٠ ص ٤٤ نشر دار إحياء التراث العربي بيروت \_ ط ٢ سنة ١٤٠١هـ.

<sup>(</sup>٥) اللسان (زفت).

<sup>(</sup>٦) مسند الأمام أحمد جـ٥ ص ٧١ نشر دار صادر بدون سنة طبع.

أزفلة وإنما الشائع والمسموع زفلة وهي تعني الجماعة الماشية لا الواقفة ولا الجالسة.

- ( زَفَسَن ): الزفن الرقص، فيقال زفن يزفن زفناً، وزفنه جميل، وقد ورد في مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذقنى على منكبيه لأنظر إلى زفن الحبشة حتى كنت التي مللت فانصرفت عنهم (١).
- ( زلابة ): يقال هذا الصبي زلابة إذا كان لاصقاً بأمه لا يفارقها ويقال عن الرجل المتكل على غيره زلابة إذا كان لا ينفع نفسه. وقد ورد في اللسان «زَلِبَ الصبي بأمه يزلب زلبا لزمها ولم يفارقها» (۲).
- ( زلدب ): زلدب اللقمة: وزلدغ اللقمة تؤديان معنى واحداً وهو ابتلاع اللقمة بسرعة، وقد قال ابن منظور:

«زلدب اللقمة: ابتلعها حكاه ابن دريد قال: وليس بثبت» (٣)

وإذا كان ابن دريد شاكا في ذلك أي في استعمال الكلمة فإن استعمالها الآن ينفي كل شك.

- ( المزلاج ): يقال ازلج الباب أي أغلقه والمزلاج ما ينزلق من الباب إلى فتحة في الجدار، فيتعذر عندئذ فتح الباب إلا لمن كان في داخل المنزل، والكلمة مستعملة بجميع اشتقاقاتها، فيقال زلجته أزلجه زلجاً فهو مزلوج، وقال ابن منظور (المزلاج مغلاق الباب) (١٠).
- ( زَلَخَ ): يقال زلخ رأسه إذا شجه، وهيئة الشج تكون بنزع جزء من جلد الرأس، ولا يسمى الشج زلخاً إلا إذا كان كذلك. وقال ابن منظور في اللسان

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد جـ ٦ ص ١١٦ نشر دار صادر بيروت . (بدون سنة طبع).

<sup>(</sup>٢) اللسان (زلب).

<sup>(</sup>٣) اللسان (زلدب).

<sup>(</sup>٤) اللسان (زلج).

«وزلخ رأسه زلخا شجه هذه عن كراع» (۱).

( زَلَعَ ): يقال زلع القرحة يزلغها زلغاً إذا نزع رباطها فحمل معه جزءاً منها، وإذا سقط الصبي أو الرجل على وجهه في أرض وعرة قيل عنه تزلغت ركبتاه ويداه أي تشققت وسال الدم منها. وقد ورد في اللسان «زلغه بالعصا: ضربه عن ابن الأعرابي» (٢).

وقال الأزهري: أما زلغ فهو عندي مهمل، قال وذكر الليث أنه مستعمل وقال: تزلغت رجلي إذا تشققت والتزلغ الانشقاق» (٣) وأقول إن المادة مستعملة وليست مهملة فهي مستمعلة بجميع اشتقاقاتها، يقال ازلغ القرحة كما يقال الجرح منزلغ وهو مزلوغ والتزلغ تشقق اليد أو الرجل أو غيرهما.

( زُمْلُوق ): الزملوق ثمر البصل عندما يكون غضاً في غصنه وجمع الزملوق زماليق، والزملوق أيضاً الشاب الممتليء نشاطاً قال الأزهري: «سمعت بعض العرب يقول للغلام النز الخفيف زملوق» (١٠).

( زَمل ): يقال فلان زَمِل إذا كان مهيباً خائفاً من عمل يرغب في إنجازه، وإذا كان معروفاً عنه ذلك أي التخاذل والكسل قيل عنه زُمَّلة، وقد ورد في اللسان «رجل زُمَّال وزُمَّيْلة وزِمِّيل إذا كان ضعيفاً فسلا، وهو الزَّمِل أيضاً» (٥) وقد قال أحيحة بن الجلاح:

وَلاَ وَأَبِيكَ! مَا يُغْنَى غَنَائِي مَنَ الِفَتْيَانِ وَمَّيْلٌ كَسُولُ (٦) ( زوامل ): يقال عن مجموعة لإبل المحملة زوامل وَزَمِل ولم أسمع أحداً يطلق

<sup>(</sup>١) اللسان (زلخ).

<sup>(</sup>٢) اللسان ( زلغ ).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) اللسان (زملق).

<sup>(</sup>٥) اللسان (زمل).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

على البعير المفرد زامله بينا يطلق على الحمار المفرد زاملة إذا كان معداً لحمل الأمتعة، وقد قال ابن سيدة «الزاملة الدابة التي يحمل عليها من الإبل وغيرها» (١).

وقال لص لم يستطع سرقة إبل رآها:

أشكو إلى الله صبري عن زوامِلِهم وما الْأَقِي إذا مَرُوا من الحَزنِ (٢)

- ( مَزْنُوق ) : يقال أُزْنُقُه أي ضع يدك في حلقه لتخنقه، والكلمة مستعملة عند الصبيان أكثر من استعمالها عند الكبار وهي مستعملة بجميع اشتقاقاتها، فيقال زَنقَهُ يَزْنِقُهُ زَنْقاً وهو مزنوق. وقد أورد مادتها ابن منظور فقال «المزنوق المربوط بالزناق وهو حلقة توضع تحت حنك الدابة» (٣).
- ( زَهَفَ ): الزهف الزيادة في الكلام والكذب وربما استخدم الزهف للزيادة في كل شيء، فإذا زاد الرجل في رواية الخبر قيل عنه زهف، وإذا كان المتحدث أمامك قلت له لا تزهف أي لا تعظم الأمورو وقد قال الحطيئة:

أشاقتك ليلى في اللمام وما جَرَتْ عا أزهفت يوم التقينا وَبَزَّتِ (١)

( زَهَـق ): يقال زهقت روحه أي خرجت فأصبح جسماً بلا روح وقد قال ذو لرمة:

حستى إذا كُن محمدوراً بِنَافِذة وَزَاهِماً وكلا رُوقيه مُخْتَضِبُ (٥)

فأمسسوا بما بين الجبال عَشِيَّةً وتياء صرعى من مُقَضٍّ وزاهِق (٦)

<sup>(</sup>١) اللسان (زمل).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) اللسان (زنق).

<sup>(</sup>٤) اللسان (زهف).

<sup>(</sup>٥) ديوان ذي الرمه ١٠٩/١.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ٢٥٩/١.

وقال عمر بن أبي ربيعة:

أَزْهَـقَـتُ أَم نـوفـلٍ إذْ دَعَـتْـهَـا مُهجَـتِـى مالِقَاتِلِى من مَتَابِ (١)

والزهق : الضيق والضجر، وقد قال أعشى باهلة يرثى المنتشر بن وهب الباهلي:

من ليس فيه إذَا قَاوَلْتَه زَهَى وليس فيه إذَا يَاسَرْتَهُ عَسَرُ (٢) وفي اللسان «رجل مزهوق مضيق عليه» (٣)

( زَهْلَق ): زهلق الشيء يزهلقه زهلقه ملسه وزينه، فيقال بناء مزهلق أي مملس مزين، ويقال رأيت خرفانا تزهلق ظهورها أي إنها منعمه تنزلق يد لامس ظهورها من صفاء شعرها وسمنها، وقد قال ابن منظور في اللسان «زهلق الشيء ملسه، وحمار مزهلق: أملس المتن» (1).

وروى عن الأصمعي: «يقال للحمر إذا استوت متونها من الشحم حمر زهالق» (٥).

( زها ) : يقال فلانة تزْهَى اللَّبْس أي تزينه وتستحقه، والمسموع زهته تزهاه ولم أسمع زهته تزهوه، وقد قال عمر بن أبي ربيعة:

فلماتَ وَاقَفْناً وسلمت أَشْرَقَتْ وجوة زهاها الحسن أَن تَتَقَنَّعَا (٢) ومعنى زهاها الحسن أي زينها وكانت جديرة به، وقد استشهد ابن منظور في

<sup>(</sup>١) الكامل في الأدب ٦٠٦/٢.

<sup>(</sup>۲) مختارات ابن الشجرى ٤٢.

<sup>(</sup>٣) اللسان (زه*ق*)

<sup>(</sup>٤) اللسان (زهلق).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) الكامل في الأدب ٣/٢٥٥.

اللسان بهذا البيت على أن معنى زهاها الحسن أي استخف بها الحسن (١) وأرى أن المعنى المفهوم من زها الآن والمستعمل يؤيد أن معنى «زهاها الحسن» زينها وكانت جديرة به. وقال المزرد أخو الشماخ:

كأن شعاع الشمس في حجراتها مصابيح رهبان زَهَتْهَا القَنَادِلُ (٢)

ويقال: زها النبت إذا تم وحسن وقد ورد في اللسان «زها النبت يزهى زهوا حسن » (٣) ، ولم أسمع أحدا الآن يستعمل زها بمعنى ساق وقد ورد ذلك في قول خفاف بن ندبة :

رباب له مثل النعام المُوسَّق إذا قسلت تسزّهاهُ الرياح دنالَهُ وقال كعب بن سعد الغنوى :

بكل ذرا والمُستَراد جَدِيبُ (٥) تَرَوَحَ تَرْهَاهُ صِبا مُسْتَطِيفَةُ وقالت امرأة من بني سليم في رثاء أخيها:

إلى جنب أشراج أناخ فألجا وكان إذًا ماأورد الخيل بيسةً جَرَادٌ زَهَتْهُ رِيحُ نَجْدٍ فَأَنَّهَمَا (١) فأرسلها رهوا رعالا كأنها

( مِنْودَة ) : المزودة وعاء ينسج من الصوف ويوضع فيه زاد المسافر وتجمع المـزودة عـلـى مـزاود والمـزودة تـعد للزاد والأمتعة فهي غير المزادة التي تصنع من الجلد ويحمل فيها الماء فهذه مزاده وتلك مزودة، وقال ابن منظور في التعريف بالمزودة

اللسان (زها). (١)

المفضليات ص ٩٩. **(Y)** 

اللسان (زها). (٣)

الأصمعيات ص ٢٦. (٤)

المصدر السابق ص ٩٧. (0)

الكامل في الأدب ٢/٢٥٥. (٦)

«والمزود وعاء يجعل فيه الزاد» (١) وقال في موضع آخر «يريد مزاودنا» (٢) وقد أكثر الشعراء من ذكر المزادة، من ذلك قول سلامة بن جندل:

بِنَصْرْبٍ تنظل البطير فيه جَوَانِحاً وظَعْنٍ كَأَفْوَاهِ المنزادِ المُفَتَّقِ (٣) وقال الكَلْحَبَةُ الْعُرنَى:

ونادى منادي الحي أن قدُّاتينُّم وقد شَرِبَتْ ماء المَزادةِ أَجْمَعَا (١) وقال أبو النجم العجلى :

فَصَدَرَتْ بعد أَصِيلِ المُوصِلِ تَمْشِي مِنَ الرِّدَّةَ مَشْي المُعَلَّلِ مَا المُعَلَّلِ المُعَلَّلِ الأَدْمِ المُعَلَّلِ الأَدْمِ المُعَلَّلِ (٥) مسمى السروايا بالمزاد الأثقل يَسرُفُلْنَ بين الأَدْمِ السَّعَلَّلِ (٥) أما المزودة فلم أعثر على شاهد ذكرها غير مأأورده صاحب اللسان.

( زول ): يقال أرى زولاً أمامي، ويقصد بذلك إنسان يرى من بعيد، فالزول هو الإنسان تراه عن بعد بحيث لا تميز ثيابه وهيئته، وقد قال الكميت الأسدى:

فَقَدْ صِرْتُ عَمَّالَهَا بِالمشيد بِينِ زولاً للهيا هو الأزْوَلُ

وقد استشهد ابن منظور بهذا البيت على أن الزول العجب وأورد من معاني النزول: الشجاع والغلام الظريف الخفيف (٦)، وأرى أن معنى الزول المستعمل الآن ليس ببعيد عها أورده صاحب اللسان.

<sup>(</sup>١) اللسان (زود)

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) الأصمعيات ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) المفضليات ص ٣١.

<sup>(</sup>٥) الطرائف الأدبية ص ٧٠.

<sup>(</sup>٦) اللسان (زول).

( زوى ) : يقال زواه الجوع أي قَبَّضة وزوى حجاجه أي قبضه.

وقد قال الجميح الأسدي:

يَزِيدُ يَغُضُّ الطرف عندي كَأَنَّمَا

فلا ينبسط من بين عينيك ماانزوى

جَـرْدَاء مُكـالـصَّعْـدَةِ المقامةِ لاَ قُـرٌّ زَوَى مَـنَـنْهَا ولا حَـرِمُ (١) وقال الأعشى:

زَوَى بين عينيه علَيَّ المَحَاجِمُ ولا تلقني إلاَّ وأنفُكَ راغمُ (٢)

<sup>(</sup>١) المفضليات ص ٤٢.

<sup>(</sup>٢) اللسان (زوى) وديوان الأعشى ١٧٨.

# حـــرف السين

( سَبَارِيت ): السباريت الأرض الخالية التي لا شيء فيها والسبروت القفر وهو واحد السباريت:

وقد قال ذو الرمة:

إذَا مَا حَـشَـوْنَاهُـنَّ جَـوزَ تَـنُـوفَـةٍ سَبَارِيتَ يَنْزُو بِالقُلُوْبِ اهولِآلُهَا (١) والمسموع الآن الجمع ولم أسمع أحدا يقول: سبروت.

( السَّبْرَةُ ): الغُدُوةُ الباردة و يكون ذلك مابين انبثاق النور وطلوع الشمس، وتجمع السبرة على سبرات، وقد قال امرؤ القيس:

وياكلن بُهْمى جَعْدَةً حَبَشِيَّةً ويسربنَ بردَ الماء في السَّبَراتِ (٢)

( سَحَج ): يقال سحج كتفك الجدار إذا خدشه، والكلمة مستعملة بجميع اشتقاقاتها، يقال سحج يسحج سحجا، وقد قال أبو ذؤيب الهذلي:

فـجـاء بهـا بعد الكلال كأنَّهُ من الأينِ مِـخْراَش اقَـدُ سَحِيجُ (٣) وقال النابغة الذبياني:

رَبَاعِيَّةُ أَضَرَّها رباعٌ بذات البِعْ مِسْحَاجٌ شَنُونُ (١) ويقول القائل أباعر تسحج الأرض وذلك دليل على نشاطها وسرعة سيرها وقد

<sup>(</sup>١) ديوان ذي الرمة ١/١٦٥.

<sup>(</sup>٢) ديوان امريء القيس ٧٤.

<sup>(</sup>٣) اللسان (سحج).

<sup>(</sup>٤) اللسان (سحج) وديوان النابغة ٢٢٠.

قال مزاحم العقيلي :

منا النين استنشطوا الأمر جهرة يُسقَدِّمهم عارى الأشَاجِع أروعُ على النَّسَاجِع أروعُ على النَّسَاجِع أروعُ على النَّرِ الجُعْفِي دهرٌ وقد أتى له منذولى يَسْحَجُ السير أربعُ (١)

ويقال يسحج الأيمان، وقد قال ابن منظور «وسحج الأيمان يسحجها: تابع بينها ورجل سحاج وكذلك الحلف أنشد ابن الأعرابي:

لا تَنْكِحِنَّ نَحِضاً بَجْبَاجَا فَدُماً إذا صيح به اقَاجَا وإنْ رأيتِ قُمُصاً وسَاجَا وسَاجَا والله والمَا قَامَا الله والمَا قَامَا الله والمَا المَا الله والمَا الله والمَا المَا الله والمَا المَا المَا الله والمَا المَا المَا المَا الله والمَا المَا ال

- ( سَحَفَ ): يقال اسْحَفْ رَأْسَه أي احلق شعره، ويقال سَحَفَهُ يَسْحَفُهُ سَحْفاً إِذَا قَـشره ويكون ذلك للشحم المتراكم على اللحم أو لما يراد تقشيره، وقد قال ابن منظور «سحف رأسه سَحْفاً حلقه فاستأصل شعره» (٣).
- ( سَحَلَ ): يقال نعلتك منسحلة وسحلتها بالمشى ومعنى ذلك أنها تآكلت ونحتتها الأرض من كشرة المشي، والكلمة مستعملة بجميع اشتقاقاتها، وقد ورد في اللسان «سحله يسحله سحلاً فانسحل قشره ونحته» (٤).
- ( سَحْبَلَ): يقال جاء يَتَسَحْبَلُ ويقصد بذلك الرجل الذي أكثر من الثياب في الشتاء ولبس عليها عباءة تسحب على الأرض وهو يمشي مشياً وثيداً، ويقال ذلك ضَبُّ يتسحبل إذا كان ذلك الضب ضخها ومسناً ويتحرك ببطء، ونسمع قول القائل: خصية العود تسحبل على الأرض فنعرف أن خصية ذلك العود متدلية كبيرة. وقد

<sup>(</sup>١) شعر مزاحم العقيلي ١٠٢ ضمن مجلة معهد الخطوطات العربية المجلد الثاني والعشرون الجزء الأول ١٠٩٦هـ.

<sup>(</sup>٢) اللسان (سحج).

<sup>(</sup>٣) أللسان (سحف).

<sup>(</sup>٤) اللسان (سحل).

قال ابن منظور «السحبلة من الخصي المتدليه الواسعة» (١) وقال «والسحبل العظيم المسن من الضباب» (٢) .

- ( سَحَاة ): السَّحَاة وجمعها سَحَا. وسكان القرى النجدية الذين لم يخرجوا من قراهم لا يعرفون كلمة خفاش وإنما يعرفون ذلك الطائر بأنه سحاة. وقد قال الجوهري نقلا عن النضر بن شميل «السحا: الخفاش الواحدة سحاة» (٣).
- ( سَخْبَر): السَّخْبَر واحله سَخْبَرة، وشجرته ناعمة الملمس تتكون من عيدان رقيقة ومجتمعة، فعود السخبر أدق من عود الثمام مع أن شجيراته قريبة الشبه بشجيرات الثمام، والشجرتان تنبتان في الأودية الصغيرة والحزون، وقد قال شبيب بن برصاء:

وبُدِّلتُ أرض السيح منها وبُدِّلَت تلاع المطالي سَخْبَرٌ ووشِيجُ (١)

( السَّخْل ): السخل والسخلة ولد الشاة من الضأن وولد العنز من المعزى، وجمع السخل الشائع سِخَال وسُخْلاَن، وسخال يدل على الجمع المطلق أما سخلان فيدل على الكثرة وقد قال الطرماح بن حكيم:

تراقبه مُسْتَشِبًاتُهَا وسخلانُهَا حولَهُ سارِحَهُ (٥)

وقال النابغة الذبياني :

ترى عافيات الطير قد وثقت ها بِشِبْع من السَّخْل العتاق الأكائِلِ (١) وقال الحطيئة:

ترى عافيات الطير قد وثقت ها بشِبْع من السَّخْل العتاق مَنَازِلُهُ (٧)

<sup>(</sup>١) اللسان (سحبل).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) اللسان (mحا).

<sup>(</sup>٤) المفضليات ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٥) اللسان (سخل).

<sup>(</sup>٦) ديوان النابغة الذبياني ١٤٦.

<sup>(</sup>V) مختارات ابن الشجري ٤٩٨.

وقال مالك بن حريم الهمذاني:

فين يأتنا أو يعترض بسبيلنا يجد النّرا دَعْساً وسَخْلاً مُوضَعًا (١) ومن الأمثال السائرة الآن (الطول طول النخلة والقلب قلب السخلة).

( سدح ): يقال فلان منسدح إذا كان مستلقياً على الأرض. والكلمة مستعملة بجميع اشتقاقاتها، فيقال سدحه يسدحه سدحاً فهو مسدوح، وقد قال خداش بن زهير: بين الأراك وبين النخل تسدحهم زرق الأسنة في أطرافها شَبَم (٢)

( سَدَس ): السدس والسديس من الإبل والغنم الملقى سديسه، والسديس السن التي بعد الرباعية، وتكون الإبل سديساً في السنة الثامنة والغنم في السنة السادسة.

وقد قال المرقش الأكبر:

فهل تبلغني دار قومي جَسْرة خنوك عَلنْدَي جَلْعَدٌ غيرُ شَارف سَيدِيسٌ علمها كالتَّقَادُفِ (٣)

(السَّرَاب): مرأى يشبه الماء يراه الرائي من بعيد فإذا اقترب منه زال، ويكون ذلك في وسط النهار، والعرب يعرفون الآل وهو الذي يرى في الضحى يرفع الشخوص والسراب وهو يشبه الماء و يكون لازقاً بالأرض و يرى في منتصف النهار إلى العصر أما الآن فان المستعمل بكثرة هو السراب واستعمال الآل قليل وإذا استعمل فإنه يدل على الشدة فإذا سمعنا قول القائل:

إذا جاء أشهب الآل فارحل. وربما نطقها بعضهم: إذا جاء أشهب اللال فارحل، فهمنا من ذلك أن البدو يرحلون من الصحراء إلى الريف عندما ينتشر الآل

<sup>(</sup>١) الاصمعيات ص ٦٤.

<sup>(</sup>٢) اللسان (سدح).

<sup>(</sup>٣) الفضليات ص ٢٣٣.

في الصحراء، ويكون ذلك في أول الصيف.

وقد قال عمرو بن قميئة :

تخالُ هـ ولهـ مُ فــي الـــسرا بِ لَمَّا تَوَاهَ قُن سُحْقاً طِوَالاً (١) وقال لبيد بن ربيعه العامري :

حُنِيرَتْ وزَايَلَها السَّرَابُ كأنها أجزاع بِيشةَ أَثْلُهَا وَرِضَامُهَا (٢) وقال:

فبتلك إذا رقص اللوامِعُ بالضَّحى واجْنَابَ أَرْدِيَةَ السَّرابِ إكَامُهَا (٣)

( السّرح ): السرح الإبل أو الغنم التي تذهب في الغداة إلى المرعى، فيقال المغنم سارحة، وسرحت الإبل تسرح، وسَرَحْتُها وسَرَّحْتُها، وقد قال أبو النشناشِ النهشلى:

إذا المسرء ُ لم يَسسَرَحْ سَوَاماً ولم يُسرِحْ سَوَاماً ولم تَعْطِفْ عليه أَقَادِبُهُ فَاللَّموتُ خَيْدٌ للفتى من قُعُودِه فَقِيراً ومن مولىً تَدِبُّ عقادبُهُ (١) وقال مالك بن نويرة:

وَرَدَّ عليهم سَرْحَهُم حول دارِهِم ضِنَاكاً ولم يستأنفِ المُتَوَجِّدِ (°) وقال حيد بن ثور:

<sup>(</sup>١) ديوان عمرو بن قيئة ص ١٦١ ضمن مجلة معهد المخطوطات المجلد الحادي عشر ١٣٨٥هـ.

<sup>(</sup>٢) شرح القصائد التسع ٣٧٤/١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١/٥/١.

<sup>(</sup>٤) الأصمعيات ص ١١٩.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ص ١٩٣.

رأت مَحْجِراً تَبْغِي الغطاريفُ غَيْرَهُ وَفَرْعاً أَبُى إلا انحداراً فَابُعَدَا وأسنانَ سَوءٍ شاخصاتٍ كَانَّهَا سَوامُ أَنَّاسٍ سَارِحٌ قد تَبَدَّدَا (١)

( سِرْحَان ) : سرحان من أساء الذئب، والكلمة شائعة في التعبير المستعمل الآن، وقد وردت في أشعار القدماء من ذلك قول امرىء القيس:

له أيطلا ظبى وساقا نعامة وإرْخَاء سرحانٍ وتَقْرِيبُ تَتْفُلِ (٢) وقول الحصين بن الحمام المرى:

وأجرد كالسّرْحَانِ يضربه الندى ومَحْبُوكَةً كالسّيدِ شَقَّاء صِلْدِمَا (٣) وقول ذي الرمة:

غُضْثُ مُهَ رَّنَهُ الأشْدَاقِ ضَارِيَةٌ مثل السراحين في أعناقها العَذَبُ (١)

(السّعْدَان): نبت ينفرش على وجه الأرض وله شوك يكون غضاً لطيفاً مادام رطباً فإذا يبس أصبح مؤذياً، والسعدان من نبات الربيع وهو من أجود النبات للإبل مادام غضاً، وقد وصفه المبرد بقوله: «السعدان نبت كثير الشوك ولا ساق له إنما هو منفرش على وجه الأرض. حدثنا أبوالعباس أحمد بن يحيى الشيباني عن ابن الأعرابي قال: قيل لرجل من أهل البادية وخرج عنها أترجع إلى البادية فقال أما مادام السعدان مستلقيا فلا، يريد أنه لا يرجع إلى الباديه أبداً كها أن السعدان لا يزول عن الاستلقاء أبداً (٥)، وقد ورد السعدان في قول النابغة الذبياني:

الواهبُ المائمة المعلَاء زَيَّمنَها سَعْدَانُ تُوضِعَ في أوبارها اللَّبَدِ (٦)

<sup>(</sup>۱) دیوان حمید بن ثور ۷۹.

<sup>(</sup>٢) شرح القصائد التسع ١٧١/١.

<sup>(</sup>٣) المفضليات ص ٦٦.

<sup>(</sup>٤) جمهرة أشعار العرب ٩٦٤/٢.

<sup>(</sup>٥) الكامل في اللغة ولأُدب ١٠/١.

<sup>(</sup>٦) ديوان النابغة الذبياني ٢٢.

- (السَّعْسَعَة): السَّعْسَعَة الذهاب والإياب لغير غرض وبدون فائدة، تقول الأم لا بنها لا تكثر السعسعة أي لا تخرج لغير غرض، والكلمة مستعملة بجميع اشتقاقاتها، تقول سعسع يسعسع سعسعة فهو مُسَعْسِع ومُسَعْسَعٌ به. وقد ورد في اللسان «السعسع الذئب» (۱). و«تسعسع الشهر إذا ذهب أكثره» (۱). وقال عمرو بن شأس:
- مازال يرجى حبّ ليلى أمامَه وليدين حَتَّى عُمْرُنا قد تَسَعْسَعًا (٣) (مُسَاعِف ): يقول القائل: فلان ماساعفه الحظ أي ماساعده.

والكلمة مستعملة بجميع اشتقاقاتها، فيقال ساعفه يساعفه فهو مساعف، وهي بمعنى مساعد ومؤات، وقد قال أوس بن حجر:

- وقد أنْتَحِى للجهلِ بَوْماً وتَنْتَحِي ظَعَائِنُ لَهْ وٍ وُدُّهُنَّ مُسَاعِفُ (١٠) وقال:
- إذ النساس نساسٌ والنزمسانُ بِعِنَّةٍ وإذ أُمُّ عمادٍ صَدِيقٌ مُسَاعِفُ (٥) وقال مزاحم العقيلي:

فَسَلَّ الهَوى إن لم تساعفك نِيَّةً بجدوى الأعناق المطي ضموم (١)

( السَّعَفُ ): واحدته سَعَفَه أغصان النخل، واستعماله في اليابس أكثر، فنحن نسمع قول القائل: نار السعف ماتدوم لأن السعف اليابس تشتعل فيه النار بسرعة. وقد قال ابن منظور «السعف أغصان النخلة، وأكثر مايقال إذا يبست» (٧) ونقل عن

<sup>(</sup>١) اللسان (سعم).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) ديوان أوس بن حجر. ٦٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٧٤.

<sup>(</sup>٦) شعر مزاحم العقيلي ١٢٥.

<sup>(</sup>٧) اللسان (سعف).

الأزهري قوله: والسعف ورق جريد النخل الذي يسف منه الزبلان والجلال والجلال والجلال والجلال والجلال والمراوح وما أشبهها) (١) وقد قال الحارث بن حلزة:

إذْ رفعنا الجمال من سَعَف البح \_\_\_\_ بين سيراً حتى نهاها الحساء (٢)

(السّعْلا): السّعْلاَ مستعملة الآن ولكن ألفها أبدلت واواً حيث تنطق (السّعْلو) ويقصد بالسعلو ذكر الغول أما الأنثى فهي (السّعْلوُة) فيقال جاء السعلو أو حاءتك السعلوة إذا قصد الترويع والتخويف، هذا الاستعمال شائع في القرى النجدية أما استعمال البادية فهو باق على النطق القديم للسعلاة، والسعلاة وردت في الشعر العربي من ذلك قول مزاحم العقيلي:

وسلمه بنة قوداء قَلَّصَ لحمها كسعلاة بيد في خلال وتطول (٣) وقول عبيد بن الأبرص:

نحن قدنا من أهاضيب الملا الـ حيل في الأرسان أمثال السَّعَالي (١)

( سَفْنَج ): يقال سفنج يسفنج سفنجه فهو مسفنج ومسفنج به إذا كان لا يهدأ عن النهاب والمجيء بسرعة، وقد ورد في اللسان «السفنج الظليم الخفيف» (٥) وفي موضع آخر (و يقال سفنج أي أسرع) (٦).

( سَفَّ ): يقال سف الأكل أو الفاكهه إذا أكلها بسرعة، وقد ورد في اللسان (سففت السويق والدواء ونحوهما بالكسر أسفه سفا واستففته: قمحته إذا اخذته غير ملتوت وكل دواء يؤخذ غير معجون فهو سفوف بفتح السين مثل سفوف حب الرمان

<sup>(</sup>١) اللسان ( سعف )..

<sup>(</sup>٢) القصائد التسع ٢/٥٧٥.

<sup>(</sup>٣) شعر مزاحم العقيلي ١١٦.

<sup>(</sup>٤) مختارات ابن الشجري ٣٢٥.

<sup>(</sup>٥) اللسان (سفنج).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

( سفيف ): السفيف نسج الخوص ليعمل منه زبيل أو حصير أو غيرهما، والسفيفة الخوص المنسوج على قدر الغرض الذي عمل من أجله، فيقال سفيفة حصير أو سفيفه زبيل.

وقد قال مزرد أخو الشماخ:

وَقَلْقَلْتُهُ حَتى كَأَنَّ ضُلوعَهُ سَفِيفُ حَصِيرٍ فَرَجَتَهُ الرَّوَامِلُ (٢) (السَّفَى ): السَّفَي شوك البهمي، وقد ورد في قول ذي الرمة:

رَمَى أُمَّهَاتِ القُرْدِ لَذْعُ من السَّفَى وأَخْصَدَ من قُرْيَانِهِ الزَّهَرُ النَّضُرُ (٣) وفي قوله:

إذَا ضَرَّجَ الهَيْفُ السَّفَى لَعِبَتْ بِهِ صَبَا الحَافَية اليُمنَّى جَنُوبٌ شِمَالُهَا (٤) وفي قول أوس بن حجر:

وَخَبَّ سَفَى قُرْيَانِهِ وَتَوَقَّدَتْ عليه من الصمَّانَتِين الأصَالَفُ (٥)

( سَفَاة ): السفاة ثمرة صغيرة جداً لها زغب، تخرج من شجيرات الربيع عندما تيبس، وهي خفيفة ترتفع في الجو بدون رياح تحملها. وفي اللسان «السفا الخفة في كل شيء». (1)

<sup>(</sup>١) اللسان (سفف).

<sup>(</sup>٢) المفضليات ص ٩٦.

<sup>(</sup>٣) ديوان ذي الرمة ١/٥٦٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) ديوان أوس بن حجر ٦٨.

<sup>(</sup>٦) اللسان (سفا).

(ساف): السافي التراب تجمعه الريح بجانب جدار أو نحوه، وقد قال ابن منظور: «وتراب ساف: مسفى» (١). ويجمع السافى على سوافى، قال مالك بن الريب:

بأنكما خَلَّفْتُ مانِي بِقَفْرَةٍ تَهِيلُ عليَّ الربحُ فها السَّوافيا

( سَلْفَحَ ): يقال سلفح إذا انطلق بعزم، وقد وردت الكلمة في اللسان (سَلْفَعَ) بالعين بدل الحاء قال ابن منظور: «السِلفع: الشجاع الجرىء الجسور» (٢)

(سُلْفة ): السلفة جزء من الارض يسوى للزراعة و يكون مستطيلا وجمع السلفة سلف، وقد ورد في اللسان: «السلف جمع السلفة من الارض وهي الكردة المسواة» (٣).

( السُّلال ): مرض السِّل ومن الناس من ينطقه (السَّلال) بفتح السين، وقد قال المرار بن منقذ:

تسركتنى لست بالحي ولا مَسِيَّتٍ لاقى وفاةً فَـقُـبِرْ يسسأل الناس أحمَّى داؤهُ أم به كَان سُلال مُستَسِرْ (١٠)

( أبوسِلْعَامة ): أبوسلعامة الذئب، ولكن هذا الاسم يستعمل لتخويف الأطفال فإذا قيل لهم جاءكم الذئب فإذا قيل لهم جاءكم الذئب فأبوسلعامة شيء مخيف وقد قال الطرماح بن حكيم:

مُرْغِنَات لأَخْلَج الشِّدْق سِلْعَا م مُسمَسرٌّ مَفْنُولَه عَسُدُه (٥)

<sup>(</sup>١) اللسان (سفا).

<sup>(</sup>٢) اللسان (سَلْفَع)

<sup>(</sup>٣) اللسان ( سلف ).

<sup>(</sup>٤) المفضليات ص ٩٣.

<sup>(</sup>٥) اللسان (سَلْعَم).

- ( سَلْهَم ): يقال سلهم يسلهم سلهمه للمريض إذا كانت تعتريه أزمات تندهب بتفكيره فيرتفع بصره وقد يقال للمحب الذي يذهب بصره في الساء سلهم ويقال للمرأة مسلهمة، وقد ورد في اللسان: «المسلهم الذي قد ذبل ويبس إما من مرض وإما من هم» (١).
- ( سَلَى ): السلى الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ومن أمثال العرب (قد انقطع السلى في البطن) (٢) وقال المبرد «السلى من المرأة والشاة ما يلتف فيه الولد في البطن» (٣) وقد ورد السلى في قول النابغه الذبياني:

# ويَـقْـذِفْنَ بَـالأولاد في كـل مـنزل تَـشَحَّطُ في أَسْلاَئِهَا كالوصائِل (١)

- ( سَمْت ): السمت هيئة أهل الخير والالتزام بالدين وما تعارف عليه الناس من العادات الطيبة، ومن العبارات السائرة اليوم (فلان ماله سمت) أي لايلتزم بما يلتزم به الأخيار وقد قال ابن منظون «السمت: حسن النحو في منهب الدين والفعل سمت يسمت سمتا، وإنه لحسن السمت أي حسن القصد والمذهب في دينه ودنياه» (٥).
- (سماجة): يقال سمج فعله يسمج سماجة إذا كان قبيحا غير مقبول فهو فعل سمج، والسمج من كل شيء الخالي من الملاحة والحلاوة فالفتاه ترى كاملة الخلق ولكنها غير مقبولة فهي في الحالة هذه سمجة واللبن يرى أحسن مايكون فإذا شرب منه لم يعجب الشارب فهو إذن سمج وكذلك الماء. وقد ورد في اللسان «سمج الشيء بالضم: قبح يسمج سماجة إذا لم يكن فيه ملاحة» (١). وقال ابن منظور

<sup>(</sup>١) - اللسان ( سلهم ).

<sup>(</sup>٢) الكامل في اللغة والأدب ١٨/١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) ديوان النابغة الذبياني ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) اللسان ( سمت ).

<sup>(</sup>٦) اللسان (سمج).

- (ولبن سمج لاطعم له) <sup>(۱)</sup>.
- ( سُمْحُوج ): السُّمْحُوج الفرس الطويلة الظهر وكذلك الأتان وجمع السمحوج سماحيج، وقد قال ذو الرمه:
  - تَـنَـصَّـبَتْ حولَـهُ يـومـا تُـرَاقِبُهُ صُحْرٌ سَمَاحِيجُ في أحشائِهَا قَبَبُ (٢) وقال:
- طُوّالُ السهوادِي، والسحَوادِي كَأَنَّهَا سَمَاحِيجُ قُبُ طَارَ عَنْهَا نُسالُهَا (٣) ولم أسمع أحداً الآن يستعمل (سمحاجا) و (سمحجا) وقد وردا في قول العجاج:
- وَطِرْفَةٍ شُدَّتْ دِخَالاً مدرجاً قوداء سَمحاج تباري سمْحَجَا (١)
- ( سَمَرْهَدِى ): السمرمدى كلمة مرادفة لكلمة الصلبى، وقد يكون السمرمدى أقل شأناً من الصلبى، والسمرمد جماعة تتنقل على الحمير ومهنتها الحدادة وجلي القدور النحاسية وربُّها وطلاؤها، وهذه الجماعة منسوبة إلى وادى سَمَرْمَد الواقع شمالي الجزيرة العربية، وقد ذكر ذلك الوادي زهير بن أحمد العقيلى في قوله:

يُشَامُ على يسرين أول شيمِهِ وأردَف أعهازاً بركسة رُكَّدا على يسرين أول شيمِهِ وأردَف أعهازاً بركسة رُكَّدا على على نجران أوَّلُ صَوْبه وأيسرهُ يسقى بجودٍ سَمرُمَدا (٥)

( سَمَيْدَع ): السميدع السيد الكريم الشجاع الذي لا يتألم من المصائب بل يحتملها، فإذا قيل فلان سميدع فذلك تعبير عن الإعجاب به، وربما سمعنا من يقول

<sup>(</sup>١) اللسان (سمج).

<sup>(</sup>٢) ديوان ذي الرمه تحقيق عبد القدوس أبو صالح ٥٦/١ وجمهرة أشعار العرب ٩٤٦/٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ديوان ذي الرمه) ١٨/١ه.

<sup>(</sup>٤) كتاب الخيل لأبي عبيدة ص ١٦٩.

 <sup>(</sup>٥) التعليقات والنوادر النسخة الهندية ورقة ١٧٤.

(صميدع) بالصاد وقد وردت الكلمة في قول الحادرة الذبياني:

تَـخِـد الـفـيـافـي بـالـرحال وكلتُها يعدو بِمُنْخَرِقِ القَمِيص سَميْدَع (١) وفي قول متمم بن نُويْرة:

وإنْ ضَـرَّسَ السغَـزُوُ الرِّجَالَ رأيسَهُ الْحَا الحَرْبِ صَدْقاً في اللَّقاء سَمَيْدَعَا (٢)

( سَمُوم ): السموم: ريح حارة تهب في القيظ و يكون ذلك في النهار و يقل ليلاً وتجمع السموم على سمايم فإذا قيل سمايم قيظ فهمنا من ذلك لفحات الحر، وقد قال أوس ابن حجر:

صَدٍ غَائر العينين شَقَّق لَحْمَهُ سَمَائِمُ قَيْظٍ فَهُوَ أَسُودُ شَاسِفُ (٣)

وقال المثقب العبدي:

أنْصُ السُّرَى فيها بكل هجيرة تُغَيِّر ألوان الرجال سَمُومُهَا (١) وقال ربيعه بن مقروم :

رَعَاهُنَّ بِاللَّهُ فِي حَدِي ذَوَتْ بُقُولُ النَّناهِي وَهَرَّ السَّمُومَا (٥)

( سِنْح ): السنخ في اللغة أصل كل شيء ولكنه اليوم علم على أصل عذق النخلة، فإذا سمع السامع كلمة سنخ فإن المتبادر إلى ذهنه سنخ عنق النخله، وجمع السنخ الشائع سنوخ أما أسناخ فاستعماله قليل. وقد ورد في اللسان «السنخ الأصل من كل شيء والجمع أسناخ وسنوخ، وسنخ كل شيء أصله» (١) وقال عبدة بن الطبيب:

<sup>(</sup>١) المفضليات ص ٤٧.

<sup>(</sup>٢) المفضليات ص ٢٦٦.

<sup>(</sup>۳) دیوان أوس بن حجر ۷۰.

<sup>(</sup>٤) ديوان المثقب العبدي ٢٥٢.

<sup>(</sup>٥) المفضليات ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٦) اللسان (سنخ).

يُخَالِسُ الطَّعْنَ إيشاعاً على دَهَشٍ بِسَلْهَبٍ سِنْخُهُ في الشَّانِ مَمْطُولُ (١)

( سِنْف ): السنف وعاء حبة القمح ويجمع على سنوف وهذا هو المستعمل الآن، وقد ورد في اللسان أن السنف وعاء كل ثمر قال ابن منظور «قال أبو حنيفة السنفة وعاء كل ثمر» (٢)

وقال ابن مقبل:

يسرخسى السعندار، ولو طالت قبائله عن حَشْرةٍ مثل سنف المَرْخَةِ الصِّفْرِ (٣)

( سَنْبَلَ ): يقال سنبل الزرع فهو مُسَنْبِل إذا خرجت سنابله، وقد ورد في الاشتقاق «يقالُ سَبَل الزرع وأسبل وسنبل بمعنى واحد» (١) ولم أسمع أحدا الآن يقول: سبل وأسبل وإنما يقال سنبل يسنبل فهو مسنبل.

( السانية ): السانية الناقه التي يستقي عليها وجمعها سوان، والسوانى تخرج الماء من الآبار في الغروب وتسقى الزرع والشجر وقد قال رؤبة:

بِأَيِّ غَرْبٍ إِذَا غَرَفْنَا نَسْتَنِي (٥)

وقال لبيد:

كأن دُمُوعَهُ غَربَا سُنَاةٍ يحيلون السِّجَالَ عَلى السِّجَالِ (٦)

وقال ذو الرمة :

بِوَهْ بَين تَسْنُوهَا السَّوَادِي وَتَلْتَقِي بِهَا الهُوجُ شَرْقيَّاتُهَا وَشَمَالُهَا (٧)

<sup>(</sup>١) المفضليات ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) اللسان (سنف).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) الاشتقاق ١٥٩.

<sup>(</sup>٥) اللسان (سنا).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) ديوان ذي الرمة ٢/١٠٥.

( سَهَكَ ): يقال سَهَك البُنَّ يَسْهَكُهُ سَهْكاً أي سحقه واسهَكْهُ أي اسْحَقْهُ وفي اللسان «وسَهَكَ الشيء يَسْهَكُهُ سَهْكاً سحقه» (١) وقال الأعشى:

وحَشَنْنَ الجمالَ يَسْهَكُنَ بالبَا فِينِ، والأَزْجُوانِ خَمْلَ القَطِيفِ(٢)

( سَهْم ): السهم الحظ والنصيب، والسهم يطلق على حصاة أو قطعة خشب أو أي شيء يصطلح عليه اثنان تنازعا في طلب حق لهما فرضيا رجلا يسهم بينها بحيث يقول أحدهما أشهم بيننا فيقوم ذلك الرجل بوضع الحصاة في إحدى يديه ثم يطلب من أحدهما أن يحدد مكان الحصاة هل هو في اليد اليمنى أو في اليسرى فإذا أصاب مكان الحصاة فالحق من نصيبه وإلا فهو من نصيب خصمه. وقد ورد في اللسان «وأسهم بينهم أي أقرع» (٣) وفي موضع آخر «والقرعة السهمة» (١)

( سَاق ): تقول المرأة لصاحبتها: ولدت فلانة ثلاثة بنين على ساق أي الواحد تلمو الآخر ليس بينهم بنت. وفي اللسان «يقال ولدت فلانة ثلاثة بنين على ساق واحدة، أي بعضهم على إثر بعض ليس بينهم جارية» (٥).

( السّياق ): السياق المهر، يقول الأب لائم البنت المخطوبة هذا سِيَاق فلانة أي ابنته، وقد وردت الكلمة في قول جرير يخاطب الفرزدق:

فَلَو كُنْتَ حُراً كَانَ عَشْراً سِيَاقَكُم الله آلِ زِيقٍ والوصيفُ المُقَارِبُ (١)

( سَاحَـة ): الساحة قطيفة أو بساط تعملها النساء في البادية، والساحة الصغيرة تسمى سويحة وتجمع الساحة على سياح وساحات، وقد ورد في اللسان «ساحة الدار

<sup>(</sup>١) اللسان (سهك).

<sup>(</sup>٢) ديوان الأعشى ١١٣.

<sup>(</sup>٣) اللسان (سهم).

<sup>(</sup>٤) اللسان ( قرع ).

<sup>(</sup>٥) اللسان ( سوق ).

<sup>(</sup>٦) الأغاني (كتب) ٨٦/٨ وديوان جرير ١٤٠

باحتها» (١). فلعل التسمية جاءت من ذلك. وقال ابن منظور (السِّيح المسح الخطط وقيل السيح مسح مخطط يستتر به ويفترش) (٢).

( ينساح باله ): يقال فُلان إذا رأى من يحب ينساح باله أي يتسع خاطره وترتاح نفسه و يقوى أمله، فمن معاني البال الحال والشأن والأمل والخاطر والقلب، فإذا سمعنا من يقول (باله ماهومعه) فهمنا من ذلك أن المتكلم يعنى القلب، وقد قال ذو الرمة:

أُمنِّى ضَمِير النفس إِبَّاكِ بَعْدَمًا يُرَاجِعُني بَثِّي فَيَنْسَاحُ بَالْهَا (٣)

<sup>(</sup>١) اللسان (سيح).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) ديوان ذي الرمة ١/٨٥٥.

## ( حرف الشيين )

- ( الـشَّبَب ): الشاب من الغنم والبقر والإبل، يقال هذا لحم شبب أي إنه لحم جيد، وقد ورد في اللسان (الشبب الشاب من الثيران والغنم) (١).
- ( الشَّبُّ ) : حجر تدبغ به الجلود، وقد قال ابن منظور «الشب حجر معروف يشبه الزاج يدبغ به الجلود» (۲).
- ( الستباب ): الشَّبَّاب والشَّبُوب ما تشعل به النار، والشباب تنطق الآن بتشديد الشين مع فتحها وتشديد الباء مع الفتح أما الشبوب فمازالت تنطق بحسب نطقها القديم، ويستعمل الكلمة الأولى سكان المدن والقرى، ويستعمل الكلمة الثانية البادية، وقد قال ابن منظور «والشباب والشبوب ماشب به» (٣).
- ( شُـُبُرُمة ): الشبرمة شجرة ذات شوك وجمعها شبرم، والشبرم شجر ينبت في آخر الربيع و يستتم في أول الصيف وله زهر أزرق وشوك لايؤذي مادام غضاً ولذلك فإن الإبل ترعاه وتستلذ أكله، وشجرته ترتفع قدر ذراع وهي في قدر شجرة العرفج و يستطيع الرجل أن يحيط بيديه الواحدة من شجر الشبرم، وقد قال عامر المحاربي المعروف بالخصفي:
- فَرِيهَ يَ بَنِي ذبيان إذ زاغ رأيهُم وإذْ سُعِطُوا صَاباً علينا وشُبْرُمَا (١) وقال ابن دريد «شبرمة ضرب من النبت». (٥)

<sup>(</sup>١) اللسان (شبب).

<sup>(</sup>٢) اللسان (شبب).

<sup>(</sup>٣) اللسان (شبب).

<sup>(</sup>٤) المفضليات ص ٣١٨.

<sup>(</sup>٥) الاشتقاق ٢٩٥.

( شَبَا): يقال أشبى الماء يشبى فهو مشب إذا علاه الطحلب، وقد ذكر ابن منظور أن الكلمة يمانية. (١)

( شَتُوَة ) : الشتوة الشتاء، يقال هذه شتوة باردة، وقد قال ذو الرمة:

تَسِيْسِيَّةٌ حَلله كُللَّ شَتْوةٍ جيثُ التقى الصَّمَّانُ والعَقِدُ العُفْرُ (٢)

وقال سحيم عبد بني الحسحاس:

مَسَاعِيدُ مَا حَرْبٍ وأيسارُ شَنْوَةٍ إذا الربحُ أَلُوتُ بالكَنِيفِ المُسَتَّرِ (٣)

وقال ضابيء بن الحارث البرجمي:

عهدت بها فسنيان حرب وشَنْوة كِرَاماً يفكُون الأسِيرَ المُكَبّلا (١)

( شَحَفَ): يقال شحف النخلة إذا قطع كثيرا من عسبانها، والشحف القشر والقطع، والكلمة مستعملة بجميع اشتقاقاتها، يقال يشحَفُها شحفاً فهي مشحوفة. وقال ابن منظور «الشحف قشر الجلد، يمانية» (٥).

( شُحْب ): الشُّخْبُ الدفعة من الحليب تخرج من الضرع، ومن الأمثال السائرة اليوم (شخب طفح لا في يدي ولا في القدح) وقد قال الكميت بن زيد الأسدي:

ووحْوَجَ في حِضْنِ الفتاةِ ضَجِيعُهَا ولم يكُ في النَّكْدِ المَفَاليتِ مَشْخَبُ (١) وقال جبيهاء الأشجعي:

<sup>(</sup>١) اللسان (شبا).

<sup>(</sup>۲) ديوان ذي الرمه ۲/۳/۵.

<sup>(</sup>٣) ديوان سحيم ٥٢.

<sup>(</sup>٤) الاصمعيات ص ١٨٠.

<sup>(</sup>٥) اللسان (شحف).

<sup>(</sup>٦) اللسان (شخب).

كأن أجيجَ النارِ إرزام شُخبِهَا إذا امتَاحَها في مِحْلَبِ الحَى مائِحُ (١) وقال ذو الرمة:

وهُنَّ من واطىء ثِنْيَيْ حَوِيَّتِهِ وَنَاشِجِ وعَواصِي الجوف تَنْشَخِبُ (٢)

( الشَّدُق ): الشدق جانب الفم، والشدقان باطنا الخدين، فإذا سمعنا قول القائل (متنفخة أشداقه) فهمنا أن المتحدث عنه ممتلىء غضبا، وقد قال ذوالرمة:

أَشْدَاقُهَا كصدوع النَّبْعِ في قُلُلٍ مثلِ الدَّحارِيجِ لم يَنْبُتْ بها الزَّعْبُ (٣)

( شَذَبَ ): يقال شذب عِسْبَان النخلة يَشْذِبُهَا شذباً إذا قطعها، وشذْب الأغصان مع الإبقاء على الأصل من جذع أو خشبة معروف، وشواهد ذلك كثيرة، منها قول الخطاب بن عبدالله بن حمزة من بني قريع بن عوف في ابنه وكان الابن يهزأ من أبيه:

حتى إذا آض مثل الجذع شَدَّبَهُ الْبَارةُ وانبرَى من متنه الشَّذَبُ (١)

واستعمال الشذب اليوم يتعدى الأغصان والعسبان إلى الأصل فيقال اشذب الخشبة أي اقطعها، وقد قال المبرد «وأصل التشذيب القطع» واستشهد بقول الفرزدق:

عَـضَـتُ سيـوتُ تمم حين أغضبَهَا رَأْس ابن عَجْلَى فأضحى را سه شذَباً (٥)

( شُرْفَة ): يقال قصر مشرف أي مزين بالشرف وينطق بعض الناس اليوم (الشرف) بفتح الشين والكلمة مستعملة بجميع اشتقاقاتها، يقال شرف فلان قصره

<sup>(</sup>١) المفضليات ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) ديوان ذي الرمة ١١٣/١.

<sup>(</sup>٣) ديوان ذي الرمة ١٣٤/١.

<sup>(</sup>٤) العققة والبررة ضمن نوادر المخطوطات ٣٦٣/٢.

<sup>(</sup>٥) الكامل في اللغة والأدب ٢٠٦/١.

يُشرِّفه كما يقال شَرِّف القصر، وقد ورد في اللسان «والشرفة ما يوضع على أعالى القصور والمن والجمع شرف، وشَرَّف الحائط جعل له شُرْفه. وقصر مُشَرَّف مُطَوَّل) (١). وقال الفرزدق:

فَكَيْفَ بمحبوسٍ دَعَارني ودُونَهُ دُرُوبٌ وأبوابٌ وقصرٌ مُسَسَرَفُ (٢)

( شُرْسُوف ): يقال شراسيفه يابسة من العطش و يدل هذا التعبير على شدة العطش الذي يصيب الإنسان أو الإبل أو الغنم، والشراسيف أطراف أضلاع الصدر التي تشرف على البطن وقد قال أعشى باهلة:

لا يَغْمِزُ الساق من أَيْنٍ ومن وصَبٍ ولا يَعَضُ على شُرْسُوفِهِ الصَّفَرُ (٣) وقال ذو الرمة :

فأقبل المُعَفَّبُ والأكبادُ نَاشِزَةً فوق الشراسيفِ من أحشائها تَجِبُ (٤) وقال أوس بن حجر:

وَحَسَّلُهُ احسَى إذا هِى أَحْنَقَتْ وَأَشْرَكَ فوق الحالبين الشَّرَاسِفُ (٠) وقال:

فأرسله مُسْتَيْقَنَ الظن أنَّهُ عالط ماتحت الشراسيف جَائِف (١)

( السَّرْقَة ) : إذا أردت أن تدعو على إنسان بالغصة قلت شَرْقَة وهــــذه الكلمة سائرة اليوم، و يكون الدعاء بها في مواقف معينة كأن يشرب إنسان بسرعة أو

<sup>(</sup>١) اللسان (شرف).

<sup>(</sup>٢) ديوان الفرزدق ٢٤/٢.

<sup>(</sup>٣) الأصمعيات ص ٩٠.

<sup>(</sup>٤) ديوان ذي الرمة ٧٠/١.

<sup>(</sup>ه) ديوان أوس بن حجر ٦٨.

<sup>(</sup>٦) ديوان أوس بن حجر ٧٢.

يضحك وهو يشرب فهي زجر ودعاء على من عمل ذلك العمل، وقد قال عدي بن زيد:

لو بسغير الماء حمليقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري (١) وقال عوف بن عطية :

شَرِقاً به ماء السديف فإن يَكُنْ لاشَحْم فِيه فما استطعنا نَحْشُدِ (٢)

( شَرَمَ ): يقال شرم شفته يَشْرِمُها شَرْماً فهي مشرومة، والشفة المشرومة هي المشقوقة، وكل شيء شق في حافته فهو مشروم، وقد ورد في اللسان «والشرم الشق» (٣).

( شرية ): الشرية جرو الحنظل وجمع الشرية شَرْي، وتسمى شجرة الحنظل بما فيها من جِرَاء شرية وجمعها شري، ولم أسمع أحدا يستعمل حنظلة وحنظلا وإنما يقولون: هذه شرية ورأيت شريا. وقد قال رؤبة:

## في الزَّرْبِ لو يَمْضُغُ شَرْياً مابَصَق (١)

وقال الأعلم الهذلي:

على حَتِّ البُرَايَةِ زَمْخَرِي السَّ \_\_\_واعِد ظَلَّ في شري طِوَالِ (٥) وقال علقمة بن عبدة:

كَ اللَّهَا خَاصِبٌ زعرٌ قوادِمُهُ أَجْنَى له باللَّوَى شَريَّ وتَنُّومُ (١)

<sup>(</sup>١) اللسان (شرق).

<sup>(</sup>٢) الأصمعيات ص ١٧١.

<sup>(</sup>٣) اللسان (شرم).

<sup>(</sup>٤) شعر رؤبة ١٠٧.

<sup>(</sup>٥) اللسان (شرى).

<sup>(</sup>٦) المفضليات ص ٣٩٩.

وشري النِّيب يشبه الشري ولكنه أصغر منه فهو نبت له جراء، ولم أسمع من يسميه مشط الذئب كما ذكر ذلك ابن منظور في اللسان حيث قال: «والمشط نبت صغير يقال له مشط الذئب له جراء مثل جراء القثاء» (١).

( شَرْوى ): يقال فلان شروى فلان أي مثله في الكرم والشجاعة وما إلى ذلك، والكلمة متداولة بكثرة، وقد وردت في قول هند بنت عتبة:

وقال عبْدة بن الطبيب :

شروى شبيهن مَكْرُوباً كُعُوبُهُمَا في الجَنْبَتَينِ وفي الأطرافِ تأسِيلُ (٣) ( شَاسِب ) : الشاسب النحيف اليابس و يطلق في الغالب على الجلد، قال لبيد:

عِلْجٌ نَسَرَّى نَحَائِصاً شُسُبَا (١) أتِيكُ أم سَمْحَجُ تَحَيَّرَهَا وقال الوقاف العقيلي :

فقلت له حان الرواح ورعته بأشمر ملولي من القد شاسب (٥) وقال حميد بن ثور :

طَواه القنيصُ وتَعَداوُّهُ وإرشاش عطفيه حتى شَسَبْ (٦)

اللسان (مشط). (1)

الأغاني ٢١٠/٤. **(Y)** 

المفضليات ص ١٣٩. (٣)

ديوان لبيد ٢١. (٤)

اللسان (شسب). (0)

ديوان حميد بن ثور ٤٢. (٦)

<sup>- 100 -</sup>

- ( شَاسِف ): شَسَفَ الشيء يَشْسُفُ فهو شاسف يبس وضمر، واستعمال شاسف أكثر من استعمال شاسب، وقد قال لبيد:
- يتقى الأرضَ يدفّ شَاسِفٍ وضلوع تحت صُلْبٍ قد نَحَلُ (١) وقال أوس بن حجر:
- صَدِ غَاثر العينين شقَّق لَحْمَهُ سَمَائِمُ قَيْظٍ فهو أسودُ شَاسِفُ (٢) وقال الفرزدق:

إذًا ما أنيخت قاتلت عن ظهورها حَرَاجِيجُ أمثالُ الأسنةِ شُسَّفُ (٣)

- ( شَاصِب ): الشاصب الشديد من كل شيء فيقال شصبت يده إذا تجمدت من البرد، ويقال أيضاً يده شاصبة أي قوية، وقد قال جرير:
- كِسرَامٌ يسأمسن الجسيسران فيهسم إذًا شَصَبت بهم إحدى اللَّيَالِي (١)
- ( شَصْلَب ): الشصلب القوى ومن الناس من يقول شُصْلُبّه، وقد ورد في اللسان «شصلب: شديد قوى» (٥) .
- ( شَصَّ ): يقال شص الدائن مدينه إذا ضيق عليه بكثرة طلبه لحقه، والمدين في ضيق من العيش، وقد ورد في اللسان «الشصص اليبس والجفوف والغلظ، شصت معيشهم تشص شصا وفيها شصص أي نكد و يبس وجفوف وشدة» (١) .
- ( شَطَف ): يقال شطف الطريق إذا عدل عن مسلكه وسلك طريقاً مختصراً

<sup>(</sup>١) ديوان لبيد ١٤٢.

<sup>(</sup>۲) ديوان أوس بن حجر ٧٠.

<sup>(</sup>٣) ديوان الفرزدق ٢٧/٢ وجمهرة أشعار العرب ٨٧٤/٢.

<sup>(</sup>٤) اللسان (شصب).

<sup>(</sup>٥) اللسان (شصلب).

<sup>(</sup>٦) اللسان (شصص).

يلتقى بذلك الطريق الذي عدل عنه، والفعل يستعمل الآن متعدياً مع أنه ورد في اللسان غير متعد، قال ابن منظور «شطف عن الشيء عدل عنه» (١) وقال: «وفي النوادر رمية شاطفة وشاطبة وصائفة إذا زلت عن المقتل» (٢).

- ( شِطْفَة ): يقال اشْطِفْهُ أي حذ من أعلاه شِطْفة فالشطفة الجزء المأخوذ من أعلى البطيخة، ويقال شطف الرأس يشطفة شطفاً إذا ضرب أعلاه بسيف أو سكين فأزال منه شطفه. وقد ورد في هداية المريد في تقليب العبيد لمحمد الغزالي «وأن ينظر إلى جلدة الرأس فإن وجد بها حزازاً أو شطفة و بثرا أو أثر قروح وجرح غائر دل على عظم قد سقط من القحف. وهذا ردى لا يؤمن أن يقع بهذا الموضع صدمة أخرى من شيء حاد فيبلغ الدماغ فيخرجه أو من شيء ثقيل يرضه فيتلفه) (٣).
- (الشّطّن): يقول القائل لي ناقة مشدودة بالشطن إذا كانت تلك الناقة يستقى عليها الماء من البر لرى النخل والزرع، فالشطن الحبل الذي يربط في القتب، والقتب إكاف يشد على مقدمة سنام السانية، والطرف الآخر للشطن يشد في الغرب، وجمع الشطن أشطان قال عنترة:

يدعسون عنتر والسرماح كأنها أشطان بر في لبان الأدهم (١)

وناقة السانية تشطن بحبلين فطرف أحدهما يشد في أعلى الغرب والآخر في أسفله، وقد قال ذو الرمة:

### ونسوان من طول النعاس كأنه بحبيلين في مسطونة يتطوح (٥)

<sup>(</sup>١) اللسان (شطف).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) هداية المريد في تقليب العبيد ضمن المجلد الأول من نوادر المخطوطات ص ٣٩٧ وقد وقف عبد السلام هـ المرون حائراً أمام هـ أه الكلمة فقال مانصه (كذا وردت هذه الكلمة ولعلها (السعفة) وهي قروح تخرج بالرأس.

<sup>(</sup>٤) القصائد التسع ٢٩/٢ه.

<sup>(</sup>a) اللسان (شطن) وديوان ذي الرمة ١٢١٤/٢.

#### وقال الطرماح:

أخو قَنَصِ يَهْفُو كَأَن سَرَاتَهُ ورجليه سَلْم بين حبلى مُشَاطِن (١)

- ( انْشَطَن ): يقال انشطن قلبه فهو منشطن إذا كان يفكر في أبنائه البعيدين عنه، وقد قال شبيب بن البرصاء:
- نوى شَطَنَتْهُمُ عَن نَوانَا وهَيَّجَتْ لنا طَرباً إِنَّ الخطوت تَهِيْجُ (٢)
- ( الشّظاظ ): الشظاظ عود يدخل في عروة ما يعلق على البعير أو غيره، وذلك أن العروة تدخل فيا يشبهها من حبل معطوف أو سير أوقِد فيدخل الشظاظ في العروة بحيث يُعَلِّقها، يقال شظ الشظاظ يشظ إذا لزم مكانه وفي اللسان « والشظاظ العود الذي يدخل في عروة الجوالق (٣).
- ( الشُّعْبَــةُ ): المسيل الصغير ينتهى سيله في الوادي واستعمالها الآن ينصب على هذا المعنى وقد ورد في اللسان (والشعبة المسيل الصغير، وقيل ماعظم من سواقى الأودية) (١).
- ( شِعَاعُ السنبل): شعاع السنبل سفاه الذي يعلوه، وقد قال أبو النجم العجلى:

تَفْلى له الربح ولما يَفْمُل له قَفْرِ كَشِعَاعِ السُّنْبُلِ (٥)

( شَعَفَهُ ): شعفة الجمل وبريعلو سنامه، يقال للراكب الذي يوشك على السقوط وهو راكب على جل (تمسك في شعفته) وقد ورد في اللسان (شعفة كل

<sup>(</sup>١) اللسان (شطن).

<sup>(</sup>٢) المفضليات ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) اللسان (شظظ).

<sup>(</sup>٤) اللسان (شعب).

<sup>(</sup>٥) الطرائف الأدبية ٦٣.

شيء أعلاه (١).

والشعف رؤوس الجبال، قال عدى بن الرقاع:

لو كان يعتق حيًّا من منيتهِ تَحَرُّزٌ وَحِلْدَارٌ أحرز الوَعِلاَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

( الشَّغَاف ) : الشغاف ما يحيط بالقلب فيقال (حُبُّهَا واصل شغافه) وقد قال سحيم عبد بني الحسحاس :

فسلستُ وإن بَسِرِحَتْ سَالِيَا وقد شَكَّ في هَواهَا الشَّغَافَا (٣)

( شَفَلَت ): الشفلح شجر ذو شوك وله أوراق غبر، و يرتفع قدر ذراعين مع انتشار على وجه الأرض، و ينبت في الأماكن المرتفعة مثل جانب الوادي والنثيلة، ولم ثمر في حجم البسر، ولونه أغبر فإذا نضج انفتح عن جوف أحمر فتبقى الثمرة مفتوحة تشبه الفم بدون أسنان وقد ورد في اللسان (والشفلح شجر عن كراع ولم يُحَلِّه) (١).

( الشَّقْص ): النصيب المعلوم من الأرض غير المفروز، فتقول لفلان شقص في أرضنا أي له نصيب قليل، وقد يطلق على النصيب المعلوم المفروز، قال ابن منظور في اللسان «الشقص الطائفة من الشيء والقطعة من الأرض» (٥).

( شَكِس ): يقال ذلك رجل شكس إذا كان عسراً سىء الخلق في المبايعة يصعب التفاهم معه، وتشاكس الشريكان اختلفا على حل مشكلتها، والمتشاكسون المحسرون المختلفون الذين لا يتفقون، والطريق الشكس الذي يصعب سلوكه، والبلد

<sup>(</sup>١) اللسان (شعف).

<sup>(</sup>٢) الطرائف الأدبية ٨٢.

<sup>(</sup>٣) ديوان سخم ٤٤.

<sup>(</sup>٤) اللسان (شفلح).

<sup>(</sup>٥) اللسان (شقص).

الشكس الذي يحتوى على طرق ضيقه، وقد قال تأبط شراً:

مَـجَامِعُ صُوحَيْه نِظَافٌ مخَاصِرُ (١) وشِعْبٍ كَشَلِّ النَّوبِ شَكْسِ طَريقُهُ وقال حميد بن ثور:

وهل أنا إن عَلسَّلْتُ نفسي بِسَرْحَةٍ من السَّرْج مسدودٌ علتي طَرِيقُ عليها غرام الطائفين شفيق (٢) حمى ظلها شكس الخليقة خائِثٌ وقال عبدمناف الهذلي :

وأنا الذي بيتكم في فتية بمَحَلَّةِ شَكِسٍ وليلٍ مُظْلِمٍ (٣)

( شَكُّ ): يقال شُكَّ اللحم في الخيط أو في الخوصة فإذا انتظمت قطع اللحم في الخيط أو في الحنوص فهو المِشَك، ويقال شك الصبي الجراد في الشوكة أي جَعَل الشوكة تتخلل بطون الجراد، كما يقال: الرجل يشك الحلق إذا أدخل بعضها في بعض، وقد قال عنترة:

ليس الكريم على القنا بمحرِم (٤) فشككت بالرمح الطويل ثيابه وقال:

ومسك سابغة هتكت فروجها بالسيف عن حامى الحقيقة مُعْلم (٥) وقال النابغة الذبياني :

شك الفريصة بالمِدْرَى فأنفذها شك المبيطر إذ يشفى من العَضَدِ

<sup>(1)</sup> الأصمعيات ص ١٢٥.

**<sup>(</sup>Y)** ديوان حميد بن ثور ٤٠.

<sup>(</sup>٣) اللسان (شكس).

<sup>(</sup>٤) شرح القصائد التسع ٥٠٩/٢.

المصدر السابق ١٩١/٢ه. (0)

كأنه خارجاً من جنب صفحته سفُّودُ شرب نسوه عند مفتأد (١)

(الشَّاكِلة): الشاكلة الخاصرة وتجمع على شواكل، قال المزرد الذبياني (أخو الشماخ):

يرى الشَّدَّ والتقريب نذراً إذا عَدا وقد لحقت بالصلب منه الشَّوَاكِلُ (٢)

( شَلَّحَ ): يقال شَلَّحَ اللص المسافر إذا سلبه شيئاً مما يحمله، ويقال خذ من هذه الذبيحة شِلْحاً أي خذ جنباً أو رجلاً أو ما إلى ذلك، وهناك نوع من ثياب الرجال يسمى الواحد منها (أبو شلاح) والشلاح الردن وهو أسفل الكم المتدلى إلى الأرض، وبعد انتشار السيارات وكثرتها أصبح المكان الذي تجمع فيه السيارات التالفة حيث تباع قطعاً منفصلة يسمى التشليح، وقد تساءل إمام أهل اللغة ابن منظور عن مادة (شلح) هل هي عربية الأصل فقال: «قال الازهري ماأرى الشَّلْحَاء والشَّلْحَ عربية صحيحة وكذلك التشليح الذي يتكلم به أهل السواد، سمعتهم يقولون: شلّح فلان إذا خرج عليه قطاع الطريق فسلبوه ثيابه وعرَّوه، قال وأحسبها نبطية، وفي الحديث الحارب المُشَلِّح هو الذي يعرى الناس ثيابهم.

قال ابن الأثير عن الهروى هي لغة سوادية. وفي حديث على رضي الله عنه في وصف الشراة: خرجوا لصوصاً مُشَلِّحين، قال ابن سيده قال ابن دريد أما قول العامة شلحه فلا أدري ما اشتقاقه» (٣) وقد توسع الناس في استعمال هذه المادة فقالوا: شَلَح فلان إذا طرح ثيابه جانبا يَشْلَحُ فهو شالح وتقول لمن تخاطبه \_ إذا كان يتحدى قيود المجتمع \_ إشلح! والشلحة ثوب خفيف بدون كمين تلبسه المرأة عند النوم أو تحت ثيابها، وأرى أن هذه المادة عربية لطول استعمال العرب لها وإن كان أصلها من لغة حمير أو من لغة الأنباط.

### ( شَلْفًاء ) : الشلفاء السيف القصير وقد قال ابن منظور:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٧٤٨/٢.

<sup>(</sup>٢) المفضليات ص ٩٦.

<sup>(</sup>٣) اللسان (شلح).

الشلحاء بالحاء السيف بلغة أهل الشحر وهي بأقصى اليمن. ابن الاعرابي: الشُّلْحُ السيوف الحداد» (١)

( شَلَّ ): يقال شللت الثوب أشله شلا خطته خياطة خفيفة.

ويقول الصبي لأمه شلى ثوبي. وقد ورد في اللسان:

«ابن الأعرابي: شللت الثوب خطته خياطة خفيفة» (٢) وقال تأبط شراً:

وشِعْبٍ كَشَلِّ الشوب شَكْسٍ طَرِيقُهُ جمامع صوحيه نِطَافَ مَخَاصِرُ (٣) ( شِلُو): الشِّلو العضو من أعضاء اللحم وبقية الجسد المأكول، قال عبيد بن الأبرص:

ف ادفع منظالم عيلت أبناءنا. عنا وأنْقِندْ شِلْوَنَا المأكولا (٠) وقال مرقش الأكبر:

في ارب شِلْوٍ تَخَظْرَفْنَهُ كريم لدى مَزْحَفٍ أو مَكَرَ (٢) ( شَمَتَ ): إذا أراد أن يدعو رجل على آخر بإذاعة عيبه في الناس وفرح أعدائه عليه قال (الله يشمت به) وقد ورد في القرآن الكريم (فلا تشمت بي الأعداء). (٧)

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (شلل).

<sup>(</sup>٣) الأصمعيات ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) ديوان عبيد بن الأبرص ١٤٣ دار صادر.

<sup>(</sup>٥) اللسان (شلا) وديوان الراعي ٢٣٠ تحقيق راينهرت بيروت ١٤٠١هـ.

<sup>(</sup>٦) المفضليات ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف آيه ١٥٠.

والشماتة فرح العدو بما يصيب عدوه، فإذا سمعنا قول القائل (هذه شماتة) عرفنا أن ذلك العمل يفرح العدو، وقد قال الشنفرى:

وباضِعَةٍ حمر القِسِيِّ بعثها ومن يَغْزُ يغنم مرة ويُشَمَّتِ (١) والله المذلى:

فأبنا لنا مجد العلاء وذكره وآبوا عليهم فَلتُهَا وشِمَاتُهَا (٢)

( شَمَخَ ): يقال شمخ الصبى الجدار وشمخ الرجل النخلة كما يقال فلان شمخ أي علا الشيء بسرعه، فالفعل الآن يستعمل لازماً ومتعدياً مع أن المبرد في الكامل (٦) وابن دريد في الاشتقاق (١) وابن منظور في اللسان (٥) لم يوردوه إلا لازما. قال ابن دريد: ((واشتقاق (شمخ) من الشيء الشامخ المرتفع شمخ يشمخ شمخاً فهو شامخ» (١).

( شِمْرَاخ ): الشمراخ العِثْكَال الذي عليه البسر في عذق النخلة، وجمعه شماريخ، وهو يستعمل الآن لشمراخ النخلة وهذا اللفظ. وقد قال ابن منظور «الشمراخ والشمروخ العثكال الذي عليه البسر وأصله في العذق وقد يكون في العنب» (٧) ولم أسمع أحداً الآن يقول الشمروخ كما أن الشمراخ الآن لايطلق على العنب. وإذا أريد خرط بسر العذق قيل شَمْرَخ العذق أي اخرط شماريخه.

( شَمَر): يقال شمر الثوب يَشْمُر شَمْراً إذا تقلص بعد الغسل فارتفع عن القدم، وأكثر ما تستعمل هذه الكلمة في سوق البز فتجد المشترى يسأل البائع (يشمر

<sup>(</sup>١) اللسان (شمت).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) الكامل ١٢١٧/٣.

<sup>(</sup>٤) الاشتقاق ٢٨١.

<sup>(</sup>٥) اللسان (شمخ).

<sup>(</sup>٦) الاشتقاق ٢٨١.

<sup>(</sup>٧) اللسان (شمرخ).

أو ما يشمر؟) فيقول البائع: إذا شمر فهاته بعد الغسل وقد ورد في اللسان: «والشمر تقليص الشيء وشمر الشيء فتشمر قلصه فتقلص وشمر الإزار والثوب تشميراً رفعه» (١) ويقال: شمر العامل اللبنة للباني أي قذفها إلى أعلى ليتلقفها الباني، ويقول الباني للعامل، «اشْمُرها أي ارفعها برميك إياها» وفي اللسان «وشمرت السهم: أرسلته» (٢).

( شَمْطًاء ): الشمطاء المرأة التي غلب بياض شعر رأسها سواده، قال عمرو بن كلثوم:

### ولا شَمْطَاءَ لم يسترك شقاها ها من تسعة إلا جَنِينا (٣)

- ( شُمْخُوط ): يقال في وصف الشاب الكامل الخلق الطويل: (ولد شمحوط) وقد ورد في اللسان «الشمحط والشمحاط والشمحوط المفرط طولا» (1) ولم أسمع أحداً الآن يقول شمحطا وشمحاطاً.
- ( الشّمَال ): قطعة من الصوف المنسوج يشد به ضرع الشاة والعنز والناقة لئلا يرضعها ولدها وقد يطلق عليه شمالة، وقد ورد في اللسان «والشمال شبه مخلاة يغشى بها ضرع الشاة إذا ثقل» (٥) .
- ( شَمَّال ): يقال شمل النخلة يَشْمُلُها فهو شَمَّال إذا اعتنى بعذوقها وقام بالإشراف عليها منذ أن تطلع حتى تنضج، وقد ورد في اللسان «وشمل النخلة إذا كانت تنفض حملها فشد تحت أعذاقها قطع أكسية» (٦).
  - ( شَمَائِل ) : يقال فلان شمائله طيبة أي أخلاقه طيبة، وقد قال لبيد:

<sup>(</sup>١) اللسان (شمر).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) شرح القصائد التسع ٢/٦٢٧.

<sup>(</sup>٤) اللسان (شمحط).

 <sup>(</sup>۵) اللسان (شمل).

<sup>(</sup>٦) اللسان (شمل).

### هم قومي وقد أنكرت منهم شَمَائِل بدلوها من شِمَالِي (١).

- ( الشناخيب ): الشناخيب رؤوس الجبال غير المستوية، فيقال صخور متشخنبة صعبة المداخل والمسالك. وفي اللسان «شناخيب الجبال رؤوسها» (٢) وقال أسامة بن منقذ \_ ونورد البيت للاستئناس لأن صاحبه من رجال القرن الخامس والسادس: إذا رمت النهوض ظننت أنّي حملت ذرى الشناخب من عسيب (٣)
- ( شَنَاح ): يقال رجل شناح أي طويل. وفي اللسان عن الأصمعي «الشناحي الطويل ويقال هو شناح كما ترى» (٤).
- ( شُنْح ): يقال رجل شُنْح وجل شنح إذا اجتمع فيها الطول والضخامة وفي اللسان «الشنح الطّوال» (٥).
- ( شَنَّعَ به ) : يقال شنع فلان بفلان إذا شهر به عن طريق السب والتجريح، وقد ورد في اللسان «وشنعه شنعا سبه» (٦) ، وقال الحارث بن حلزة اليشكري:

أسد في اللقاء ذو أشبال وربيع إن شَنَّعَتْ غبراء (٧)

( شَنَق ): يقال خذ من هذا الشنق أي من هذا القسم أو من هذا الجانب، فالشنق يطلق على القسم وعلى الجانب من الشيء، وجمع الشنق أشناق، والأصل في السنق المجموعة من الإبل أو الغنم التي لم تبلغ النصاب، فيقال هذا الشنق لم يبلغ النصاب. وقد ورد في اللسان «الشنق مادون الفريضة مطلقاً كما دون الأربعين من الغنم» (^^).

<sup>(</sup>١) اللسان (شمل) وديوان لبيد ١١٠.

<sup>(</sup>٢) اللسان (شنخب).

<sup>(</sup>٣) نوادر المخطوطات ٢١٣/١.

<sup>(</sup>٤) اللسان (شنح).

<sup>(</sup>٥) اللسان (شنح).

<sup>(</sup>٦) اللسان (شنع).

<sup>(</sup>٧) شرح القصائد التسع ٢٠٦/٢.

<sup>(</sup>٨) اللسان (شنق).

( مُشَنَّق ): المشنق اللحم المقطع، وفي اللسان «ولحم مشنق أي مقطع مأخوذ من أشناق الدية» (١) .

( شنَّة ): الشنة القربة الخلق وهي الشن وكلتاهما مستعملتان فيقال: شنة كما يقال شن قربه وجمع الشنة شنان وقد ورد في خطبة الحجاج عندما تولى العراق: «إني والله ياأهل العراق مايقعقع لي بالشنان» (٢). وقال سحيم عبدبني الحسحاس:

فطوراً به خلف الزميل وتارةً على حَشِفٍ كالشَّنِّ ذاهٍ مُجَدَّدِ (١) وقال أبوالنجم العجلى :

تثير أيديا عجاج القسطل إذا عصبت بالعطن المغربل تدافع السُّيْب ولم تَقَتَّلِ في لَجَّةٍ أَمْسِكُ فُلاَناً عن فل لو مُرَشَنُ وسطها لم تَحْفَلِ من شهوة الماء ورزّ مُعْضِل (٥) (شِهَاب): الشهاب عود يشتعل نارا ومن الناس من ينطقه (مشهاباً) وشهاب الغضَى شائع الاستعمال، وقد قال ربيعة بن مقروم الضبي:

وَأَسْمَرَ خَطِّيٌّ كَأَنَّ سِنانَهُ شِهَابُ غَضَّى شَيَّعْنَهُ فَتَلَهَّبَا (١)

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) الكامل في اللغة والأدب ٣٣٤/١.

<sup>(</sup>٣) ديوان سحيم ٥٣.

<sup>(</sup>٤) شرح القصائد التسع ٢٢٨/١.

<sup>(</sup>٥) الطرائف الأدبية ٦٦ وديوان أبي النجم ١٩٦ طبع النادي الأدبي الرياض.

<sup>(</sup>٦) الأصمعيات ٢٢٤.

- ( أَشْهَب ): يقال لماذا جئت وأنت أشهب ، يخاطب به من لم يُزِلْ عنه وعثاء السفر أو أثر العمل فالشُّهْبَة البياض المشوب بغبرة، ولذلك يعرف الذئب بأنه أشهب، ويقال سنة شهباء إذا عدمت فيها الخضرة، قال الحطيئة:
- إذا أجحفت بالناس شهباء صعبَة في حَرْجَف مما يَقِلُ بها القُتُر (١) وقال عبيد بن الأبرص:
- وكبش ملمومة باد نواجذها شهباء دات سرابيل وأبطال (٢)
- ( شَهَمَ ): يقال شهمت الفرس أشهَمُهُ شهما إذا زجرته وحثثته على السير، وفعل الأمر يستعمل بكثرة فيقال اشهَمْه وقد قال ذوالرمة :
- طاوي الحشى قصرت عنه مُحَرَّجَةٌ مُسْتَوْفَضٌ من بنات القَفْر مشهُومُ (٣)
- ( تَشُوَّكُ ) : يقال تشوف فلان يتشوف إذا تطلع ونظر بعيداً و يقال تَشَوَّكُ للفرس أي انظر يميناً وشمالاً وابحث عنها و يقال: اشتاف فلان إذا نظر بعيدا. وقد ورد في اللسان «اشتاف فلان يشتاف اشتيافاً إذا تطاول ونظر، وتشوفت إلى الشيء أي تطلعت ورأيت نساء يتشوفن من السطوح أي ينظرن و يتطاولن، و يقال، اشتاف البرق أي شامه، ومنه قول العجاج:

#### واشتاف من نحو سهيل برقا

وتشوف الشيء وأشاف: ارتفع، وأشاف على الشيء وأشفى أشرف عليه» (١٠) وقد قال جرير:

### يَشْتَفْنَ للنظر البعيد كأنما إرنانها ببوائن الأشطان (٥)

<sup>(</sup>١) مختارات ابن الشجرى ٥٠٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) ديوان ذي الرمة ٤٣٠/١.

<sup>(</sup>٤) اللسان (شوف).

<sup>(</sup>a) الكامل في اللغة والأدب ٧٥٨/٢.

وقال عروة بن الورد:

### وإن بعدوا لا يسأمنون افسترابَّة تَشَوُّكَ أهل الغائب المُتَنَظِّرِ (١)

( شَالَ ): يقال شال الرجل الجرة إذا حملها فالفعل يستعمل الآن متعدياً، وقد ورد في اللسان (وشال السائل يدية إذا رفعها) (٢) ونقل ابن منظور عن الجوهري قوله: «شلت بالبجرة أشول بها شولا رفعها، ولا تقل شلت» (٣) ثم قال ابن منظور «و يقال أيضاً أشلت الجرة فانشالت» (٤) وقال رجل من بني أسد:

### أإسلى تأكلها مُصِنًا خَافِضَ سِنِّ ومشيلاً سِنًّا (٥)

وأقول إن تعدية (شال) في الاستعمال اليومي الآن ليست خَطَأُ مادام ابن منظور قد أورد مثالاً عدى فيه (شال).

( أَشُوىَ ): يـقـال الجرح أشوى من القتل كما يقال فَقْدُ بعض المال أشوى من فقده كله، وقد قال جرير:

وليس لسيفي في العظام بَقِيَّةٌ وللسَّيْفُ أَشْوَى وَقْعَةً من لسانيا (١)

(شيح): الشيح شجيرات تنبت في الرياض، وله رائحة طيبة، ففي فصل الربيع تنمو شجيراته التي ترتفع قدر شبر أو أكثر، وطعمه مر، ولذلك فإن المصابين بمرض السكر يأخذون أغصانه فيجعلونها بدلاً من الشاي، وشراب الشيح معروف الآن عند المصابين بمرض السكر. وقد قال يزيد بن الطثرية:

#### فقلت لصاحبي لا تحبسانا بنزع أصوله والجذرَّ شيحا (٧)

<sup>(</sup>١) الأصمعيات ص ٤٦.

<sup>(</sup>۲) اللسان (شول).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) الأغاني (كتب) ٣٦/٨ وشرح ديوان جرير للصاوي ٦٠٦.

<sup>(</sup>۷) شعراء بنی قشیر ۹۹/۲.

- ( شَيْحَانَة ): الشيحانة الناقة السريعة، يقال اشتريت ناقة شيحانة، ويقال كيف حال ناقتك التي اشتريتها فيجيب المسئول: شيحانه! وقد ورد في اللسان «وناقة شيحانة أي سريعة» (١).
- ( شِيْصَةُ ): السيصة واحدة الشيص والشيص التمر الذي لم يلقح، وهو تمر رديء ليس له نوى أوله نوى لم يشتد، والمفرد والجمع مستعملان، ويستعمل الفعل أيضاً فيقال شَيَّصَ نخل فلان أي حل بالشيص، وقد ورد في اللسان «الشيص ردىء التمر» (٢).
- ( شَاطَ ): إذا أخذ سنام الجزور أو شحم الشاة وقطع ثم وضع في قدر على النار وأخذ يغلي حتى يحترق بسبب قوة النار فإن المشرف عليه يقول شاط شاط وهو مسرع إلى النار ليهدئها وقد قال نِقَادَةُ الأسدي يصف ماء آجنا:
- أوردته فللأسطا أغلاظا أصفرمشل الزيت لما شاطا (٣)

<sup>(</sup>١) اللسان (شيح).

<sup>(</sup>٢) اللسان (شيص).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (شيط).

## ( حرف الصـــاد )

( صَبُوح ): إذا مررت ببيت بدوي في الصحراء في أول النهار فإنه سيدعوك قائلاً اصطبح أي اشرب الصبوح وهو اللبن الذي يشرب في الصباح، وقد قال قرط بن التوءم اليشكري:

كان ابن أساء يعشوه ويَصْبَحُه من هجمة كَفَسِيل النخل دُرَّارِ (١)

( صَتْمَة ): الصتمة القذيفة، تقول أصبت بصتمة \_ بتسكين التاء \_ سواء كانت من حديد أو حجر.

(صَبِيْمة): الصبيمة الصخرة الصلبة، وتطلق الصبيمة على كل شيء صلب قوي، واستعمالات الصبيمة اليوم أكثر من استعمالات الصبيمة، فيطلق على الرجل السجاع صبيمة وعلى من يصبر على معالجة الأمور، كما يطلق على الجمل القوى صبيمة، وقد ورد في اللسان: «الصبم بالتسكين من كل شيء ماعظم واشتد» (٢) وفي موضع آخر «وعبد صبم أي غليظ شديد وجمل صبم وناقة صبمة. وقال الليث: الصبم من كل شيء ماعظم واشتد» (٣) وقال ابن منظور «يقال للرجل الذي قد أسن ولم ينقص فلان صبم من الرجال» (٤) وقال «والصبيمة الصخرة الصلبة» (٥).

( الصَّجَّة ): يقول الأب لأبنائه عندما ترتفع أصواتهم و يزعجونه أراكم دائماً في صَجَّةٍ ولجَّة فالصجة اختلاط الأصوات وارتفاعها، وصَجَّ الصَّبي يَصِجُّ إذا ضرب حديداً بحديد أو رفع صوته. وفي اللسان «صَجَّ إذا ضرب حديداً على حديد فَصَوَّناً. والصجيج: ضرب الحديد بعضه على بعض» (٦).

<sup>(</sup>١) اللسان (صبح).

<sup>(</sup>٢) اللسان (صتم).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (صجج).

- ( صُحْم ): يقال تيوس صُحْم وعبيد سُحْم، فالتيس الأصحم ماكان لونه بين الصفرة والسواد، والأسحم في استعمالنا اليوم ماكان خفيف السواد يميل إلى السمرة، مع أن الشواهد تدل على أن السحمة السواد كما قال زهير:
- نَجَاءٌ مُجِدٌ، ليس فيه وَتيرَة وتذبيبها عنه بِأَسْحَمَ مِذْوَدِ (١) وقال النابغة :
- عَفَا آيَهُ صوبُ الجنوب مع الصَّبَا بأسحَمَ دَانٍ مُزْنهُ مُتَصَوِّبُ (٢) وقال عنترة :
- فيها اثنتان وأربعون حملوية سوداً كخافية الغراب الأسحم (٣) وقال الأعشى :
- رَضِيعَيْ لِبَانِ ثَدْيَيْ أُمِّ تَحَالَفَا بِأَسْحَمَ دَاجٍ عَوْضُ لآنَتَفَرَقُ (١) وشاهد الصحمة قول الطرماح بن حكيم:
  - وَصَحْمَاء أَشْبَاهِ الحَزَابِيِّ مايُرى بها سارِبٌ غيرُ القَطَا المُتَراطِنِ (٥)
- ( الصَّدْغ ): يقال فلان يكلمني بصدغه إذا كان ذلك المتحدث لا يقبل على محدثه باهتمام وإصغاء، والصدغ جانب الوجه. وقد قال عدي بن الرقاع:
- وراعهن بوجهي بعد جدته شيب تَفَشَّغَ في الصُّدْغَيْن فاشْتَعَلاً (١)

<sup>(</sup>١) ديوان زهير تحقيق فخر الدين قباوة ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) اللسان (سحم).

<sup>(</sup>٣) شرح القصائد التسع ٤٧٠/٢.

<sup>(</sup>٤) ديوان الأعشى دار صادر ١٢٠.

<sup>(</sup>٥) اللسان (صحم).

<sup>(</sup>٦) الطرائف الأدبية ٨١.

( الصُّرَاد): الصُّرَاد والصُّرَد غيم رقيق متفرق يكون في الساء في شدة البرد، يقول الرجل لرفيقه هل برد هذا اليوم أقسى من الأيام السابقة. فيجيب المسؤول: ألا ترى الصُّرَد في الساء. وفي اللسان «الصُّراد سحاب بارد وندى ليس فيه ماء، وفي الصحاح غيم رقيق لاماء فيه» (١) وقال أبو ذؤ يب الهذلي:

وصُــرًادُ غيم لا يسزال كسأنسهُ مُلاَء بسأشرَافِ الجِبَال مَكُورُ (٢)

( صُرَد ): الصرد طائر يصطاد العصافير، والمعروف عنه حدة البصر، فمن العبارات السائرة اليوم (فلان صرد) وذلك تعبير عن حدة بصره، وقد قال أبوذؤ يب:

حتى استبانت مع الإصباح رامَتُهَا كأنه في حواشى ثوبه صُرَدُ (٣) وقال حيد بن ثور الهلالى:

كَأُنَّ وحَى الصِّردانِ في جوف ضَالَةٍ تَلَهُجُمَ لَحْيَيْهِ، إِذَا مَاتَلَهُجَمَا (١) وقال خالد بن صفوان:

عصفورها طَرِبٌ في لونه خَطَبٌ في صوته صَخَبٌ يبكي لِصِردانِ (٠)

( تَصْريه ): يقال لماذا تصرد علينا؟ يخاطب بذلك من تولى صرف نفقة أو استحقاقات على جماعة من الناس، فالتصريد التقليل وفي اللسان «والتصريد في العطاء تقليله» (٦).

( الصَّرّ ): شدة البرد، ومن الحكايات السائرة على ألسنة الناس حكاية الشاة

<sup>(</sup>١) اللسان (صرد).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (كور).

<sup>(</sup>٣) اللسان (صرد).

<sup>(</sup>٤) ديوان حميد بن ثور ١٤.

<sup>(</sup>٥) الطرائف الأدبية ١١٠.

<sup>(</sup>٦) اللسان (صرد).

والعنز، فيقولون إن الشاة تقول في اليوم البارد (ياالله صِرّ على صِرّ حتى أرعى والعنيزة تقصعر).

وَفِي اللَّسَانُ (الصر شدة البرد) (١) وفي خطبة لعلي رضي الله عنه: « إذا قلت لكم اغزوهم في الشتاء قلتم هذا أوان قر وصر». (٢)

( صَرْصَر): يقال صرصر الباب يصرصر صرصرة وكذلك الطائر والريح وصر مثل صرصر إلا أن صر تستعمل للباب أكثر وصرصر تستعمل للطائر أكثر، وقد قال جرير:

قالوا نصيبك من أجر فقلت لهم من للعرين إذا فارقت أشبالي؟ فارقتني حين كف الدهر من بصري وحين صرت كعظم الرِّمَّةِ البالي ذاكم سوادةُ يجلو مقلتي لحِمْ بازٍ يُصَرُّصِرُ فوق المرقب العالي (٣)

( مِصْراع ): يقال لماذا تركت الباب علي مصراعه؟ أي لم تغلقه كما يقال فتح الباب على مصراعيه إذا فتحه كاملا فالمصراع نصف الباب والمصراعان جزءا الباب وقد قال رؤبة:

### إِذْ حَازَدُونِي مِصْرَعِ البابِ المِصَكْ (١)

( صَرْقَعَ ): يقال سمعت لرجليه صرقعة، فالصرقعة صوت يصدر عن المفاصل، وقد أورد ابن منظور هذه العبارة نقلاً عن الأزهري قال: «يقال سمعت لرجله صرقعة وفرقعة بمعنى واحد» (٥)، وهناك لعبة للصبيان تعرف بالصرقاعة تعمل من قنو النخله.

<sup>(</sup>١) اللسان (صرر).

<sup>(</sup>٢) الكامل في اللغة ٢١/١.

<sup>(</sup>٣) ديوان جرير ٤٣٠ واللسان (صرر).

<sup>(</sup>٤) ديوان رؤبة ص ١١٨.

<sup>(</sup>٥) اللسان (صرقع).

- ( صَرَى ) : يقال أصرى الماء يُصْرِي فهو مُصْرٍ إذا تَغَيَّر بسبب طول استنقاعه، والصرى الماء المتغير، قال ذو الرمة:
- وماء صرى عافى الثنايا كانَّهُ مِن الأَجْن أبوالُ المَخَاضِ الضَّوَارِبِ (١) وقال:

صرى آجِنٌ يزوى له المرء وجهه أنا ذَاقَهُ ظَمآنُ في شَهْرِ نَاجِرِ (٢)

( صَعْقَر): يقال صقعر وصعقر الصبى في أذن رفيقه، وصعقر تستعمل أكثر من استعمال صقعر، فيقال صعقر يُصَعْقِر صَعْقَرَةً فهو مُصَعْقِر إذا صاح في أذن رفيقه وقد ورد في اللسان:

«والصقعرة: هو أن يصيح الإنسان في أذن آخر، يقال: فلان يصقعر في أذن فلان» (٣)

( صَعْصَعَ): يقال صَعْصَعَ الراعي الغنم يصعصعها صعصعة إذا كان يسوقها من مكان إلى آخر، ويقال صعصع الفارس خصومه أي فرقهم وشردهم، وقد قال أبو النجم:

تحسبه ينحى فا المغاولا ليثاً إذا صعصعته مقاتلا (١) وقال:

## ومرثعن وبشله يُصَعْصِعُ (٥)

<sup>(</sup>١) ديوان ذي الرمة ١٩٨/١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) اللسان (صقعر).

<sup>(</sup>٤) ديوان أبي النجم ٥٢ طبعة النادي الأدبي بالرياض.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١٣٩٠

وقال جرير:

كَانًا حَاديها لما أضربها بازيصعصع بالسهبا قَطاً جُونَا (۱) وقال ذو الرمة:

واضطرهم من أيمن وأشأم صررة صعماع عِنَاقٍ قُنَهم (٢) وقال الأفوه الأودي:

يوم تُبندي البيضُ عن لمع البُرى ولأهل الدار فها صَعْصَعَه (٣)

( صَعْقَهُ ): الصاعقة والصعقة معناهما واحد وهو الصوت الذي يكون عن الصاعقة والمستعمل اليوم الصعقة، وقد ورد في اللسان «وفيها ثلاث لغات: صاعقة وصَعْقَة وصاقعة) (١٠) .

( صُعْلُوك ): الصعلوك الفقير الذي لامال له وجمعها صعاليك، وقد قال حاتم الطائي:

لحسى الله صعلوكاً مناه وَهمُّهُ من العيش أن يَلْقَى لَبُوساً ومَطْعَمَا ينام الضحى حتى إذا يومه استوى تنبه مشلوج الفواد مورما مقيا مع المشرين ليس ببارح إذا نال جدوى من طعام ومَجْثَمَا وله صعلوك يسساورُ هَمَّه وعضى على الأحداث والدَّهر مُقْدِما (٥)

<sup>(</sup>۱) ديوان جرير ۸۳ه.

<sup>(</sup>٢) اللسان (صعم).

<sup>(</sup>٣) الطرائف الأدبية ص ٢٠.

<sup>(</sup>٤) اللسان (صعق).

<sup>(</sup>٥) مختارات ابن الشجري ٥٢ وديوان حاتم ٢٤٠.

وقال :

غنينا زماناً بالتصعلك والغنى فَكُلاً سقاناه بكأسها اللَّهْرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (١) في قَرَابة غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر (١)

(الصّفْريّة): نخلة معروفة بهذا الاسم الآن في اليمامة، وبسرها يصفر، وقد قال ابن منظور: «الصفرية تمرة يمانية تجفف بسرا وهي صفراء فإذا جفت ففركت انفركت ويحلى بها السويق فتفوق موقع السكر» (٢) وأقول إن الطعام الذي أشار إليه ابن منظور يعرف الآن بـ(الفريك) وهناك نوع آخر من الطعام يدخل في تركيبه التمر هو (العفيس) حيث يخلط التمر مع البر ويضاف إليها السمن، وقد وردت الصفرية (النخله) في قول خالد بن صفوان:

أو صوتُ قُمْرِيَّةٍ تدعو بِصُفْرِيَّةٍ تبكي لكدريةٍ من فوق أغْصَانِ (٣)

( الصُّفْرِيَّة ): قدر كبيرة من الصفر أسفلها واسع وأعلاها ضيق.

( الصَّفَى فَرى ): قدر كبيرة من الصفر، وتختلف عن الصفرية بأن أسفلها وأعلاها متساويان. والصفرية والصفرى منسوبان إلى الصفر قال ابن منظور: «الصفر النحاس الجيد وقيل الصفر ضرب من النحاس وقيل هو ماصفر منه» (١).

( صَفَار): الصفار صانع الصفر، والمهنه محتقرة عند العرب، ومن العبارات التي مازالت تستعمل للاستنقاص قولهم:

(ياالصفار ابن الصفار) وفي اللسان «الصفار صانع الصفر» (٥٠).

<sup>(</sup>١) اللسان (صعلك) وديوان حاتم ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) اللسان (صفر).

<sup>(</sup>٣) الطرائف الأدبية ١١٠.

<sup>(</sup>٤) اللسان (صفر).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

- ( الصَّفرة ): لون من الألوان، والكلمة اليوم علم على اصفرار الشمس عند طلوعها.
- (الصَّفِينِينَ): فصل من الفصول يبدأ بصرام النخل وينتهى بدخول الوسمى ونزول الأمطار. وقد ورد في اللسان: «والصفرى نتاج الغنم مع طلوع سهيل وهو أول الشتاء وقيل الصفرية من لدن طلوع سهيل إلى سقوط الذراع حين يشتد البرد وحينئذ ينتج الناس ونتاجه محمود وتسمى أمطار هذا الوقت صفرية. وقال أبوسعيد: الصفريه مابين تولى القيظ إلى إقبال الشتاء، وقال أبو زيد أول الصفرية طلوع سهيل وآخرها طلوع السماك قال وفي أول الصفرية أربعون ليلة يختلف حرها وبردها تسمى المعتدلات» (۱).
- (صَفَع): يقال صفع الرجل الصبي إذا بسط كفه وضربه بها على خده، ومن الأمثال السائرة اليوم (ينسى الصافع ولا ينسى المصفوع) وقد ورد في اللسان «هو أن يبسط الرجل كفه فيضرب بها قفا الإنسان أو بدنه» (٢) وأقول إن المعروف عن الصفع هو ضرب الخد باليد المبسوطة.
- (الصّفّة): الصّفة الحجرة الكبيرة وتجمع اليوم على صُفَف وصُفَاف فيقال داره تحتوي على أربع صفف أو صُفَاف، وقد ورد في اللسان «وصفة الدار: واحدة الصفف، الليث الصفه من البنيان شبه البهو الواسع الطويل السمك وفي الحديث ذكر أهل الصفة قال: هم فقراء المهاجرين ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه فكانوا يأوون إلى موضع مظلل في مسجد المدينة يسكنونه» (٣) والصفة التي أشار إليها ابن منظور أخرجت لنا علماء أجلاء في الحديث من أشهرهم أبو هريرة وابن مسعود، وقد كان النبيي (صلى الله عليه وسلم) إذا حان وقت العشاء نادى أهل الصفة فوزعهم على أصحابه وأبقى طائفة منهم يتعشون معه (صلى الله عليه وسلم) (١).

<sup>(</sup>١) اللسان (صفر).

<sup>(</sup>٢) اللسان (صفع).

<sup>(</sup>٣) اللسان صفف).

<sup>(</sup>٤) أخبار النول وآثار الأول ١٢٨.

(صَفَحَ على وجهه، وفي اللسان «الصفق الضربه على وجهه، وفي اللسان «الصفق الضرب الذي يسمع له صوت» (۱) و يقال اصطفق القوم أي اضطربوا واصطفقت الأرض بالمطرأي علاها الماء واضطرب فيها، وورد في اللسان: «اصطفق القوم اضطربوا» (۲) و يقال: انصفقوا إذا رجعوا وفي اللسان: «صفق ماشيته يصفقها صفقا إذا صرفها» (۳) و يقال: صفق الباب وصفق بالباب إذا رده وأغلقه. وفي اللسان «وصفق الباب يصفقه صفقاً وأصفقه كلاهما أغلقه ورده» (۱).

وقد قال عدي بن زيد:

مُنَّكَ مُنا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّوبِ (٥)

(صَفَع): يقال صقعه يصقعه صقعاً إذا ضربه على رأسه بعصا أو غيرها، ويقال: اصقعه أي اضربه على رأسه، وقد قال عبيد بن الأبرص:

صَـقَـعْتُكَ بِـالـغـر الأوابِـد صَـقْعَةً خَضَعْتَ لَهَا فالقلبُ منك جَرِيضُ (١) وقال مزرد بن ضرار الذبياني:

صَفَعْتُ ابنَ ثوبٍ صَفْعَةً لا حِجَى لها يُـوَلْـوِلُ منهـا كُـلُّ آسٍ وعَـائِـدِ (٧) وصقع الديك بصوته رفعه، قال الأعشى :

ولقد أغتدى إذا صقع الدِّيب كُ بِهُ هُدٍ مُسْدُّدٍ جَوَّالِ (^)

<sup>(</sup>١) اللسان (صفق).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) ديوان عبيد بن الأبرص ٩٠ طبعة بيروت.

<sup>(</sup>٧) المفضليات ص ٧٧.

<sup>(</sup>٨) جهرة أشعار العرب ٢٨٢/١.

- ( أَصْقَع ): يقال خرج الشيخ علينا وهو أصقع إذا خرج مكشوف الرأس لم يغط شعر رأسه بعمامة أو غيرها، والأصقع الذي قد ابيض رأسه، وقد ورد في اللسان «والأصقع من الطير والخيل وغيرهما ماكان على رأسه بياض» (١).
- (الصّقاع): الصقاع حبل طويل يربط به بيت الشعر عند اشتداد الريح أو يربط به حمل البعير، وفي اللسان: «والصقاع صقاع الخباء وهو أن يؤخذ حبل فيمد على أعلاه ويوتر ويشد طرفاه إلى وتدين رزا في الأرض وذلك إذا اشتدت الريح فخافوا تقوض الخباء والعرب تقول: اصقعوا بيتكم فقد عصفت الريح فيصقعونه بالحبل كما وصفته» (٢).
- ( صَكَّ ): يقال صككته بالعصا أي ضربته، والكلمة مستعملة بجميع اشتقاقاتها، يقال صكه يصكه صكاً وقد قال المثقب العبدي:
- تَصُلُ الجَانِبِينِ بِمُشْفَ يَرِّ له صوت أَبُحُ من الرَّبِين (٣) وقال عمروبن قيئة :
- أَرُنَّ فَصَحَلَهَا صَحِبٌ دَوُولٌ يَعُبُّ على مَنَاكِبِهَا الصَّبِيَّا (١) وقال ذو الرمة:

إذًا صَكَّتِ الحربُ امرا القيس أخَّرُوا غَضَارِيظ أو كانُوا رِعاء الدَّقَائِق (٥)

( الصَّكَكُ ): تقارب الركبتين والعرقوبين من الإنسان، يقال فلان فيه صكك، وقد ورد في اللسان «الصكك اضطراب الركبتين والعرقوبين من الإنسان وغيره» (٦).

<sup>(</sup>١) اللسان (صقع).

<sup>(</sup>٢) اللسان (صقع).

<sup>(</sup>٣) ديوان المثقب العبدى ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) ديوان عمرو بن قيئة ١٤٧.

<sup>(</sup>٥) ديوان ذي الرمة ٢٦٤/١.

<sup>(</sup>٦) اللسان (صكك).

( صَكَّة عُمَى): يقال جئت إليك صكة عمي أي في شدة الهاجرة وسط النهار، وقد ورد في اللسان «والصكة شدة الهاجرة، يقال لقيته صكة عمى وصكة أعمى وهو أشد الهاجرة حرا، قال بعضهم: عُمَي اسم رجل من العماليق أغار على قوم في وقت الظهيرة فاجتاحهم فجرى به المثل أنشد ابن الأعرابي:

صك بها عين الطهيرة غَائِراً عُمَيِّ ولم يَسْعَلْنَ الا ظِلاَلَهَا

ويقال هو تصغير أعمى مرخاً، وفي الحديث: كان يُسْتَظَلّ بظل جفنة عبدالله بن جدعان صكة عمى ، يريد في الهاجرة، والأصل فيها أن عميا مصغر مرخم كأنه تصغير أعمى، وقيل إن عميا اسم رجل من عدوان كان يفيض بالحج عند الهاجرة وشدة الحر، وقيل إنه أغار على قومه في حر الظهيرة فضرب به المثل في من يخرج في شدة الحر، يقال لقيته صكة عمى» (١) ولم أسمع أحداً الآن يقول صكة أعمى وإنما يقال صكة عمى.

(الصّلة): الصك الوثيقة المكتوبة على ورق يكتبها القاضي لإثبات حق من الحقوق، يقال هل أخذت صكك؟ ويجمع الصك على صكوك وهذا هو الشائع الآن. وقد ورد في اللسان «والصّلة الكتاب فارسي معرب وجعه أصك وصكوك وصكاك. قال أبو منصون والصك الذي يكتب للعهدة معرب أصله جك ويجمع صكاكا وصكوكا وكانت الأرزاق تسمى صكاكا لأنها كانت تخرج مكتوبة ومنه الحديث في النهي عن شراء الصكاك والقطوط، وفي حديث أبي هريرة: قال لمروان أحللت بيع الصكاك هي جمع صك وهو الكتاب وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم وأعطياتهم كتباً فيبيعون مافيها قبل أن يقبضوها معجلاً، و يعطون المشترى الصك ليمضي و يقبضه فنهوا عن ذلك لأنه بيع مالم يقبض» (٢) ولم أسمع أحداً الآن يستعمل أصك وصكاك وإنما الجمع المستعمل صكوك.

صَكَ الباب: يقال صك الباب يصكه صكاً أي أغلقه. وقد ورد في اللسان (صك الباب صكاً أغلقه) (٣).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

( صَالَب ): الصالب المستقيم غير المعوج، يقال هذا عود صَالِب \_ بكسر اللام أي مستقيم ليس فيه اعوجاج، وقد وردت الكلمة في قول العباس بن عبدالمطلب يمدح النبي صلى الله عليه وسلم:

تُسْقَلُ من صَالَبِ إلى رحِم إذا مَنضَى عَالمُ بدا طبق (١)

وقال ابن منظور «ويقال للظهر: صُلْب وصَلَب وصَالَبٌ» (٢) ثم استشهد بالبيت التالى:

# كَانَّ حُمَى بِكَ مَغْرِيَّةً بينَ الحَيَانِم إلى الصَّالَبِ (٣)

( صَلَب ): الصَّلَب وصُلَيْب والصَّلبَة فئة من العرب تسكن الحِرَار الواقعة في غربي نجد، وبما أن مساكنها تشع بالنبات والمياه فقد قل مالها، فهي لا تملك إلا الحمير، بحيث أصبح التنقل بين القرى ديدنها واشتغلت في الحدادة كشحذ السكاكين وربً القدور وماشابه ذلك، والواحد من الصلب يعرف بالصَّلبي، والصَّلبي أرفع شأناً من السمرمدي. وقد ورد في اللسان «ومكان صُلْب وصَلَب غليظ حجر والجمع صلَبَة. والصَّلبُ أيضاً ماصَلُبَ من الأرض \_ والصُّلبُ والصُّلبي والصُّلبة والصُّلبة والصُّلبة والصُّلبة والصُّلبة المنهورة بالحجارة المسن» (٤). وقد اشتهرت تلك الفئة بالنسبة إلى بلادها المشهورة بالحجارة المسن» (النسبة إلى قبيلة معينة.

( صَلَتَ ): يقال صلته في البئر يَصْلِتهُ صلتاً إذا حدره بسرعة، ويقال انصلت فلان في الوادي فلان في الخفرة إذا انزلق إلى أسفلها مسرعاً، ويقول القائل انصلت فلان في الوادي إذا انحدر إلى قراره مسرعاً وقد قال ذو الرمة:

# فسراح مُسنْسصَلِتاً بحدو حَلاَئِلَهُ أَدنى تَقَادُقِهِ التقريبُ والخَبَبُ (٥)

<sup>(</sup>١) اللسان (صلب).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) اللسان (صلب).

<sup>(</sup>٥) ديوان ذي الرمة ١/٧٥.

وقال:

- يَسْتَلَّهَا جدولُ كالسَّيفِ مُنْصَلِتٌ بَين الأَشَاء تسامى حوله العُسُبُ (١) وقال أعشى باهلة:
- طاوى المصير على العَزَّاء مُنْصَلِتٌ بالقوم لَيْلَةَ لا ماء ولا شَجَرُ (٢)
- انقَضَّ كالكوكبِ الدُّرِّيِّ مُنْصَلِناً يهوى ويخلط تقريبا بإحضادِ (٣)
- ( صَلْفَعَ): يقال صلفع الرجل الصبي أي ضربه على رأسه وعنقه وفي اللسان «وصلفع علاوته ورأسه: ضرب عنقه، وصلفع رأسه حلقه» (٤).
- ( صَلَقَ): يقال صلق الخيل على الأعداء أي أطلق لها العنان في السير ومصادمة العدو، قال عبيد بن الأبرص:
- ولــقــد صَــلَـقُــنَ هــوازِــاً بـنــواهــلٍ حـتـى ارتــويـنـا (٥)
- ( صِلٌ ): الصل الحية التي تقتل، والكلمة تستعمل الآن علماً على نوع من الحيات غليظ أسود، وقد قال النابغة الذبياني:
- ماذا رُزِئْنَا به من حَيَّهٍ ذَكَرٍ نَضْنَاضَةٍ بالرَّزايَا صِلِّ أَصْلاَلِ (١) والرجل الداهية يوصف بأنه صل، قال ربيعة بن مقروم:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ١/٦٣

<sup>(</sup>٢) الكامل في اللغة والأدب ٣/ ١٢٣٠ ومختارات ابن الشجرى ٣٥.

<sup>(</sup>٣) جمهرة أشعار العرب ٢٣٣/١.

<sup>(</sup>٤) اللسان (صلفع).

<sup>(</sup>a) مختارات ابن الشجرى ٣٣٣.

<sup>(</sup>٦) اللسان (صلل) وديوان النابغة ١٦٥.

فَصَبَّعَ (١) من بنى جِلاَّنَ صِلا ً عَطِيفتُهُ وأسهُمُه المَتَاعُ (٢)

( تَصَلْصَل ): يقال تصلصل الحجل في ساق المرأة إذا كان يرتفع في الساق ثم ينحط فيحدث صوتاً، وكل شيء نزل من أعلى إلى أسفل وأحدث صوتا فهو يتصلصل، قال الشنفرى:

وتسرب أسآرى القطا الكذر بَعْدَمًا سَرَتْ قَرَباً أحناؤُهَا تَتَصَلْصَلُ (١) وقال ذو الرمه:

إِذَا خَسرَجْسنَ طَسفَلَ الآصال يَسرُكُ ضَن رَيطاً وَعِنَاقَ النَّال المَّالِ وَالنَّادِ الغَوَالِي (٥) سَمِعْتَ من صَلاَصِلِ الأَشْكَالِ والسَّنَدْدِ والنَّالِدِ الغَوَالِي (٥)

( صَلَمَ ): الصَّلْم قطع الشيء وإزالته، تقول اصلم الشحم عن اللحم أي أزله كله، وفي اللسان «صلم الشيء صلماً قطعه من أصله» (٦).

( صَمَخَ ): يقال صَمَخَ الرجل الصَّبِيّ يَصْمُخُهُ صَمَخاً إذا ضربه على أذنه، قال العجاج:

### أمّ الصّدى عن الصدى وأصمُّخُ (٧)

( صَمْعَاء ) : يقال عنز صمعاء وتيس أصمع إذا كانا صغيري الأذن وقد ورد في شعر طرفه: ظبى مُصَمَّع، قال:

<sup>(</sup>١) الحمار الوحشي.

<sup>(</sup>٢) بنو جلان : من عنزة.

<sup>(</sup>٣) المفضليات ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) مختارات ابن الشجري ٩٠.

<sup>(</sup>٥) ديوان ذي الرمه ٢٧٦/١.

<sup>(</sup>٦) اللسان (صلم).

<sup>(</sup>V) اللسان (صمخ).

لعمري لقد مرت عَوَاطِسُ جَمَّةً ومَرَّ قبيل الصبح ظَبْيٌ مُصَمَّعُ (۱) ولم أسمع أحداً الآن يقول: تيس مصمع وإنما يقال تيس أصمع. والصمعاء أيضاً البُهمى الغضة.

قال ذو الرمة:

رعت بَارِضَ البُّهْمَى جَمِيماً وبُسْرَةً وصَمْعَاء حتى آنَفَتْهَا نِصَالُهَا (٢)

( صَمَلَ ): يقال صمل الحب يصمل فهو صامل إِذَا يبس واشتد، والصامل من كل شيء اليابس.

قال رؤبة في الجبل: عن صامِل عاس إذا ما اصْلَخَمَّما (٣)

وقالت زينب بنت الطثرية:

ترى جَازِريَه يُسرُعَدان وناره عليها عَدَاميل الهشيم وصامِلُه (٤) والصامل الجازم على الشيء يقال هل أنت صامل، والصَّمُول الذي يصبر على الأمور ولا يهرب عنها.

- ( الصّمِيل ) القربة الصغيرة يحملها الراعي أو يضعها على حماره، وقد قال أبن منظور «الصميل السقاء اليابس» (٥) واستعماله اليوم يشمل اليابس والمملوء بالماء.
- ( مُصْمَلِكَة ): يقال نزلت علينا مصيبة مُصْمَعِلَة باستبدال العين بالهمزة، ولم أسمع أحداً ينطق الهمزة، وقد قال الكميت:

<sup>(</sup>١) ديوان طرفه ١٧٥ واللسان (صمع).

<sup>(</sup>٢) ديوان ذي الرمة ١٩/١٥.

<sup>(</sup>٣) اللسان (صمل).

<sup>(</sup>٤) اللسان (صمل) وشعراء بني قشير ٣٠٥/٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق. اللسان.

# ولم تَسَكَأُدهُمُ المُعْضِلاتُ ولا مُصْمَئِلاتُهَا الضَّئِلُالا)

( صُسنْبورُ): الصنبور أصل النخلة، يقال اقطع صنبورها ويجمع على صنابير، قال إبن منظور: «قال أبو حنيفة: الصنبور بغير هاء أصل النخلة الذي تشعبت منه العروق» (٢) وقال الحطيئه:

## لِيَهُنِى تُرَاثي المريء غير ذِلَّةً صَنَابِيرُ أَحْدَالٌ هُن حَفِيفُ (٣)

( صنتع): يقال هذا عمل مصنتع أي متقن مجود، ويقال: متصنتع في تزيين ذلك الشيء، والكلمة مستعملة تزيين ذلك الشيء، والكلمة مستعملة بجميع اشتقاقاتها، يقال صنتع يصنتع صنتعة وهو يتصنتع فهو متصنتع، وقد قال الطرماح بن حكيم في حمار وحشى:

صنت الحاجبين خَرَّظه البَهْ ف لُ بَدِيًّا قبل استِكَاكِ الرِّيَاضِ (١) وقال أبو دؤاد:

فسلقد أغسدى يدافع رأيس صُنْتُعُ الخَلْق اللهُ القَصَراتِ (٥)

( صَهَدَ ): يقال صهدته الشمس تصهَدُه صهداً إذا أوقفته في مكانه من شدة حرها، قال ابن منظور «صهدته الشمس تصهده صهداً وصهداناً أصابته وحميت عليه» (٦) وتستعمل صهد بمعنى قبض فيقال صهده أي أمسك به بقوة.

#### صَيْهَد:

الصيهد الفلاة الواسعة المستوية، قال مزاحم العقيلي:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) اللسان (صنير).

<sup>(</sup>٣) الأغاني (كتب) ١٦١/٢.

<sup>(</sup>٤) اللسان (صنتع).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) اللسان (صهد).

- إذا عَـرَضَـتْ مَـجْـهُـولـةٌ صهـديـةٌ مخـوف رداهـا مـن سـرابٍ ومِـغْـوَلِ (١) وقال القتال الكلابي :
- أشْمَيْلَ لا تَسَلَيْنِي بك واسألي أَصْحَابَ رَحْلِي بالفَلاَةِ الصَّيْهَدِ (٢)
- ( صَبِهِيْل ): الصهيل صوت الخيل، يقال: للحصان صهيل يسمعه البعيد. وفي اللسان «والصهيل للخيل» (٣).
- ( صُوح ): الصوح جانب الجبل القائم، يقال لماذا أنت مقيم في هذا الصوح؟ ولماذا أنت جالس في هذا الصوح؟ وقد قال تأبط شراً:
- وشِعْبٍ كَشَلَ الشوب شكْسٍ طريقُهُ مَسجَامِعُ صُوحَيْهِ نِطَافَ مَخَاصِرُ (١)
- ( صَاعَ ): يقال صاع الشجاع أقرانه يصوعهم صوعاً إذا فرقهم، ويقال صاع الفحل الإبل وصاع التيس المعز، وقد قال أوس بن حجر:
- يَسَصُوعُ عُسُسُوقَ لَهَا أَحْوَى زَنِيمٌ له ظَلَا أَبُ كَمَ صَخِبَ الغَرِيمُ (٥) وقال ذوالرمة :
- عَسَفْتُ اعتسافا دونَها كُلَّ مَجْهَلِ تَظَلَّ بِهَا الآجَالُ عنى تَصَوَّعُ (١) وقال سحيم عبدبني الحسحاس:
- ولبس أما فحل تَنُوء لسرِزِّهِ ولا رُبّعٌ وسط العشار يَصُوعُها (٧)

<sup>(</sup>١) اللسان (صهد).

<sup>(</sup>٢) ديوان القتال الكلابي ٤٢.

<sup>(</sup>٣) اللسان (صهل).

<sup>(</sup>٤) الأصمعيات ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) اللسان (صوع) وديوان أوس بن حجر ١٤٠.

<sup>(</sup>٦) اللسان (صوع) وديوان ذي الرمة ٧٣١/٢.

<sup>(</sup>٧) ديوان سحيم ٤٥.

<sup>-</sup> Y.7 -

(صاع): الصاع مكيال معروف ولكن استعماله الآن بين الناس قليل — أقصد الكيل به \_ فيستحسن ذكره، فالصاع المتداول في نجد يتسع لثلاثة أمداد بمد أهل نجد أو ستة نصيفات فالمد ثلث الصاع والنصيف سدس الصاع والمد يساوي كيلا أي إن الصاع يملؤه زنة ثلاثة أكيال من البر. والصاع إناء يصنع من خشب الأثل أو من النحاس ولا يستعمل إلا لكيل البر أو نحوه. وقد قال ابن الوهل المريحي:

إن قللت أسلفني إلى أيام صاعين أو مدين من طعام وجدته من شدة الإرماع أحرس أو قد لس بالبسام (١)

( صال ): يقال صال الفحل على الإبل يصول صولاً إذا أخذ يطردها و يلحق بها الأذى وصال الرجل على قرنه إذا قاتله، قال عمرو بن كلثوم:

فصالوا صولة في من يلهم وصلنا صولة في من يلينا (٢)

( الصَّاد ): بادية نجد تنطق الصيد (الصاد) وهذا النطق قاعدة مطردة في كل ياء ساكنة قبلها فتحة أي إنها تستبدل الألف بالياء فيقولون (عاب) في عيب و(عار) في عير وهكذا وقد قال رؤبة بن العجاج:

فَقَأْنَ بالصَّقْعِ يرابيع الصَّادُ (٣)

يعنى الصيد.

<sup>(</sup>۱) شعراء بنی قشیر ۳۳۷/۲.

<sup>(</sup>٢) شرح القصائد التسع ٦٦١/٢.

<sup>(</sup>٣) ديوان رؤية ٤٠.

- (المصّاير): الصائر \_ وينطق بالياء \_ أسفل طرف الباب الذي يدور على العتبة عند فتح الباب وأعلى خشبة الصائر يدور في الساكف، وفي اللسان «والساكف أعلاه الذي يدور فيه الصائر والصائر أسفل طرف الباب الذي يدور أعلاه» (١).
- ( الصّير): إذا غضب شاب على آخر فإنه يقول له (الله يلعن صيرك) والصير منتهى الإنسان، وفي اللسان « صير الأمر منتهاه ومصيره وعاقبته وما يصير إليه» (٢).

<sup>(</sup>١) اللسان (سكف).

<sup>(</sup>٢) اللسان (صير).

# ( حرف الضاد )

(الضّب): دو يبة صحراوية ويجمع على ضُبّان وهذا الجمع هو المستعمل الآن، ويحفر الضب بيته في الحزوم حيث ينبت العرفج فإذا جاء زمن الربيع وجدت الضبان تخرج من بيوتها فيصطادها من يرغب في ذلك، والأرض التي تكثر فيها الضبان تسمى مَضَبّة (١)

(الضّحَاء): الضَّحَاء بالفتح والمد من زمن ارتفاع الشمس إلى ربع الساء حتى يقرب الظهر أما ما قبل ذلك الوقت فهو الضَّحَى بالضم والفتح ولم أسمع أحداً يستعمل الضُّحَى وإنما يستعمل مكانها ضُحَى، فالكلمتان المستعملتان: ضُحَى والضَحَاء فَضُحَى من وقت ارتفاع الشمس حتى تصل إلى ربع الساء ثم يبدأ الضَّحَاء إلى قريب الظهر، يقال آتيك ضُحَى، كما يقال: نحن نتغدى الضَحَاء، وفي اللسان «والضَّحَاء بالفتح والمد إذا ارتفع النهار واشتد وقع الشمس، وقيل هو إذا علت الشمس إلى ربع الساء فما بعده \_ وقد يقال ضَحْوٌ لغة في الضَّحَى، قال فعلى هذا يجوز أن يكون ضُحَى تصغير ضَحْو» (٢).

( ضرى ): يقال ضرى الكلب على الصيد ضراوة أي تعود فهو ضار، قال القتال الكلابي:

ضَارٍ به على الدماء كأنَّه رِنْبَالُ مُلْكُ في قَبَاء مُجْسَدِ (٣) وقال سحيم عبد بني الحسحاس:

فَصَبَّحَهُ الرامي من الغوث غُدْوَةً بِأَكْلُبِهِ يُغْرِى الكلابَ الضَّوارِيَا (١)

<sup>(</sup>١) انظر اللسان (ضبب).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ضحا).

<sup>(</sup>٣) ديوان القتال الكلابي ٤٤.

<sup>(</sup>٤) ديوان سحيم ٣٠.

وقال النابغة :

يصاحب نَهُمْ حتى يُغِرْنَ مُغَارَهُمْ من الضّارِيَات بالدِّمَاء ِ الدَّوارَب (۱) وقال زهير بن أبي سلمى :

منى تبعثوها تبعثوها ذَمِيْمَةً وَتضرى إذَا ضَرَّيتُمُوهَا فَتَضْرَم (٢) ( تَضَعْضَعَ ) : يقال : فلان ما يتضعضع أي لا يضعف عندما تحل به

( تصعصع ) : يقال : فلال ما يتصعصع أي لا يصعف عندما محل به المصائب، وقد قال أبو ذؤيب الهذلي :

وتَسجَسلُ دى للسشامتين أريهم أنتي لريب الدهر لا أتضغضع (٣) وقال متمم بن نويرة:

فلو أن ما ألقى يُصِيبُ مُنَالِعاً أو الرُّكْنَ من سلمى إذاً لَتَضَعْضَعَا (١)

( ضَعَة ): الضّعَة نبات يشبه الثمام ترعاه الإبل، وقد وردت الكلمة في قول بلال بن جرير في مسعود بن طعمة:

أمُسْعُودُ أنت اللسئيمُ الأثيمُ كَانَّكَ قُنْفُذَة في ضَعَهُ (٥) وقال جرير يهجو البعيث:

قد غَبَرَتْ أَمُّ البَعِيثِ حِجَجَا على الشَّوَايَا، ما نَحُقُ هودَ جَا

<sup>(</sup>١) ديوان النابغة ٣٠.

<sup>(</sup>٢) شرح القصائد التسع ٣٢٩/١.

<sup>(</sup>٣) اللسان (ضعع).

<sup>(</sup>٤) المفضليات ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>٥) الشعر والشعراء ١/٥٦٥.

# فولدت أعْشَى ضَرُوطاً عَنْشَجَا كَانَّه ذيئ إِذَا تَسَسَقَّ جَا مُتَخِذاً في ضَعَوَاتِ تَوْلَجَا (١)

(الضّفّ ): يقال: ضففت العشب أضفه ضفاً إذا جمعته بين يدي لأنقله من مكانه إلى مكان آخر، وفي اللسان مكانه إلى مكان آخر، فالضف جمع الشيء ونقله إلى مكان آخر، وفي اللسان «الضف جمعك خلفي الناقة بيدك إذا حلبتها، وقال اللحياني: هو أن يقبض بأصابعه كلها على الضرع» (٢).

( الضّلَع): الضّلَع وتنطق الآن (الضّلْع) بتسكين اللام الجبل عند عامة أهل نجد، فيقال: نزل الصبي من الضلع والبهم ترعى في الضلع، واستعمالها شائع ولا يستعمل الجبل الا القليل من الناس. وفي اللسان «الضلع من الجبل: شيء مستدق منقاد، وقيل هو الجبيل المنفرد وقيل هو جبل ذليل مستدق طويل» (٣).

( اضمحل ): يقال: اضمحل السحاب يضمحل فهو مضمحل إذا تفرق وذهب، وفي اللسان: «اضمحل الشيء ذهب» (١٠).

( ضنك ) : الضنك الضيق، يقال جلست في مكان ضنك، وقد قال الحصين ابن الحمام المرى :

بِمُعْتَرَكٍ ضَنْكٍ به قِصَدُ القَنَا صَبَرْتَا له قد بَلَّ أفراسَنَا دَمّا (٥) ( مُضَلَّق ب ) : الَّلحم المضهب وتنطق الآن (مُضَلَّق ب) هو الذي شوى ولم يبالغ

<sup>(</sup>١) اللسان (ضعا) وديوان جرير ٩٢.

<sup>(</sup>٢) اللسان (ضفف).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ضلع).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ضمحل).

<sup>(</sup>٥) المفضليات ص ٦٧.

في نضحه، فيقال (ضَلْهِب) اللحم على النار وأسرع، وقد قال امرؤ القيس:

سُخَامِيَّةً صَهْبَاء صِرْفاً وتَارَّةً تَعَاوَدُ أَيُّدِيهم شِوَاء مُضَهَّبَا (٢)

( ضَوى ): يقال ضَوَى فلان إلى بيته أي أوى إليه بعد انصرام النهار، والضاوى الطارق في الليل يطلب المأوى والعشاء، وفي اللسان «قال بعض العرب: ضوى إلينا البارحة رجل فأعلمنا كذا وكذا أي أوى إلينا، وقد أضواه الليل إلينا فَغَبَقْنَاه» (٣)

( ضَيْم ): الـضيم: الظلم، يقال فلان مايصبر على الضيم، ويقال لمن أصابه الظلم (مضيوم) أي مَضِيم، وقد قال المثقب العبدي:

ونَحْمِى عَنِ الثَّغْرِ المَخُوفِ ويُتَّقَّى بِغَارِننَا كَيْدُ العِدَى وضُيُومُهَا (١)

<sup>(</sup>١) اللسان (ضهب) وديوان امرىء القيس ٥٠.

<sup>(</sup>٢) الأصمعيات ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) اللسان (ضوا).

<sup>(</sup>٤) ديوان المثقب العبدى ٢٥٣.

### حرف الطـــاء

(الطحطحة): يقال طحطح الحجارة فتطحطحت إذا ألقاها من أعلى الجبل فتناثرت على سفحه متكسرة متفرقة، وإذا انحط المحاربون في واد أو في سفح جبل وأقبلوا منهزمين قيل جاءوا مطحطحين، ومقلوب الكلمة يؤدى معناها فيقال جاءوا محطحطين، والكلمتان مستعملتان في الدلالة على المعنى نفسه، وقد قال عامر بن الطفيل:

### وَطَحْطَحْنَا شَنُوءَة كُلُّ أُوبِ وَلاقِت حَسِيرٌ مَنَّا غَرَامَا (١)

- (طحس): يقال طَحَسَ يَطْحَسُ إذا فرك جسمه بالأرض وهو لا يستطيع النهوض كالطفل الصغير أو الجريح، وقد أورد ابن منظور مادة الكلمة بحيث قال: «ابن دريد: والطحس يكنى به عن الجماع، يقال طحسها وطحزها، قال الأزهري: وهذا من مناكير ابن دريد» (٢) وبما أن ابن دريد ذكر أن الطحس يُكْتَى به عن الجماع فهو موافق لما تدل عليه الكلمة في أيامنا هذه.
- ( طَحَلَ): الطحل الضرب على الطحال، يقال: اطْحَلْهُ أي اضربه على طحاله، وقد تفيد الكلمة الضرب على القفا عامة. وقد أوردها ابن منظور دالة على إصابة الطحال<sup>(٣)</sup>
- ( طَلَحٌ ): الطخ الضرب، يقال طخه يطخه طخاً إذا ضربه، ونسمع الصبي يقول لرفيقه طُخَّهُ إذا أراد أمره بضرب صبي ثالث معها أي اضْرِبَّهُ ضربة قوية. وقد أورد ابن منظور مادة هذه الكلمة دالة على المعنى المذكور حيث قال «طخ الشيء يطخه طخّاً: ألقاه من يده فأبعده. والمطخة خشبة يحدد أحد طرفيها ويلعب بها

<sup>(</sup>۱) ديوان عامر بن الطفيل، دار صادر ١٣٨٣هـ ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) اللسان (طحس).

<sup>(</sup>٣) اللسان (طحل).

الصبيان. والطخ كناية عن النكاح» (١).

( طلبر ): السكين الطريرة هي الحادة القاطعة، واستعمال طريرة شائع وهو موافق لما ورد في المعاجم العربية فقد ورد في اللسان: «وطرّ الحديدة طرّ اوطرورا أحدها، وسنان طرير ومطرور مُحدد، وطررت السنان حَدَدْتُه» (٢) و يقال: طرت المرأة جيبها أي شقته، ومن العبارات الشائعة الاستعمال (ياطر جيبي طراه) وأكثر من يستعمل هذه العبارة نساء البادية عندما تفاجأ المرأة منهن بموت قريب لها أو بمصيبة حلت بحيها، والطرار الذي يطر الكم أو الجيب فيأخذ ما فيها، واستعمال كلمة طرار في أيامنا هذه يعم من يشق الجيب فيسرق مافيه ومن يسأل الناس فيطلق عليها طرار، وماورد في اللسان يخص من يشق الجيوب قال ابن منظور: «وحديث الشعبي: يقطع الطرار وهو الذي يشق كم الرجل و يسل مافيه من الطر وهو القطع والشق (٣)» يقطع الطرار وهو الذي يشق كم الرجل و يسل مافيه من الطر وهو القطع والشق (٣)» يستعملها رجل البادية حين يزدرى الحضرى أو يقلل من شأنه فيخاطبه بقوله: ياحضرى ياطرطور، واستعمال الكلمة اليوم موافق لما أورده ابن منظور في اللسان فهو يقول: «والطرطور الوغد الضعيف من الرجال والجمع الطراطير» أ.

( أطراه ) : الإطراء حسن الثناء، يقال أطراه أي أحسن الثناء عليه وبالغ فيه، وقد وردت الكلمة في الشعر العربي بهذا المعنى، قال البحترى:

لو أن ليلى الأخيلية شاهدت أطرافه لم تطر آل مطرف (٥)

واستعمال الكلمة اليوم يشمل المعنى المذكور ومجرد الذكر فيقال لا تطره أي لا تذكره، ومن العبارات الشائعة في هذا المعنى (ما أطراه ولا أسماه).

<sup>(</sup>١) اللسان (طخخ).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق. (طرر).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) ديوان البحتري ١٤١٧/٣ وإيراد البيت للاستئناس به.

- ( طَسَ ): ترد كلمة طس بمعنى ذهب وأبعد، فالأب عندما يفقد ابنه الشاب و يلتقى برفيق له يسأله بقوله: ماأدري أين طس؟ وإذا كان ذلك الابن قد أرهق والده فإن الأب يقول: (عساه يطس عن وجهي) وإذا رأى الأب ابنه وهو قد غضب عليه فإنه ينهره بقوله (طِسْ) أي أبعد، فالكلمة مستعملة باشتقاقاتها، وقد ورد في اللسان: «وفي نوادر الأعراب: ماأدرى أين طس» (١).
- ( طش ): الطش قطرات من المطر فوق الرش والرذاذ، و يأتي متفرقاً خفيف القطر كبير الحجم، فيقال طَشَّشَت وتطشش، وقد وردت الكلمة في رسالة الحجاج إلى عبدالملك، وذلك في قوله: «إلا مابل وجه الأرض من الطش والرش» (٢).
- (طغامة): يقال للوغد أو الأحمق ياطغامة، وتطلق الكلمة على الأنثى من غير تغيير للفظها، وإذا أريد الجمع قيل: هم طغام أو رجال طغام، وقد وردت الكلمة في خطبة لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه حيث قال: «ياأشباه الرجال ولا رجال وياطغام الأحلام» (٣).
- ( طَلَفْ سَسَ ): إذا تخاصم رجلان وشتم أحدهما الآخر، وأوغل في استعمال الكلام القبيح فإنه قد طَفَسَهُ، يقال طَفَسَهُ يَطْفِسُهُ إذا استنقصه وشتمه وآذاه بالكلام، والكلمة مستعملة بجميع اشتقاقاتها، فنسمع قول القائل: اطْفِسُهُ. وقد أورد ابن منظور الكلمة دالة على النجس والوسخ، يقول: «رجل نَجِس. طَفِس: قذر. والأنثى طَفِسَة. والطّفَس بالتحريك الوسخ والدرن» (٤)
- (استطف له): استطف له أي بداله، ولم أسمع أحداً يستعمل طف أو أطف. وقد وردت الكلمة في قول رجل من بني عقيل كان يطلب توبة بن الحمير فلم يستطع الوصول إليه فقال الأصحابه «إنكم لن تستطيعوه في الجبل ولكن خذوا مااستطف لكم من ماله» (٥).

<sup>(</sup>١) اللسان (طسس).

<sup>(</sup>٢) البيان والتبين ٣/٤١٤ (تحقيق السندوبي).

<sup>(</sup>٣) الكامل للمبرد ٢٠/١.

<sup>(</sup>٤) اللسان (طفس).

<sup>(</sup>٥) أسهاء المغتالين ضمن نوادر المخطوطات ٢٥٤/٢.

(الطّ فُطِفَة): الطفطفة الخاصرة، ولا تسمى بهذا الاسم إلا إذا كانت في الذبيحة، فتقول للجزار أعطني من الطفطفة أو اقطع لي الطفطفة. وقد أورد ابن منظور الكلمة دالة على المعنى المتقدم فهو يقول: «والطفطفة كل لحم أوجلد، وقيل هي الخاصرة» (١).

( المطافيل ): المَطافيل الإبل معها أولادها، وقد وردت الكلمة في قول خفاف بن ندبة:

كَانَّ الحَداةَ والمَسَايِعَ وَسُطَهُ وعُوداً مَطا فِيلاً بأَمْعَزَ مُشْرِقٍ (٢) وفي قول أبي ذؤيب الهذلي:

وإن حديثاً منك لو تبذلينه جنى النحل في ألبان عودٍ مطافلٍ مطافلٍ مطافلٍ مطافيل أبكار حديثٍ نَتَاجها تشاب بماء مثل ماء المفاصل (٣)

( الطَّقْطقة ): الطَّقطقة الأصوات التي تحدث من ضرب حجر بآخر فيقال أسمع صوت طقطقة، والكلمة مستعملة بجميع اشتقاقاتها فإذا طُرق الباب قيل من يطق الباب، وقد وردت الكلمة في اللسان دالة على المعنى المذكور، قال ابن منظور: «طَقْ حكاية صوت حجر وقع على حجر وإن ضوعف فيقال طقطق» (1).

( الطاقية ): الطاقية غطاء للرأس يتخذ من أي نوع من الأقشة، والطاقية منسوبة إلى الطاق، وهو ضرب من الملابس، ذكره رؤبة في قوله:

ولو ترى إذ جُبَّتِي من طاق ولمتى مشل جناح غاق (٥)

<sup>(</sup>١) اللسان (طفف).

<sup>(</sup>٢) الأصمعيات ص ٢٦.

<sup>(</sup>٣) اللسان (طفل).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق. (طقق).

<sup>(</sup>٥) اللسان (طوق).

ولم أعثر عليها بلفظها في المعاجم، ولكنني عثرت عليها مستعملة في مؤلفات القرن السادس حيث وردت في كتاب العصا لأسامة بن منقذ (١) قال «وأحضر عصاً وأخرج من تحت عمامته طاقية، وقال لي: خذ هذه العصا وهذه الطاقية» (٢).

- ( الطالح ): الطالح الفاسد، يقال (لايعرف الصالح من الطالح) عندما تختلط الأمور ولا يتبين الصحيح منها، وقد أورد ابن منظور الكلمة حيث قال: «الطالح خلاف الصالح» (٣).
- ( طَلْق ): الطلق وجع الولادة، واستعمال الكلمة يوافق ماهو ثابت في المعاجم، قال ابن منظور «الطلق طلق المخاض عند الولادة» (٤).
- (طامح): الطامح من النساء هي التي أبغضت زوجها ونظرت إلى غيره، يقال فلانة طامح، وقد وردت الكلمة في قول عمرو بن قميئة:

ارِّى جَارَتِي خَفَّتْ وَخَفَّ نَصِيحُهَا وَخُبَّ بِهَا لَوْلا النوَى وظُمُوحُهَا (٥)

( طَمَرَ): طمر بمعنى وثب مستعملة بجميع اشتقاقاتها، يقال اظمر الحفرة أي تجاوزها عن طريق الوثوب، ويقال رأيته يَظمِرُ الجدار أي يتجاوزه واثباً، والطمرة القفزة، وقد وردت الكلمة في قول حميد بن ثور الهلالي:

فلو أنها كانت بَدَتْ يومَ حَيَّةٍ لِمُنْعَطِفِ القرنين وعْرٍ مَظَامِرُهُ (١)

وفي قول بشر بن أبي خازم :

<sup>(</sup>۱) توفی سنة ۸۵.

<sup>(</sup>٢) كتاب العصا ضمن نوادر المخطوطات ١٩٦/١.

<sup>(</sup>٣) اللسان (طلح).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.(طلق).

<sup>(</sup>٥) ديوان عمرو بن قيئــة ١٤.

<sup>(</sup>٦) ديوان حميد بن ثور ٩١.

- بكل طِمِرَةٍ وأقبَّ نَهدد شديد الأشر طِرْفِ ذي مِرَاحِ (١)
- ( طَمَسَ ): يقال طمس الرجل الكتابة إذا أزالها ومحاها، وقد وردت الكلمة في قول ذي الرمة:
- فلا تحسبي شَجّى بك البيد كلا تلألأ بالغور النجوم الطوامس (٢)
- ( طِمْل ): ترد كلمة (طمل) في الكلام المستعمل اليوم بفتح الطاء مع أن نطقها الصحيح بكسر الطاء، فنسمع قائلاً يقول:

فلان طمْل أي فاحش يقول كلاماً قبيحاً، والطمل أيضاً الذي لايعتنى بنظافته فهو وسخ الثياب قبيح الهيئة، وقد وردت الكلمة في أشعار الجاهليين دالة على معناها المستعمل اليوم، من ذلك يقول لبيد بن ربيعة:

وأسرع فى الفواحش كل طِمْلٍ يَحجُرُّ الخرياتِ ولا يُحبَالِي (٣) وقول عمرو بن قيئة:

فأوردها على طِمْلٍ بمانٍ يُهِلُ إذا رأى لحماً طريّاً (١)

( طَمَا): يقال طها الماء أي ارتفع وعلا حتى غمر ماكان يرى من الأرض أو النبات، وقد قال ذو الرمة:

بِشُعْثٍ نَشَاوَى خَضْخَضُوا طَامِيَاتِهِ ﴿ فَمَن وَلَمْ يَدُرُجُ بِهِ الْحَامِسُ الكُدُرُ ( ٥ ).

( الطُّنب ): الطنب حبل الخباء أو الخيمة الذي يصل الوتد بالطرائق، وقد أورده الشعراء في أشعارهم، من ذلك قول لبيد:

<sup>(</sup>۱) مختارات ابن الشجري ۲۹۳.

<sup>(</sup>٢) ديوان ذي الرمة ١١١٧/٢ واللسان (طمس).

<sup>(</sup>۳) دیوان لبید ص ۱۱۱.

<sup>(</sup>٤) ديوان عمرو بن قيئــة ١٤٨.

<sup>(</sup>a) ديوان ذي الرمة ١/٥٨٥.

- مشلُ البَلِيَّةِ قالصِ أهدامُها (١) تَسَاوِى إلى الأطهاب كُللُ رَذِيَّهِ وقول حاتم الطائي:
- إذا الريخ جاءت من أمام أظائِفِ وألوت بأطناب البيوت صدورها (٢) وقول المتلمس:
- تِ تُعَلَّ من حَلَبِ وتُغْبَقُ (٣) جُرْداً باطناب البئيو وقول الحطيئة:
- قومٌ يَبِيتُ قريرَ العين جارُهُمُ إذا لَوَى بقُوى أطنابهمْ طُنباً (1)

( مُطَانب ) : يقال فلان مُطَانِبُني أي إنَّ بيته يقابل بيتي، بل إن استعمال هذه الكلمة قد شاع بمعنى المقابلة، فإذا قيل لك هل ترى ذلك الرجل وأجبت بقولك إنه مطانبني فهم السائل أنك تشاهده باستمرار، وقد شرح ابن الشجرى بيت الحطيئة الـذي استشهدنا به على الأطناب، وأشار فيه إلى أن معنى مطانب مقابل، وذلك في قوله: «يقال فلان جاري مطانبي» إلى أن قال: «فالمطانب الذي اتصلت أطناب بيته بأطناب بيتك» (٥) وقال ابن منظور: «هوجاري مطانبي أي طنب بيته إلى طنب بيتي» <sup>(٦)</sup> .

( طَلْمَزَ): الطَّنْز الاستهزاء، يقال طَنَز به و يَطْنِزُ به كَمَا يقال تَطَنَّزَ به و يتطنز به كلها بمعنى استهزأ به، وقد استعمل هذه الكلمة الجاحظ في كتابه الحيوان حيث قـال: «وقـال أعـرابـي وهـو يَطْنر بغريم له» (٧) واستعملها ياقوتُ الحموى وهو يتحدث

<sup>&</sup>lt;u>(r)</u> شرح القصائد التسع ٤٣٨/١.

<sup>(</sup>٢) ديوان حاتم ص ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) ديوان المتلمس ٢٤٦.

مختارات ابن الشجرى ٤٦٧. (£)

<sup>(0)</sup> المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) اللسان (طنب).

<sup>(</sup>v) الحيوان ٢٦١/٥.

عن بلدة طنزة حيث قال: «طنزة بفتح أوله وسكون ثانيه، وزاي، بلفظ واحدة الطنز، وهو السخرية» (١) وقال ابن منظور «والطنز السخرية. وفي نوادر الأعراب: هؤلاء قوم مَدْنَقَة ودُنَّاق ومَطْنَزَة إذا كانوا لاخير فيهم هينة أنفسهم عليهم» (٢) ونحن نسمع قول الشائل: هؤلاء مَطْنَزَة للناس إذا كان أولئك يستهزأ بهم، فما نستعمله الآن يوافق ما أشار إليه ابن منظور، وبما أن الكلمة قد استعملها الجاحظ وهو من رجال القرن الثاني فإنني أرجح كونها عربية الأصل وإن لم أعثر على شاهد من العصر الجاهلي أو العصر الإسلامي أو العصر الأموي، وقد استعملها المؤلفون على مر العصور من ذلك العرزالي في شرح (كتاب الأربعين الطبية): «ولذلك يستتر السكارى من الناس لأنهم إذا رآهم الصبيان طنزوا بهم» (٣).

(الطّهاء): الطهاء الغيم الرقيق المتفرق واحدته طهاءة وتنطق اليوم بتحفيف المسرة فيقال طهاة، فإذا قيل هل في السهاء سحاب فإن المسئول يجيب بقوله: فيه طهاء، وقد وردت الكلمة في اللسان حيث قال ابن منظور ((والطّهْيُ الغيم الرقيق، وهو الطهاء لغة في الطخاء، واحدته طهاءة، يقال ماعلى السهاء طهاة أي قِزعة» (١) والمستعمل اليوم طهاء ولم أسمع أحداً يستعمل الطّهْي.

(طاح): تستعمل كلمة طاح بمعنى سقط أو أشرف على الهلاك فيقال طاح الجدار كما يقال: عَوْدٌ طائح، والمستعمل اليوم من مضارع طاح يطيح ولم أسمع أحداً يقول يطوح، فيقال طاح طيحاً فهو طائح، وقد أورد ابن منظور مادة هذه الكلمة حيث قال: «طاح يطوح و يطيح طوحاً: أشرف على الهلاك، وقيل هلك وسقط أو ذهب. والطائح الهالك المشرف على الهلاك، وكل شيء ذهب وفني فقد طاح يطيح طوحاً وطيحاً، لغتان» (٥).

<sup>(</sup>١) معجم البلدان (طنزة).

<sup>(</sup>٢) اللسان (طنن).

<sup>(</sup>٣) كتاب الأربعين الطبية للبرزالي ضمن المجلد الثامن عشر من مجلة معهد المخطوطات العربية الجزء الأول ربيع الثاني ١٣٩٢هـ ص ١٣١٠.

<sup>(</sup>٤) اللسان (طها).

<sup>(</sup>٥) اللسان (طوح).

( طَوَّحَ به): يقال طوح به إذا ذهب به بعيداً في مفازة لامعالم بها، فنسمع قول المقائل: أين طوحت بنا؟ إذا كان المتكلم يخاطب دليلاً يعرف طرق المفازة ولكنه لم يوفق في رحلته تلك، وقد قال أبو النجم العجلي:

#### يُطَوِّحُ الهَادِي به تَطُويحَا (١)

وتدل الكلمة أيضاً على إلقاء شيء في الهواء، فيقال: طوَّحَ به يُطَوِّحُ به وطَوِّحْ به أي الله وطَوِّحْ به أي ارم به بعيداً، وقد قال ابن منظور: «وطوح بالشيء ألقاه في الهواء» (٢).

(طال): يقال طال الرجل الغصن إذاتمكن من تناوله وإذا لم يتمكن من تناوله قيل: ما يَطوُله كَما يُقال طِلْه إن كنت صادقاً، وقد قال الحطيئة:

تعاطى العصصاة إذًا طالها وتقرومن النبت أرظى وضالاً (٣)

( طَوِي ): الطوي البئر المطوية بالحجارة، والمسموع اليوم استعمال الطوى للحجارة التي تطوى بها القليب، فيقال انظر إلى الطوي، ولم أسمع أحداً اليوم يستعمل الطوى بمعنى البئر وإنما يستعمله بمعنى الحجارة المرصوفة في جوانب البئر، والمشواهد العربية تدل على أن الطوي البئر المطوية، ومن تلك الشواهد قول عبيد بن الأبرص:

جَعَلَىٰ الفَجّ مِن رَكَكٍ شِمالاً ونَكَّبْنَ الطّويّ عِن البَيمِينِ (١)

واستعمال الطوي للحجارة الموجودة في البئر استعمال صَحيح أما إطلاق الطوى على البئر فهو من باب التغليب.

( الطَّيخ ) : الطيخ تعنى الزيادة، يقال كيف حالكم؟ فيكون الجواب نحن في

<sup>(</sup>١) ديوان أبي النجم العجلي ص ٨٦.

<sup>(</sup>٢) اللسان (طوح).

<sup>(</sup>٣) جمهرة أشعار العرب ٨٢١/٢.

<sup>(</sup>٤) ديوان عبيد بن الأبرص ١٤٥ (دار صادر).

طَيخ أي في رغد من العيش وزيادة في الرّزق والأموال وقد وردت الكلمة في قول الحارث بن حلزة دالة على الزيادة:

فاتركوا الطيخ والسعدِّي وإما تَتَعاشوا فهي التّعَاشِي الداء (١)

(طاش): يقال طاشت القدر إذا ارتفع مابها بسبب النار. كما يقال:

فتى طائش أي خفيف العقل وسهم طائش إذا تجاوز هدفه، وقد قال معاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب:

فإن تَكُ نَبْلُهَا طاشَتْ وَنَبْلِي فقد نرمى بها حِقَباً صِيَابَا(٢)

( الطاية ): الطاية السطح، واستعمال الطاية يفوق استعمال السطح، ففي القرى النجدية يقل استعمال السطح و يكثر استعمال الطاية، وقد قال ابن منظور: «والطاية السطح الذي يُنَامُ عليه» (٣).

<sup>(</sup>١) شرح القصائد التسع ٢/٥٧٩.

<sup>(</sup>٢) الفضليات ص ٣٥٧.

<sup>(</sup>٣) اللسان (طيا).

# حسرف الطساء

( ظَلْع ): الظلع العَرَج، يقال: ناقة فيها ظلع أي فيها عرج، وظلعَت الفرس تَظْلَعُ إذا عرجت، وقد قالت شُعْدى بنت الشمردل الجهنية:

وتَـجاهَـدُوا سَيْراً فبعضُ مَطِيِّهم حَـسْرَى مُخَلَّفَةٌ وبعضٌ ظُلَّعُ

<sup>(</sup>١) الأصمعيات رقم ٢٧.

### حــرف العيـن

( عَبَيْثَرَان ): العَبَيْثَرَان واحدته عَبَيْثَرَانة شجيرات غبر طيبة الرائحة لها قضبان ترتفع قدر ذراع، وقد أورد ابن السكيت الكلمة في إصلاح المنطق بالياء والواو فقال هي العبيثران والعبوثران، ولم أسمع أحداً اليوم ينطقها بالواو وإنما المسموع في نطقها العبيثران بالياء. وقد أورد ابن السكيت ـ وهو من رجال آخر القرن الثاني وأول الثالث ـ رجزاً لم ينسبه وردت فيه كلمة عبيثران، يقول الراجز:

## يَسارِيَّهَا إِذَا بَسِدًا صُنَسانِسي كَانَّسْنِي جَسانِسي عَسَيْشُرَان (١)

(عِبْرى): العِبْرِي المسافر الذي ينتظر من ينقله عبر الصحراء أو عبر النهر، وليس معه أمتعة إلا ما يحمله في يده، أما إن كان المسافر يملك راحلته فلا يقال له عِبْري، والكلمة منسوبة إلى العِبْر وهو جانب النهر أو جانب الطريق، قال ابن منظور «فلان في ذلك العبر أي في ذلك الجانب» (٢).

( والعِبْري ): السدر المرتفع المثمر، أما إذا كان متشابكاً في روضة فهو السدر، وقد قال ذو الرمة:

# قَطَعْتُ إِذَا تَجَوَّقَتِ العَوَاطِي ضُرُوبَ السِّدْدِ عِبْرِيًا وَضَالاً (٣)

(العبس): العبس ما يتلبد على ذيل الناقة أو غيرها من الدواب من البول والبعر، واستعمال هذه الكلمة اليوم يطلق على ما علق بأذناب الدواب كما تقدم ويطلق على ما يشبهه من النوى كنوى التمر، فنوى التمر لايعرف إلا بالعبس، وقد وردت الكلمة في قول أبي النجم العجلي:

<sup>(</sup>١) إصلاح المنطق ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) اللسان (عبي).

<sup>(</sup>٣) ديوان ذي الرمة ٣/١٥٣٠.

كان في أذنابهِ قَل الشُّوِّ من عَبَسِ السهيفِ قرونَ الأَيُّلِ (١) وفي قول الشفرى :

بَعيدٌ بِمَسِّ الدُّهْنِ والفَلْي عَهْدُهُ بِهِ عَبَسٌ عَافٍ من الغِسْل مُحْوِلُ (٢) وفي قول جرير:

ترى العَبَس الحَوْليَّ جوناً بكُوعها في أنسكاً في غير عَاج ولا ذَبْلِ (٣)

(العَتَلَةُ): العتلة قضيب غليظ من الحديد، وطرفاها حادان، وتستعمل لهدم الجدران أو لحفر الآبار، وتجمع العتلة على عَتَل، وقد وصفها ابن منظور بقوله: «العتلة العصا الضخمة من حديد لها رأس مفلطح كقبيعة السيف تكون مع البناء يهدم بها الحيطان» (١٠).

(العَتَمة): العتمة وقت صلاة العشاء الأخيرة، وتبدأ بغياب الشفق وتنتهي بانقضاء ثلث الليل الأول، يقال آتيك العتمة أو العتيم، وفي القرى النجلية يعرف المغرب بالعشاء والعشاء بالعتيم أو العتمة وقد ورد في الحديث «قال سالم أخبرني عبدالله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة» (٥).

وقال الفرزدق:

يُـذَكِّرُني ابنَيَّ السِّمَا كَانِ مَوْهِناً إِذَا ارتَفَعا فوق النجوم العَوَاتِمِ (١) وقال:

كَفِعْلِ كَلِيب إِذْ أَخَلَّت بِجَارِهَا ونصر اللَّهِ مَعِنهُ وهو حاض (٧)

<sup>(</sup>١) ديوان أبي النجم العجلي ص ١٩١.

<sup>(</sup>۲) مختارات ابن الشجری ۱۰۶.

<sup>(</sup>٣) ديوان جرير ص ٤٦٣.

<sup>(</sup>٤) اللسان (عتل).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (مواقيت) ١٤٨/١.

<sup>(</sup>٦) الكامل ١٩١/١.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ٣/١٠٠٠.

- ( عَتَنَ ): يقال عَتَنَهُ يَغْتِنُهُ عَثْناً إذا دفعه وطرحه أرضاً وضربه، وقد أورد ابن منظور الكلمة في مادة (عتل) و(عتن) وقال إنها \_ أي عتن وعتل \_ تؤديان معنى واحداً، يقال، «عتلته إلى السجن وعتنته أعْتِلهُ وأعْتُلهُ وأعْتِنهُ وأعْتُنهُ إذا دَفَعْته دفعاً عنيفاً. ابن السكيت: عَتَلَه وعَتَنَه باللام والنون جميعاً، وقيل العَثْل أن تأخذ بِتَلْبيب الرجل فتعتله أي تجره إليك وتذهب به إلى حبس أو بلية» (١). والمستعمل اليوم (عتن) بالنون ولم أسمع أحداً يستعمل (عتل) باللام.

- ( العجاج ): العجاج الريح العاتية تحمل الغبار، يقال اليوم يوم عجاج، وقد قال ذوالرمة:

فَوَلَّيْنَ يَخْلُفْنَ العجاجَ كأنهُ عُنَانُ إجام لجَّ فيها اشتعالُهَا (١). وقال أبو النجم العجلى:

تثير أيديها عجاجَ القــشطـــل (٥)

#### وقال حاتم الطائي :

<sup>(</sup>١) اللسان (عتل) و(عتن).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (عثث).

<sup>(</sup>٣) سورة هود آية ١١.

<sup>(</sup>٤) ديوان ذي الرمة ٤١/١ه.

<sup>(</sup>٥) ديوان أبي النجم العجلي ص ١٩٩.

ولم يسهد الخيل المغيرة بالضحى يشرن عجاجاً بالسنابك أقتا (١) وقال عمرو بن الأسود:

وسمعت يَشْكُر تَدَّعِى بحُبَيِّبٍ تحت العجاجة وهي تقطر بالدَّم (٢) وقال الحارث بن حلزة اليَـشـُكري:

ماجزعنا تحت العجاجة إذولً بن الحساس : وقال سحيم عبد بن الحسماس :

ضَوامِرَ قد شفَّهُ نَّ الوَجي صِفَافًا (١٠) وقال القتال الكلابي :

من آل سُفْيَانَ أو وَرْقَاء كِمنعُها تحت العَجَاجَةِ ضَرْبٌ غَيْرُ عُوَّارِ (٥)

( عَجْرَمَة ): العَجْرَمَةُ والعِجْرِمَّةُ الذي لا يفهم مايقال له فهو غبي، والكلمة تطلق على الرجل والمرأة بلفظ واحد وهذا هو المسموع اليوم، إذا قيل فلانة عجرمة أو فلان عجرمة فإنما يقصد بذلك أنك مها قلبت له الكلام فإنه لا يفهم، قال ابن منظور في مادة هذه الكلمة «الأزهرى: عجوز عِكْرِشة وعَجْرَمَة وعَضَمَّزة وقلمزة وهي اللئيمة القصيرة» (1).

( مُعَجْرَم ): المعجرم القضيب الغليظ الرأس، وإذا كانت العصا ذات عقد قيل هذه عصا فيها عجاريم، وقد قال العجاج:

<sup>(</sup>۱) ديوان حاتم ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) الأصمعيات ص ٨٠.

<sup>(</sup>٣) شرح القصائد التسع ٢/٩٠٩.

<sup>(</sup>٤) ديوان سحيم ص ٤٦.

<sup>(</sup>٥) ديوان القتال الكلابي ص٥٥.

<sup>(</sup>٦) اللسان (عجرم).

#### نَوَاحِلاً مِثْلَ قِسِي العِجْرِهِ (١)

- ( غَنْجُهيّـة ): العنجهية جفاء في الرجل يصحبه زيادة في الكلام وتطاول على الخصم، يقال فلان فيه عنجهية، والمسموع اليوم فتح العين فيقال (عَنْجَهِية) وقد قال ابن منظور «هو الرجل الجافي العزيز النفس. ويقال فيه عيدهية وعُنْدهية وعُنْدهية وعُجْهية وعجرفية وشُمَّخْزَة إذا كان فيه جفاء» (٢).
- ( عَدَابَة ): العدابة جانب الدعص أو ماشابهه من تراب جمع حتى علا ماحوله، يقال لا ترق على العدابة، وجمع العَدَابة عداب، قال ابن أحمر:

كَثَوْرِ العَدَابِ الفَرد يَضْرِبُه النَّدى تَعَلَّى النَّدى في مَثْنِه وتَحَدَّرا (٣)

( العِلة ): العد الماء الثابت الذي لا ينقطع، يقال بئر عد إذا كان ماؤها لا ينضب، وقد قال الحطيئة:

أتـت آل شَـمَّـاسِ بـن لأي وإنَّا أتاهم بها الأحلامُ والحَسَبُ العِدُّ (١) وقال عمرو بن قعاس المرادى :

وماء ليس من عِلَّ رَوَّاء ولا ماء السَّاء قد اسْتَقَيْتُ (٥)

(عِدْق): العِدْل الغِرارة تملأ شعيراً أو غيره من الحبوب وتوضع على جنب البعير بحيث تعادلها غرارة أخرى، وينسج العدل من الصوف ثم يعمل على هيئة الغرارة، والعدل المتداول الآن يتسع لخمسين صاعاً من البر أو الشعير أو الذرة، ويجمع العدل على عدول، وقد قال لبيد بن ربيعة:

جَاءتُ على قَنَب وَعِدُكِ مَزَادَةٍ وَأَرَحْتُ مُوهَا مِن عِلاَجِ الأَيْصَرِ (٦)

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) اللسان (عَدَه)

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ( عدب ).

<sup>(</sup>٤) الكامل ٢/٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) الطرائف الأدبية ٧٤.

<sup>(</sup>٦) ديوان لبيد ٦٢.

وقال ذو الرمة:

أو مُـقْحَم أضعَف الإبطان حَادِجُه بالأمس، فاسْتَا نَحَر العِدُ لانِ والقَتَبُ (١)

( عَيْدَان ): العيدان طوال النخل واحدته عيدانة، يقال نخلك عيدان أي طوال، وقد قال لبيد:

جَـعْـلٌ قِـصَارٌ وعيدالٌ يَنْوءُ به من الكَوافِر مَكْمُومٌ ومُهْنَصِرُ (٢)

( العِذْق ): العذق العرجون وهو القِنْو بشماريخه المشتملة على الرطب، وجمع العذق عُذُوق، وقد قال أحيحة بن الجُلاح:

إذا ماجِئْتُهَا قد بِعْتُ عِذْقاً تُعَانِقُ أُو تُقَبِّلُ أُو تُفَدِّى (") وقال المفضل النكري:

قَـنَـلْـنَـا الحـارِثَ الـوضّاحَ منهم فـخـرّ كـأن لِـمّـنَـهُ العـذوق (١)

( العَذَاةُ ): العذاة الأرض الطيبة التي تسقى بماء الساء وتنبت نباتاً كريماً، يقال تلك أرض عذاة و(عذية) وقد قال ذو الرمة:

بِأَرْضٍ هِجَانِ النُّربِ وسْمِيَّةِ النَّرى عَذَاةٍ نَأْتُ عنها المُلُوحَةُ والبَحْرُ (٥)

( العَرَاقيب ): أطراف الجبال وخياشيمها ومايرى منها من بعيد يقالُ اذهب إليه فهو في العراقيب أي في الجبال الموصوفة بما تقدم، وقد قال ابن منظور «العرقوب والعراقيب خياشيم الجبال وأطرافها» (٦) والعرقوب من الإنسان مؤخرة القدم، وهو في رجل الدابة بمنزلة الركبة في يدها وقد ورد العرقوب في قول عقبة بن سابق:

<sup>(</sup>١) ديوان ذي الرمة ١٢٠/١.

<sup>(</sup>۲) ديوان لبيد ٥٦.

<sup>(</sup>٣) الأصمعيات ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٥) ديوان ذي الرمة ١/٤٧٥.

<sup>(</sup>٦) اللسان (عرقب).

## حَديدُ الطَّرْفِ والمَنْكِ للسِّعِ والعُدرُ قُوب والكعبِ (١)

(العَرْفج): العرفج واحدته عرفجة ضرب من النبات، طيب الرائحة، ترتفع شجرته بقدر قعدة الإنسان، وشجرة العرفج تتكون من عيدان تشتمل على وريقات صغيرة، ويعلو عيدان العرفج ثمر خشن كثمر الحسك يتفتح بزهر أصفر، وإذا كانت العرفجة في تمامها فإنها تبدو في خضرة تعلوها صفرة تتحول بعد ذلك إلى شجرة غبراء، ويبدأ بريض العرفج في الربيع فإذا توالى عليه نزول المطر استمر طريًّا إلى بدء الصيف، ولا ينبت العرفج في وسط الرياض وإنما ينبت في حافاتها وفي البرق، وينبت أيضاً في الحزوم المشتملة على بعض الرمل، وقد ورد هذا النبات في أشعار العرب من ذلك قول لبيد:

مَسَسُمُ ولَةٍ غُلِثَتْ بنابِت عَرْفَج كَدُخَانِ نَارٍ سَاطِعٍ أَسْنَامُهَا (٢)

وقال الحارث بن حلزة اليشكري :

وإذا اللَّـقَـاحُ تَـرَوَّحَـتْ بِعَشِيَّـةٍ رَتْكَ النَّعامِ إلى كَنيفِ العَرْفَجِ (٣) وقال الراعي النميرى:

كدخانِ مُرْتَجِلِ بأعلى تَلْعَة غَرْبَانَ ضَرَّمَ عَرْفَجا مَبْلُولاً (١)

( عَرَّد ) : يقالَ عرَّد القراد في ضرع الناقة إذا تشبث به، وعرد الضب في الصخر إذا لزق فيه، وعردت الدابة في الطين أو في الوحل إذا غرزت أقدامها فيه لا تريد التقدم، وقد قال لبيد :

فَـمَـضَى وقَـدَّمَـهـا وكانت عادةً منه إذا هي عَـرَّدَت أقــدامُـها (٥)

<sup>(</sup>١) الأصمعيات ص ٤١.

<sup>(</sup>٢) شرح القصائد التسع ٣٩١/١.

<sup>(</sup>٣) المفضليات ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) جمهرة أشعار العرب ٩٢٥/٢.

<sup>(</sup>٥) شرح القصائد التسع ٣٩٢/١.

( العَرَاد ) : العراد واحدته عَرَادة، شجيرات منتشرة الأغصان تشبه شجيرات الحمض، وهو من مراعى الإبل، وقد ذكره الراعى في قوله:

إِذَا أَخْلَفَتْ صَوْبَ الرَّبِيعِ وَصَالَهَا عَرَادٌ وَحَادٌ ٱلْبَسَاكُلُ أَجْرَعًا (١)

( العَرَار): العرار نبت طيب الرائحة واحدته عرارة، وينبت في الرياض في فصل الربيع، وشجيرة العرار تشبه شجيرة الجنجاث ولها زهر أصفر، وقد قال الأعشى ذاكراً العرارة:

بَيْضَاء صلى الله عَلَم الله عَلَم الله المعَالِيَّة كالعَرارَة (١)

وقال الصمة بن عبدالله القشيرى:

أقول لصاحبي والعيس تهوى بنا بين المنيفة فالضمار تصميد العشية من عرار (٣)

( العَرَار): العرار البسر عندما تتجعد قشوره بسبب قلة الماء أو بسبب المرض فيقال بسر مُعَرَّعِر أو نخل عرار، وواحدته عرارة، وإذا نضج ذلك العرار وأصبح تمراً فهو الحشف واحدته حشفة، وقد أورد ابن منظور الكلمة ولم يتوسع في شرحها فقد قال: «ونخلة مِعْرَار أي محشاف» (1).

(أَعْرَسَ): يقال أعرس الرجل يُعْرِس إذا اتخذ امرأة عُرْساً، ويقال في الأمر أَعْرِسْ يارجل، والمُعْرِسُ الرجل والعَرُوسِ المرأة، والعُرْسُ عَلم على إعراس الرجل بأهله، ويجمع العرس على عُرُوس والمُعْرِس على مَعَاريس والعروس على عرائس. هذا هو المستعمل الآن، وقد قال: ابن منظور: «وأعرس بأهله إذا بنى بها وكذلك إذا

<sup>(</sup>١) اللسان (عرد).

<sup>(</sup>٢) ديوان الأعشى ٧٥.

<sup>(</sup>٣) ديوان الصمة ص ٧٨.

<sup>(</sup>٤) اللسان (عرر).

غشيها، ولا تقل عَرَّس والعامة تقوله» (١) ولم أسمع أحداً اليوم يقول عَرَّس. وقال: «والعروس نعت «أعرس الرجل فهو مُعْرِس إذا دخل بامرأته عند بنائها» (٢) وقال: «والعروس نعت يستوى فيه الرجل والمرأة» (٣) ولم أسمع أحداً اليوم يطلق على الرجل عَرُوساً. وقال: «والمُعْرِس الذي يغشى امرأته» وقد وردت كلمة معرس في قول المتلمس: (١)

فَـبَـاتَ إلـى أَرُطـاةِ حِـقُـفِ كـأنَّـمَا إلـى دَفِّهَا من آخر اللَّيلِ مُعْرسُ (٠)

- ( عَرَصَ ): يقال عَرَصَ الرجل يَعْرَص عرصاً إذا قفز ونزا من النشاط، والعَرْصُ الفتى النشيط يقال فلان عَرْص أي إنه يتدفق نشاطاً ولا تختص الكلمة بالإنسان وإنما يقال عَرَصَ البعير وعَرَصَ الحصان، وقد قال ابن منظور «عرص الرجل يعرص عرصاً واعترص: نشط، وقال اللحياني: هو إذا قفز ونزا» (١) وفي القاموس المحيط «عرص البعير اضطرب (٧).
- (العرصة): العرصة منفذ السيل إلى البساتين والنخيل، وتعمل العرصة من الحجارة المرصوفة بحيث يقام دعامتان من الجانبين و يعرض عليها حجر مستطيل ينفذ السيل من تحته، وتجمع العرصة على عِرَاص وهذا الجمع هو الشائع أما استعمال عرصات فهو نادر، وقد قال: ابن منظور «العَرْضُ خشبة توضع على البيت عرضاً إذا أرادوا تسقيفه» (٨) وقال: «وقال الأصمعي كل جوبة منفتحة ليس فيها بناء فهي عرصة قال الأزهرى وتجمع عراصاً وعرصات» (١).

<sup>(</sup>١) اللسان (عرس).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) ديوان المتلمس ٢٣٣.

<sup>(</sup>٦) اللسان (عرص).

<sup>(</sup>٧) القاموس المحيط (عرص).

<sup>(</sup>۸) اللسان (عرص).

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق.

- ( عَرَظ ): يقال عَرَظ الصبي اللحمة يَعْرِطُهَا عرطاً إذا نهشها بأسنانه، ويقال في الأمر اعْرِطُ اللحمة، وقد أورد الكلمة صاحب اللسان فقال: «ويقال عرط فلان عرض فلان واعترطه إذا اقترضه بالغيبة» (١).
- ( عَرْفَطَ ): الشوب المعرفط المتقبض غير المستوى، وكل شيء متقبض من قرطاس أو جلد فهو مُعَرْفَط، يقال لا تُعَرْفظ الثياب، وعَرْفَظت الثياب فَتَعَرْفَظت، ومما قاله ابن منظور في مادة هذه الكلمة «اعْرَنْفَظ الرجل: تَقَبَّضَ. والمُعْرنْفِط. الهَنُ، أنشد ابن الأعرابي لرجل قالت له امرأته وقد كبر:

ياحب ذَبَ اذِبُ كُ إِذِ السَّشَبَ ابُ غالبُ كُ فأجاما:

ياحَبَّذا مُعْرَنْ فِي ظُلْ الْ إِذْ إِنَّا لَا أَقَرَّظُ لَكْ » (١)

( العَراقى ): العراقى خشبتان معترضتان على الدلو الواحدة منها عَرْقَاة، ولم أسمع أحداً اليوم يستعمل عَرْقُوة، يقال أمسك بالعَرْقَاة واشرب، وقد وردت العرقاة في قول الراجز:

احمد على عينيك والمشافر عرفاة دلو كالعُقَابِ الكاسِر (٣) ووردت العراقي في قول عدي بن زيد وهو يصف فرساً:

رَاعِبِيّ في ردينيّ أصم بَعدَمَا انصاع مُصِرًا أو كصمم خذلت منها العَرَاقِي فانْجَذَمْ (٤)

فحملنا فارساً في كفه وأمرناه به من بينها فهي كالدلوبكف المستقى

<sup>(</sup>١) اللسان (عرط).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق. (عرفط).

<sup>(</sup>٣) اللسان (عرق).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

وفي قول حميد بن ثور:

إذا مال من نحو العراقِي أَمَرَهُ إلى نَحْرِهَا منه عِنَالٌ مُنَاكِدُ (١)

( عَرَمَ ): يقال عرم الصبي العظم يَعْرُمه عرماً إذا أكلَ ماعليه من اللحم، وقد قال ابن دريد في الاشتقاق «عرمت العظم أَعْرُمُه عَرْماً إذا اعترقت ماعليه من اللحم فالعظم معروم» (٢).

وفي اللسان «وعَرَمَتِ الإبل الشجر نالت منه» <sup>(٣)</sup>.

- ( عَرَمَة ): العرمة الكَوْمَة من البر، والعَرَمُ المجموعات من الزرع بعد حصده، يقال اجعله عَرَماً لئلا تبعثره الرياح وقد قال ابن منظور في اللسان «العرمة الأنبار من الحنطة والشعير. والعَرَمُ والعرمة الكدس المدوس الذي لم يُذَرَّ يجعل لهيئة الأزج ثم يذرى» (٤).
- ( العِرَان ): العران عود يجعل في أنف البعير ليسهل قياده، ومن العبارات المتداولة بين الفتيان (فلان عرانك) يخاطب بها الصبي خصمه عندما يذكر الخصم صبيًّا آخر في معرض الذم وهو رفيق للمتكلم. وفي اللسان «والعران خشبة تجعل في وترة أنف البعير وهو مابين المنخرين» (٥).
- ( غُرْوَة ): يقال احمل النربيل بالعروة، وهذا الزبيل ليس له عُرَى، فالعروه المقبض للزبيل وغيره، وقد قال ابن منظور «وعروة الدلو والكوز ونحوه مَقْبِضُه» (٦).

( العَرَاء ) : الأرض الواسعة الخالية من المباني، يقال لنخرج إلى العراء. وفي

<sup>(</sup>۱) دیوان حمید بن ثور ۹۹.

<sup>(</sup>٢) الاشتقاق ٤٨٩.

<sup>(</sup>٣) اللسان (عرم).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (عرن).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (عرا).

- القرآن الكريم «فنبنناه بالعَرَاء وهو سقيم» (١).
- ( عَزَّبَ ): يقال عَزَّبَت المرأة الرجل تُعَزِّبه إذا قامت بأموره، والمُعَزَّبة الزوجة، ورد في اللسان «ليس لفلان امرأة تُعَزِّبُه» (٢).
- ( عَزِيب ) : الإبل العزيب التي تَغُزُبُ عن أهلها، يقال: هل عَزَّبت إبلك؟ فيكون الجواب نعم هي في العزيب، وقد قال الراعي النميري:
- وما أهل العَمُودِ لنا بأهل ولا النَّعَمُ العزيبُ لنا عالِ (٣)
- ( تحسيب ): العسيب الجريدة من النخل وجمعها المسموع اليوم عِشبَان بكسر العين، وقد ورد العسيب في قول ذي الرمة:
- يَسْتَلَّهَا جَدُوَلُ كَالسَّيفِ مُنْصَلِتٌ بينَ الأشَاء تَسَاقى حَوْلَهُ العُسُبُ (١٠) وفي قول عامر بن الطفيل:
- فَسمَا أدرك الأوتارَ مشلُ مُحَقِّقٍ بأجرد طاوِ كالعسيب المُشَذَّب (٥)
- ( العَوْسَج ): واحدته عوسجة شجر ذو شوك يرتفع قدر قامة الرجل وله وريقات خضر وثمر أحمر لذيذ الطعم، قال الشماخ ذاكراً العوسج:
- مُنَعَمَةً لم تدرِ ما عيشُ شِقْوَة ولم تَغْتَزِلْ يَوْماً على عُودِ عَوسَجِ (١) وقال الحارث بن حلزة اليشكرى:

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) اللسان (عزب).

<sup>(</sup>٣) اللسان (عزب).

<sup>(</sup>٤) ديوان ذي الرمة ٦٣/١.

ديوان عامر بن الطفيل ٢٧.

<sup>(</sup>٦) اللسان (عسج).

## فَكَ أَنَّهُ نَ لآليء وكانَّهُ صَفْرٌ يَلُودُ حَامُهُ بِالْعَوْسَجِ (١)

وقد وصفه ابن منظور وصفاً صائباً حيث قال: «والعَوْسج شجر من شجر الشوك وله ثمر أَحر مُدَوَّر كأنه خرز العقيق» (٢).

وإذا كان العوسج كثيراً قيل عواسِج، وقد قال الراجز:

يَارُبُّ بَكُ رِ بالرُّدَافي واسيج

اضطره الليل إلى عواسيج

عواسِج كالعُهُ جُزِ النسواسيج (٣)

(عَسُوس): العسوس السيئة الخلق من الدواب والغنم والماعزيقال هذه بقرة فيها عيب! فإذا قيل: ما عيبها؟ كان الجواب: هي عسوس تعُسُ من يمسك بها فتطعنه بقرنيها، وقد ورد في اللسان «والعسوس من الإبل التي ترعى وحدها مثل القسوس وقيل هي التي تضجر ويسوء وقيل هي التي تضجر ويسوء خلقها» (٤) وقال: «ووصف أعرابي ناقة فقال: إنها لعسوس ضروس شموس نهوس، فالعسوس ماقد تقدم والضروس والنهوس التي تعض» (٥). والعَسُّ الطواف بالليل، قال حميد بن ثور:

(٦) فَــقَــامَــتْ تَـعُـسُّ سَاعَةً ما تُطِيقُها من الدَّهرِ نامتْهَا الكلابُ الطَّوَالِع

( عُشَر): العُشَر واحدته عُشَره، وهو من كبار الشجر، وأوراقه عريضة، وعلى الرغم من عظم شجره إلا أن الانتفاع بأخشاب الأشجار

<sup>(</sup>١) المفضليات ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) اللسان (عسج).

<sup>(</sup>٣) اللسان (عسج).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (عسس).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) ديوان حميد بن تور ص ١٠٣٠.

الأخرى، فأخشابه هَشَّة، وقد ورد في قول ذي الرمة:

كَأَنَّ رِجْلَيْه مِـسْمَاكَانِ من عُشَرٍ صَفْبَانِ لَم يَتَفَشَّرْ عَنْهُمَا النَّجَبُ (١) وقوله:

كَ أَنَّ البُرَى والعَاجَ عيجَتْ مُتُونُهُ على عُشَرِ نَهًى به السَّيْلَ ابْطَعُ (٢)

( العِشْرِق ): العشرق واحدته عِشْرِقَة، والعشرقة شجيرة ترتفع عن الأرض قليلاً ثم تتشعب أغصانها المشتملة على وريقات مستطيلة، وتثِمرُ العشرقة في آخر الربيع فإذا دخل الصيف واشتد الحريبس الثمر الذي يتكون من صفين من الحب فيصبح في فراغ فإذا حركته الريح سمع له صوت مطرب، وورق العشرق مر المذاق ولذلك يؤخد و يوضع في الماء ساعات معينة ثم يشرب ذلك الماء فيحدث الإسهال لشاربه، وقد ورد العشرق في قول الأعشى:

تَسْمَعُ لِلْحَلي وسواساً إذا انْصَرفَتَ كا استعان بريح عِشْرِق زَجِلُ (٣) وفي قول مزاحم العقيلي:

( العِشَاء ) : إذا سمعت كلمة (العشاء) فإنما يقصد بها المغرب، يقال آتيك العشاء فيفهم الخاطب أن وقت الجيء المغرب، ويقال صلاة العشاء أي صلاة المغرب، أما العشاء فلا يكاد يعرف إلا بالعتمة أو العتيم، وهذا هو المستعمل في المقرى النجدية، وعند البدو، وفي الحديث «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلا تكم

<sup>(</sup>١) ديوان ذي الرمة ١١٦/١.

<sup>(</sup>٢) ديوان ذي الرمة ٢/١٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) شرح القصائد التسع ٢/٨٨/٠.

<sup>(</sup>٤) ديوان مزاحم العقيلي ١٢٥.

المغرب، قال الأعراب وتقول هي العِشَاء) (١) «وقال أنس أخَّرَ النبي صلى الله عليه وسلم العِشَاء الآخرة) (٢).

( العِصَابة ): العِصَابة مايشد به الرأس من عمامة أو خرقة أو منديل، يقال عَصَب رأسه يَعْصِبُهُ عصباً، وقد قال الفرزدق:

وَرَكْبٍ كَأَنَّ الرِّيحَ تطلبُ عندهُمْ لهَا تِرَةً من جَذْبِهَا بالعَصَائِبِ (٣) وقال حيد بن ثور:

أَجَالُوهُ في ظَهْرِه إذ دَنوا وَوَصّوا غُلاَمَهُمُ فاعْتَصَبْ (١)

( اغْصَوْصَب ) : يقال : اعصوصب الرجل إذا عزم على طلب أمر وجد في ذلك ولم يسمع رأي غيره وفي اللسان «واعصوصب السير اشتد» (٥٠).

( العَصْلَب ): العصَلَب والعَصْلَبَةُ والعِصْلِبَة الشديد القوى الذي لا يبيد ولا ينهزم، يقال فلان يَتَعَصْلَبُ أي يظهر قوته وتحمله، وتأتي فلاحاً في حقله فتقول له أعطني من رطب هذه النخلة فيقول لا أستطيع الوصول إلى رأسها فتقول له: تَعَصْلَبْ أي تحفز واستجمع قواك، وقد ورد في خطبة الحجاج:

قد لفها الليل بِعَصَّلَبِيّ أَرْوَعَ حَسَرًاجِ مَسْ الدَّوِّيِّ مُسُهَاجِيرِ ليس بِأَعْرَابِيّ (1)

( العَصِيلَة ) : العصيدة طعام يتخذ من حَبّ الدُّغن بعد تخميره ودقه في

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (مواقيت) ۱٤٨/١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) ديوان الفرزدق ٢٩/١.

<sup>(</sup>٤) ديوان حميد بن ثور ٤٤.

<sup>(</sup>٥) اللسان (عصب).

<sup>(</sup>٦) الكامل ٢/٤٣٣.

المِنْحَان، فإذا نُحمِّر الدخن وضع في المنحاز وتقابلت امرأتان مع كل واحدة منها عمود قد أعدت للدق وتلك العمود عظيمة الأطراف، ضعيفة الوسط، فإذا دق الحب لُتَّ في الماء الذي وضع على النار، وفي أثناء اللت تحرك المرأة العصيدة بالمعصد أو المعصاد وعندما تنتهي من اللت تضيف إليه السمن ثم يكون جاهزاً للأكل، وقد قال ابن منظور «والعصيدة التي تعصدها بالمسواط فتمرها به» (١).

- ( عُصْفُر): العُصْفر نبات يتخد منه ما يصبغ الثياب وصبغه أصفر. يقال: ثوب أصفر مُعَصْفر، وفي اللسان «العصفر هذا الذي يصبغ به منه ريفي ومنه برى وكلاهما نبت بأرض العرب، وقد عصفرت الثوب فتعصفر» (٢).
- ( العُصْعُص ): العُصعُص أصل الذنب، يقال انظر الكلب المقعى على عصعصه أو على عُصّه، ويقال للإنسان اقعد على عُصّك قال ابن منظور « العُصْعُص والعُصْعَصُ والعُصْعُصُ والعُصْعُوص: أصل الذنب» (٣).
- (غُنْصُل): العُنْصل نبات برى من نبات الربيع وهو كثير الشبه بالكراث في أوراقه وارتفاعه عن الأرض وله زهر أزرق وأوراق خضر، وعلى الرغم من كثرته في الرياض واشتداد خضرته فإن النعم لا ترعاه، والعنصل ليس البصل البرى كما ذكر ابن منظور حيث قال: «وزعموا أنه البصل البرى» (٤). فالبصل البري شبيه به ولكنه يختلف عنه في مذاقه، فالبصل البري يشبه البصل في مرآه وفي مذاقه أما العنصل فيتميز بتوره ومرارته. وقد ورد العنصل في قول امرىء القيس:

كَأَن سباعاً فيه غرقى عشيةً بأرجائه القصوى أنابيش عُنْصُلِ (٥)

( عَصْلاء ) : المرأة العصلاء اليابسة التي قَلَّ لحمها والرجل الأعصل الذي

<sup>(</sup>١) اللسان (عصد).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (عصفر).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (عصص).

<sup>(</sup>٤) اللسان (عصل).

<sup>(</sup>٥) ديوان امرىء القيس ص ١٥٨.

لالحم عليه والجمع عُصْل، قال ابن منظور: «ورجل أعصل يابس البدن وجمعه عصل» (١) وقال: «والعصلاء المرأة اليابسة التي لالحم عليها» (٢).

( الأَعْضَب ) : الأعضب من قطعت يده، يقال فلان أعضب، وقد قال لبيد:

يَاأَرْبَكَ السَخَيْرِ السكريمَ جُدُودُهُ أَفر دَنّني أَمْشِي بِقَرْنِ أَعْضَب (٣)

( العَضْرَس ): العَضْرَس واحدته عَضْرَسة، شجيرات طرية ترعاها الإبل وهي تنبت في الربيع في سفوح الجبال وفي الحزون والتلاع، والعضرسة في حجم العرفجة الصغيرة وهي تتكون من عيدان ووريقات صغيرة، ولونها أشهب يميل إلى الخضرة، وقد ذكر العضرس امرؤ القيس في قوله:

فَصَبَّحَهُ عند الشروق غُدَيَّةً كِلابُ ابن مُرِّ أو كِلاَبُ بن سِنْبسِ مُسَّا فَي النَّمْ وَالإِيحَاء نُوَّارُ عَضْرَسِ (١٠) مُ فَي رَّنَا الذَّمْ وَالإِيحَاء نُوَّارُ عَضْرَسِ (١٠) وقال ابن مقبل:

على إنْرِ شَحَّاج لطيف مصيرُه يَمُجُّ لُعَاعَ العَضْرَسِ الجَوْنِ سَاعِلُهُ (٥)

( العَطّب): العطب الهلاك، يقال لا يطأ العطب إلا الخاطر، كما يقال معاطب مهلكة، قال ذو الرمة:

<sup>(</sup>١) اللسان (عصل).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) ديوان لبيد ص ٣٦.

<sup>(</sup>٤) ديوان امرىء القيس ١١٩.

<sup>(</sup>٥) اللسان (عضرس).

<sup>(</sup>٦) ديوان ذي الرمة ١/ه١٠.

عطبة، وقد قال الكميت:

ناراً من الحرب لا بالمَرخ ثَقَّبَها قَدْحُ الأَكُفِّ، ولم تُنْفَخ بها العُطَّبُ (١)

( عَيْطَمُوس ): العَيْطَمُوس الفتاة الجميلة التامة الخلق، يقال فلانة عيطموس مارأت عينى أجمل منها، وقد قال ابن منظور في شرح هذه الكلمة «العيطموس الجميلة، وقيل هي الطويلة التارة ذات قوام وألواح» (٢) قال الأفوه الأودي:

من كل بيضاء كِنَانِيَّةٍ أو عَاتِقٍ بكريةٍ عَيْظُمُوسِ (٣) وتجمع العيطموس على عطاميس، وقد ورد الجمع في قول الراجز:

يَارُبُّ بيه في العطامِس تصحك عن ذي الشُّوع عُضَارس (١)

( عَطَّ وعَطْعَطُ ): العَطُّ الشقِ والعَطْعَطَةُ الشق بسرعة يقال عُطَّ الثوبَ أي شُقَّه وعُطَّ الأرض بالمحراث، أي احرتها كما يقال: من حرث الأرض؟ فيكون الجواب: جاء الرجال وَعَطْعَطُوها أي حرثوها بسرعة، وقد قال أبو النجم العجلى:

كَـُانَّ تَحـُتَ دِرْعـِهَا المُنـُعَظِّ

إذا بدا منها الذي تُغطيّ

شَطًا رميت فوقه بشَطً (٥)

وقال المُتَنَخِّل مالك بن عويمر الهُذَلي:

(٦) يِهِ مَدْلٍ فَي الفَوانِسِ ذي فُرُوغِ وطَعْنٍ مثلِ تَعْطِيطِ الرِّهَاطِ

<sup>(</sup>١) اللسان (عطب).

<sup>(</sup>٢) اللسان (عطمس).

<sup>(</sup>٣) الطرائف الأدبية ١٧.

<sup>(</sup>٤) اللسان (عطمس).

<sup>(</sup>٥) ديوان أبي النجم العجلى ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٦) اللسان (عطط).

( عَطَنَ ): العطن مبارك الإبل حول الماء، يقال هذه معاطن ومبارك فلنبتعد عنها، وقد وردت الكلمة في قول لبيد:

عَافَتَا الماء فلم نُعْطِنْهُمَا إنما يُعْطِنُ من يَرْجُو العَلَلْ (١) وقال أبو النجم العجلي:

#### إذْ عَصَبت بالعظنِ المُغَرْبَل (٢)

( عَفَجَ ): يقال عَفَجَهُ يَعْفِجُهُ عَفْجًا إذا ضربه ضرباً شديداً، كما يقال: خذ العصا واعْفِجْهُ أي اضربه ضرباً شديداً، وقد ورد في اللسان: «وعفجه بالعصا يعفجه عفجاً: ضربه بها في ظهره ورأسه» (٣).

والعفج يكون بالعصا ويكون باليد فهو الضرب الشديد على عدة مواضع من الجسم.

( تَعَفَّرُ): يقال: إذا لم تجد ماء ًفتَعَفَّرُ أي تَيَمَّمُ، والعَفُور يقابل الوضوء، وهو ضرب اليدين في التراب عند من لم يحصل على الماء، قال ابن منظون «العَفْرُ والعَفْرُ فلعَفْرُ فلعَفْرُ فلعَفْرُ فلعَفْرُ فلعَفْرُ فلعَفْرُ فلعَفْرُ فلعَفْرُ فلعَفْرُ فلا التراب» (٤).

(عَفَسَ): يقال عَفَس الرجل الصبي عَفْساً إذا طرحه أرضاً وضغطه عليها وداسه برجله، والمعفوس من كل شيء الممهن فهو من الثياب المعرفط الوسخ، والمتعافس والمعافسة المزاح والمداعبة، يقول الرجل لأبنائه اتركوا اللعب هذه معافسة شديدة والفاعوس القوي والعَفِيس: أكلة تتكون من التمر المعفوس بعد إبعاد نواه وإضافة السمن إليه وتسخينه على النار. وقد وردت الكلمة في قول رؤبة بن العجاج:

#### والشَّيبُ حين أدركَ التَّفْوِيسَا

<sup>(</sup>١) ديوان لبيد ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) ديوان أبي النجم العجلي ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) اللسان (عفج).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (عفر).

#### والحَبْرُ منه خَلَقاً مَعْفُوسًا

## بَدَّلَ ثَوْبَ الجِدَّة المَلْبُوسَا (١)

( عُفَاشة ): العفاشة الجفاء مَع سوء الخلق، يقال فلان به عُفَاشة كما يقال فلان عَفش، ومما أورده ابن منظور في مادة هذه الكلمة «وفي نوادر الأعراب: به عُفَاشة من الناس ونُخَاعة ولفاظة يعنى من لا خير فيه من الناس» وقال: «والعفنجش: الجافي» (٢).

عَقُور: العقور الكلب الذي يجرح الساق ويؤثر فيها، يقال: هذا الكلب كلب عقور، وقد قال حاتم الطائي:

وما يَشْتَكِينا في السنين ضَريرُها وَ إِنَّا نُسهِينِ المالَ في غيرِ ظنَّةِ وَشَقَّ على الضَّيْفِ الضَّعِيَفِ عَقورُهَا <sup>(٣)</sup> إِذَا مَابَحِيلُ النَّاسِ هَرَّت كِلاَّبُهُ

( العَقِيرة ) : العقيرة ما عقر أي نحر من إبل وغيرها، يقال نحرت العقيرة، وقد قالت ليلى الأخيلية:

لعاقرها فيها عقيرةُ عاقِر(١) فَوَارِسَ أَجْلَى شَأَوُهَا عَن عَقِيَرة

( العُنْقُرُ ): العنقر دو يبة ناعمة توجد في الخصب بين بقول الربيع حيث يكثر العشب وتكتسى الأرض بالخضرة، ولم أجد شرحاً لها في المعاجم غير أن صاحب اللسان قال: «العُنْقر أصل البقل» (٥) وهذه الدويبة تتغذى على بقول الربيع فإذا جف العشب ماتت فلا أستبعد أن يكون اسمها أخذ من اسم البقل الذي تعيش عليه. وقد قال حميد بن ثون

ديوان رؤبة ص ٧٠. (١)

اللسان (عفش). **(Y)** 

ديوان حاتم ص ٢٤٥. (٣)

ديوان ليلى الأخيلية ص ٧٧. (٤)

<sup>(0)</sup> 

اللسان (عنقر).

لم ألَّقَ عَمْرَةَ بعد إذ هي ناشىء ﴿ خَرَجَتْ مُعَظَّفَةً عليها مِسْزَدُ

بَسرَزَتْ عَقِيلِلَةَ أَرْبَعٍ هَادَيْنَها بِيضِ الوجُوهِ كَسأَنَّهُن العُنْقُرُ (۱) وقد شرح البيت المحقق الفاضل عبدالعزيز الميمني بقوله: «العنقر (بضم القاف وفتحها) أصل القصب والبقل والبردى مادام أبيض مجتمعا ولم يتلون بلون ولم ينتشر أو هو قلب النخلة لبياضه. ويحتمل أن يلون العنقر هنا أولاد الدهاقين لبياضهم وترارتهم» وأقول إنه لا يستبعد أن يكون الشاعر قد شبه الفتيات بالعنقر بجامع النعومة ورغد العيش، فهناك نوع من العنقر يعرف بـ (خريف الربيع) يعلوه شعيرات ناعمة، ومن هذا النوع الأبيض والأحمر والأصفر، وإذا كان ذو الرمة قد شبه بنان النساء المنعمات ببنات النقا، تلك الدويبات المعروفة بنعومها واختفائها في الرمل وذلك في قوله:

# خَـرَاعـيـبُ أمـلـولاً كـأنَّ بَـنَـانَـهَـا بناتُ النَّقَا تَخْفَى مِراراً وتَظْهَرُ (٢)

فلا يستبعد أن يكون حميد بن ثور قد شبه فتياته في نعومتهن بتلك الدويبات، ونحن نسمع قول القائل فلانة كأنها غزال، وهو لايقصد من ذلك التشبيه إلا تشبيه العنق بعنق الغزال.

( مَعْقُوص ): الشعر المعقوص هو إفراده إلى ضفائر ثم تلوى الضفيرة ليّاً و يرسل طرفها، وقد قال أبو النجم العجلى:

# أَشْعَثَ سامى الطرف كالمُسَلْسَلِ

## ليسَ بِمَعْقتُ وصٍ ولا مسُرَجَّلِ (٣)

( عَـقَفَ ): يقال عقف العود يَعْقِفُه عَقْفاً أي عطفه، والأعقف المعوج، والعُقَّافَة كالمحجن يستعملها الصبيان لخطف سيقان خصومهم أيام الأعياد وذلك لارغامهم على

<sup>(</sup>۱) دیوان حمید بن ثور ص ۸٤.

<sup>(</sup>٢) ديوان ذي الرمة ٦٢٢/٢.

<sup>(</sup>٣) ديوان أبى النجم العجلى ١٩٠.

أخذ مامعهم من الهدايا التي يجمعونها من بيوت الحي، ومن الأقوال السائرة: عَوْد أَعْقف، يطلق على الرجل الذي تقدمت به السن حتى انحنى ظهره، والمستعمل الآن من هذه المادة موافق لما ورد في المعاجم قال ابن منظور «المعقف العطف والتلوية» (١).

- ( عَاقُول ): العاقول نبات ذو شوك يخضر في آخر الربيع وأول الصيف وشجيرته خضراء وهي في حجم العرفجة الصغيرة، وينبت العاقول في بطون الأودية، وتستلذه الإبل فترعاه في أول الصيف، وفي القاموس الحيط ذكر الفيروز أبادي أن العاقول نبت ولكنه لم يصفه (٢).
- ( مَعْقُولُة ): الناقة المعقولة هي التي ضم ساقها إلى عضدها ثم ربطا بالعقال قال المتلمس:

مَعْقُولةٌ ينظرُ التشريقَ راكبُها كانها من هَوَى للرَّمْل مَسْلُوسُ (٣) عَكَسَ : يقال عَكَسَ الشَّي يَعْكِسهُ عَكْساً فهو معكوس إذَا رد آخره على أوله، وقد قال المتلمس:

جَاوَزتُهُ بِأُمُونٍ ذاتٍ مَعْجَمَةٍ تَنْجُو بِكُلْكَلِهَا والرأسُ مَعْكُوسُ (٤)

(عكِش): العكش من النبات المتداخل بعضه في بعض ومن الشعر الذي لا يسترسل للمشط، والعَكِشُ من الرجال الكَلّ، يقال فلان عَكِش. وقد ورد في اللسان «وعَكِشَ النبات والشعر وتعكش كثر والتف وكل شيء لزم بَعضه بعضاً فقد تعَكَّش» (٥).

<sup>(</sup>١) اللسان (عقف).

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط (العقل).

<sup>(</sup>٣) ديوان المتلمس ص ٨٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٥) اللسان (عكش).

( العكْرَشَة ): العكرشة التقبض، يقال هذا شعر مُتَعَكَّرش، وتعكرش شعره يتعكرش، وقد ورد في الاشتقاق «وعكراش عن العكرشة وهو التقبض» (١).

(العُكَّة): جلد الماعز أو الضأن يملأ بالسمن، يقال اشتريت عكة سمن، وقد قال ابن منظور «والعكة للسمن كالشكوة للبن وقيل العكة أصغر من القربة للسمن» (٢). وعَكَّةُ على ظهره حمله، يقال عكه يَعُكُّهُ، وقد ورد في اللسان «وعكني بالأمر عكاً إذا ردده عليك حتى يتعبك، وكذلك عكه بالقول عكًا إذا رده عليه متعنتاً، وعك عليه عطف» (٣) هذا ما أورده ابن منظور فكأن حمل الإنسان على الظهر يتعب من حمله فيدخل فيا تقدم.

( العِلْبَاء ) : العلباء عصب العنق، وتنطق بتخفيف الهمزة، وقد وردت العلباء في قول دوسر بن ذهيل القريعي:

وَذِي نَـخَواتٍ طَامِحِ الرأسِ جَاذَبَتْ حِبَالِي فَرَخَّى من عَلاَبِيِّهِ مَدِّى (١)

( العَلَنْدَى ): العلندى واحدته علنداة شجرة تَرتفع قدر قعدة الرجل، وهي كثيرة الأغصان صلبة العيدان تتخد منها عيدان مستقيمة فَتُسوى أقلاماً يكتب بها، وقد ورد العلندى في قول عنترة:

سَيَاتيكُمُ منِّي وإن كنتُ نَائياً ذَحَانُ العَلَنْدَى دونَ بيتيَ مِنْوَدُ (٥)

( المِعْلَف ): المعلف بناء مرتفع عن الأرض بقدر ثلاثة أذرع، وقد بني من جهاته الثلات، أما الجهة الرابعة فتترك مفتوحة لتتناول الإبل العلف عن طريقها، ومعلف الغنم لا يرتفع عن الأرض، وقد قال ابن منظور «المِعْلَف موضع العلف» (٦).

<sup>(</sup>١) الاشتقاق ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) اللسان (عكك).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٤) الأصمعيات ص ١٥١.

<sup>(</sup>٥) اللسان (علد).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (علف).

- ( العَلَق ): العلق واحدته علقة دود يوجد في الغدران، يقال اشرب من الغدير واحذر العلق، قال ابن منظور «العلق دود أسود في الماء معروف» (١).
- ( العَلَل): العَلَل الشربة الثانية للإبل، يقال علت الإبل تَعِلُّ إذا شربت شربة ثانية، والزُّرَّاع يستخدمون العللَ للزرع، فإذا أسقوه مرة ثانية فهو العلل. وقد قال المبرد في الكامل: «والعلل الشرب الثاني» (٢) وقال المتلمس:
- جُـرْداً بِـأطــنـاب الــبُـيــوُ تِ تُـعَـلُ مـن حَـلَـبٍ وتُغْبَـقُ (٣) وقال الأعشى:

لا يَسْتَفِيقُونَ منها وهي رَاهِنَةٌ إلا بِهَاتِ وإن عَلَوا وإن نَهِلُوا (١)

- ( عَلْقَم ): العلقم كل شيء مر بدون تحديد، يقال كأنه العلقم في مرارته، وفي اللسان «وكل مر علقم» (٥).
- ( العُلاَوة ): علاوة السيء أرفعه، وفي القرى النجدية الواقعة في الأودية لا يكاد يعرف أعلى القرية إلا بالعُلاَوة، وقد قال ابن منظور «عُلُو كل شيء وعِلُوه وعَلُوهُ وَعُلاَوَتُهُ وعاليته : أرفعه» (٦).
- ( عَمَت ): يقال اغمِثْهُم أي اضربهم ضرباً شديداً كما يقال فلان يعمت أي يسير ولا يهتدى للطريق الذي يريده، وقد أورد المعنيين ابن منظور حيث قال: «والعِمِّيت أيضاً الذي لايهتدي لجهة» (٧) وقال: «وفلان يعمت أقرانه إذا كان

<sup>(</sup>١) اللسان (علق).

<sup>(</sup>٢) الكامل للمبرد ٧/١٨.

<sup>(</sup>٣) ديوان المتلمس ٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) شرح القصائد التسع ٧٠٥/٢.

<sup>(</sup>٥) اللسان (علقم).

<sup>(</sup>٦) اللسان (علا).

<sup>(</sup>٧) اللسان (عمت).

يقهرهم ويلفهم يقال ذلك في الحرب وجودة الرأي» (١).

( عَمَجَ ): يقال عمج يَعْمِجُ في سيره عَمْجاً إذا كان يسير مسرعاً في كل وجه فهو لا يهدأ ولا يكل، وإذا عرف عنه ذلك واشتهر سمي عَمَّاجا، وقد قال العجاج:

مَــيَّاحَـة تـميـحُ مشياً رَهْوَجَا تَــدَافُعَ السّيلِ إِذَا تَعَمَّجَا (٢)

( عَموُد الصبح ) : هو أول ما يظهر من النور في الصباح، قال ابن منظور «وعمود الصبح: ما تبلج من ضوئه وهو المستظهر منه» (٣).

وقال ذو الرمة:

فَغَلَّسَت وعمودُ الصبح مُنْصَدِع عَنْهَا، وَسَائِرُه باللَّبلِ مُحْتَجِبُ (١) أُمُّ عَامِر: أم عامر الضبع، واستعمال أم عامر أكثر من استعمال الضبع، وقد قال الشنفرى:

لا تَفْسِرُونِي إِن قسِرِي مُحَرَّمٌ عليكم ولكن أَبْشِرى أَمَّ عَامِر (٥)

( عَمَاس ): العَماس الأمر العظيم ينزل بالإنسان فيصيبة بحيرة تلاحظ عليه، قال ابن منظور «والعَمَاس الداهية وكل مالايهتدى له عماس» وقال النابغة الجعدي:

وَحَيَّ أَبِي بَكْرٍ ولا حَيَّ مِنْلُهُم إذا بَلَغَ الأَمْرُ العَمَاسَ المُدَمِّرَا (٦)

( عَنَّ): يقال عن له الأمر أي ظهر له وتبين، وقد وردت الكلمة في قول المرىء القيس:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) اللسان (عمج).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (عمد).

<sup>(</sup>٤) ديوان ذي الرمة ٦٢/١.

 <sup>(</sup>٥) الطرائف الأدبية ٣٦.

<sup>(</sup>٦) جهرة أشعار العرب ٧٨٦/٢.

- فَعَنَّ لنا سِرْبُ كأنَّ نِعاجَهُ عَلْاَرَى دَوَادٍ في مُلاء مُلَّا مُلاَء مُلَّا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْل (١)
- إِذَا أَرَادَ انْكِـنَـاساً فيه عَنَّ لَـهُ دُونَ الأَرُومَةِ من أَطْنابِها طُنُبُ (٢)
- ( مُعَنَى ): المعنى المكلف بالشيء المهتم به دون غيره، يقال لاتسأل المعنى عن هَمّه فهو لا يفكر إلا فيه ولا ينصرف عنه أبدأ، قال محمد بن كعب الغنوي:
- مُعنَّى إِذَا عَادَى الرِّجَالَ عَدَاوَةً بَعِيدٌ إِذَا عَادَى الرِّجالَ قَرِيبُ (٣)
- (عَاهر): العاهر المرأة الفاجرة، ويقال للزانية عاهر، وتطلق الكلمة على المرأة النتي لا تحفظ نفسها وإن لم يعرف عنها الزنا. وفي اللسان « يقال للمرأة الفاجرة عاهرة» (٤).
- ( عُمهَين ): العهين شجيرات تشبه شجيرات القيصوم تنبت في التلاع وفي ضفاف الأودية، وفي اللسان «قال الأزهرى ورأيت بالباد ية شجرة لها وردة حراء يسمونها العِهْنَة» (٥٠).
- ( العِيَال ): أبناء الرجل، وتطلق أيضاً على جميع من يعولهم، ولكن دلالة الكلمة على الأبناء هي السابقة إلى الفهم إلا أن يوضح المتكلم أنه يقصد جميع من يعولهم، وقد وردت الكلمة في قول عمرو بن قيئة دالة على من يعولهم الرجل:

دَرَّت بِالْرْزَاقِ السِيسَالِ مَسْغَالِقٌ بينديٌّ من قَمَعِ العِشَارِ الجِلَّةِ (١)

<sup>(</sup>۱) ديوان امرىء القيس ١٥٥.

 <sup>(</sup>۲) ديوان امريء العيس ١٥٥
 (۲) ديوان ذي الرمة ١٩/١.

<sup>(</sup>٣) جمهرة أشعار العرب ٧٠٠/٢.

<sup>(</sup>٤) اللسان (عهر).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (عهن).

<sup>(</sup>٦) ديوان عمرو بن قيئة ١٩٨.

- ( عَيْلَم ): يقال بئر فلان عَيْلَم أي كثيرة الماء، وقد وردت الكلمة في مجالس ثعلب قال «يقال بئر عيلم كثيرة الماء» (١).
- ( عَمَّى ) : يـقــال عَيَّ بالجواب إذا امتنع أن يجيب ، كما يقال: سألته وعيَّ به. وقد قال النابغة الذبياني:

وقسفتُ فيها الْصَيلاناً السَّائِلُها عَيَّتْ جَوَاباً وَمَا بالرَّبْع من أَحَدِ (٢)

<sup>(</sup>١) مجالس ثعلب ٦٢.

<sup>(</sup>٢) ديوان النابغة ص ١٤.

## ( حـــرف الغين )

( غَبيب ): الغبيب الطعام البائت، والجزء منه غبيبة، يقال هذا طعام غبيب ولكنه لم يفسد، كما يقال أعطنا الغبيبة لنأكلها، وأكل الغبيب والغبيبة قبل انتشار المبردات معروف في الشتاء لبرودته، ويندر أن يؤكل الغبيب في الصيف، وقد وردت الكلمة في قول جرير في هجاء الفرزدق:

والتَّغْلِبِيّة حين غبَّ غَبِيبُها للهِ مَشَافِرُها للهِ مَشَافِر (١)

( الغبيب ): الغبيب متسع المسيل الصغير حين يغمره الماء ويستوى على أرضه، يقال: أين نلتقى؟ فيجيب المسئول في الغبيب فيعرف السائل أنه متسع المسيل الصغير، وقد ورد في اللسان: «والغبيب المسيل الصغير الضيق من متن الجبل ومتن الأرض» (٢).

( الغَبَش ): الغبش شدة الظلمة في آخر الليل قبل انبلاج الصبح، يقال غَبَش فلان يَغْبِشُ غِبْشة إذا خرج لعمله في آخر الليل وأكثر ما تستعمل هذه الكلمة في البدء في العمل على السواني لري الحقول لأن صاحب الزرع والنخيل والعنب يضطر للعمل مبكراً، وقد وردت الكلمة في قول ذي الرمة في وصف ثور وحشى:

حسى إذا ماجَلاً عن وجهه فَلَق هادِيهِ في أَخُرَيَاتِ الليل مُنْتَصِبُ أَغْبَاشَ ليلٍ مُنْتَصِبُ أَغْبَاشَ ليلٍ تِمَامٍ كان طارَقَهُ تَظَخْطُخُ الغَيْمِ حتى مالَهُ جُوَبُ (٣)

وفي قوله :

<sup>(</sup>۱) دیوان جریر ۳۰۹.

<sup>(</sup>٢) اللسان (غبب).

<sup>(</sup>٣) ديوان ذي الرمة ٩٢/١.

فَجَاءت بأغباشٍ تَحَجَّى شريعةً يَلاداً عليها رميها واحتِبَالُهَا (١)

(الغَبُوق): الغَبُوق شرب اللبن بعد غروب الشمس وهو يقابل الصبوح؛ يقال: اغْبُق القوم أي أسقهم اللبن في العشي والكلمة مستعملة بكثرة في بادية نجد و يندر استعمالها في القرى النجدية، وقد ورد في اللسان ((والغبوق شرب العشى) (٢). ووردت الكلمة في قول رجل من ولد مالك بن نويرة التميمي كان يقاتل الخوارج مع المهلب بن أبى صفرة:

جَزَانِي دَوَائِي ذُو الخَمارِ وصَنْعَتي إذا بات أطواء بني الأصاغِرُ أخادعُهم عنه لينُغْبَق دُونَهم وأعلم غير الظنِّ أني مُغَاورُ (٣)

( غَبِيَ ): يقال غبي على الأمر إذا خفي، كما يقال ذلك أمر غبي أي خفي، وقد قال عدي بن الرقاع:

ألارب هـــو آنـــس ولـــذاذة من العيش يُغْبيه الخِبَاء المُسَتَّرُ (٤)

( النَّعْتُرة ): غطاء للرأس أبيض اللون، وأصل التسمية يعود إلى العمامة الغثراء التي يتصف لونها بالغُثْرة (بالثاء)، يقال عليه غثرة إذا كان ذلك الرجل يلبس عمامة لونها أغر، وقد قال عمارة:

حتى اكتسيت من المشيب عمامة غَـنْراء أعْفِر لونها بخضاب (٠)

وقال ابن منظور في اللسان «والغثراء من الأكسية والقطائف ونحوهما ماكثر صوفه وزئبره» (٦).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٥٣٨.

<sup>(</sup>٢) اللسان (غبق).

<sup>(</sup>٣) الكامل للمبرد ١١٦٠/٣.

<sup>(</sup>٤) اللسان (غبا).

<sup>(</sup>٥) اللسان (غثر).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

- (غُثاء): الغُثاء ما يحمله السيل من هشيم النبات وعيدان الشجر وغير ذلك، فإذا انحسر السيل بقي في جانبي الوادي أو حافات الرياض، أما الغُثّاء بضم الغين وتشديد الثاء وهو الزبد وما يختلط به فلم أسمع أحداً ينطقه بالتشديد، وقد ورد في اللسان «الغثاء بالضم والمد ما يحمله السيل من القمش» (١).
- (غَشَى): الغَثَى مايؤلم النفس ويجثم عليها من الآلام والأحزان والهموم، يقال فلان في غَثَى أي في هم وغم، وقد أورد ابن منظور هذه الكلمة حيث قال: «وحكى ابن جنى غثى الوادي يَغْثي فهمزة الغثاء على هذا منقلبة عن ياء، وسهله ابن جنى بأن جمع بينه وبين غثيان المعدة لما يعلوها من الرطوبة ونحوها فهو مشبه بغثاء الوادي، والمعروف عند أهل اللغة غَثَا الوادي يغثو غَثَا، قال الأزهري الذي رواد أبو عبيدة عن أبي زيد وغيره غثت نفسه غَثْياً، وأما الليث فقال في كتابه: غَثِيت نفسه تَغْثى غَثَى وغثياناً.

قال الأزهري: وكلام العرب على مارواه أبو عبيد» (٢).

( غُدَّة ): الغُدَّة طاعون الإبل، يقال بعير فلان مصاب بالغُدَّة وقد قال مُزَرِّد بن ضرار الذبياني:

بهسنَّ ذُرُوءٌ مسن نُسحسازٍ وغُسدَّةٍ ﴿ هَا ذَرِبَاتُ كَالشُّدِيُّ السَّواهِدِ (٣)

( غَدير): الغدير القطعة من السيل يغادرها في مكان مطمئن، يقال خيم القطين على الغدير، وقد قال عمرو بن كلثوم في معلقته:

كَأَنَّ غُضُونَهُنَّ مِتُونُ غِدرٍ تُصَفِّقُها الرياحُ إذا جَرَينا (١)

( غَذًا ) : يقال غذا الصبي يَغْذِيه، وغَذَيْتُ الغلام، هذا هو المسموع اليوم في

<sup>(</sup>١) اللسان (غثا).

<sup>(</sup>٢) اللسان (غثا).

<sup>(</sup>٣) الفضليات ص ٧٩.

<sup>(</sup>٤) شرح القصائد التسع ٢/٥٦٥.

مضارع هذه المادة والمشهور فيها يغذوه وغذوته ولم أسمع أحداً يقول: غذوته بالواو، وقد نقل ابن منظور عن ابن سيده قوله: «غذيت الصبي لغة في غذوته إذا غذَّيته» (١).

( الغارب ): الغارب مقدم سنام البعير حتى يلتقى بعنقه، يقال اركب على الغارب، كما يقال المحتاج يركب على الغارب، لأن الركوب فوقه غير مريح. وقد قال أبو النجم العجلى:

وقام جِنِّيُّ السنام الأميلِ وامْنَهَدَ الغَارِبُ فِعْلِ الدُّمَّلِ (٢) وقال المُسَيَّبُ بن عَلَس:

وَكَانًا غَارِ بَها رَبَاوَةُ مَخْرِمِ وَنَهُ ثُنْنِي جَدِيلِهَا بِشِرَاعِ (٣) وقال الكميت بن زيد الأسدي :

كُلُوا ما لديكم من سَنَامٍ وغاربٍ إذا غَيَّبَتْ دُودَانُ عنكم غُيُوبُهَا (١)

( الغَرْب ): الغرب الدلو الكبيرة تتخذ من جلد، وجمع الغرب غُرُوب، وقد وردت الكلمة في قول النابغة الذبياني:

أُسَائِلُها وقد سَفَحَت دُمُوعِي كَأَنَّ مَغِيضَهُنَّ غُرُوبُ شَنِّ (°) وقال زهير بن أبي سلمى :

لها مستساع وأعسوال غَسدون به قِنْت وغَرْب إذا ما أفرغ انسَحَقا (٦)

<sup>(</sup>١) اللسان (غذا).

<sup>(</sup>۲) ديوان أبي النجم العجلى ص ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) المفضليات ص ٦٢.

<sup>(</sup>٤) جمهرة أشعار العرب ٩٩٣/٢.

<sup>(</sup>٥) ديوان النابغة الذبياني ١٢٥.

<sup>(</sup>٦) ديوان زهير ص ٦٧.

\_ YOE \_

وقال بشر بن أبي خازم :

وَقَفْتُ بِهَا أُسَائِلهَا ودمعي على الخدين في مثلِ الغُرُوبِ (١)

( الغَرَب ): الغرب الطين يكثر عليه الماء فيتحول إلى سواد، و يوجد الغرب في قاع المبئر الضحلة إذا نزف ماؤها، وحول الحوض الذي يستقى منه كثيراً، وقد ورد في قول ذي الرمة:

وأدركَ المنتُبَقِّي من تَميلَتِهِ ومن ثَمَائِلِهَا واسْتُنْشِي الغَرَبُ (٢)

(الغُرْتُوق): الغرنوق طَائر أبيض من الطيور المهاجرة، ترى أسراباً تعبر أرض نجد، وقد ينزل بعضها إذا رأي الماء فيصطاده الفلاحون، ويكون ذلك في فصل الصيف، ولم يعرف أن الغرانيق تتوالد في البلاد النجدية وإنما يتخلف من أسرابها في الحقول وحول المياه أعداد قليله قد ترى في معظم الصيف، والكلمة المتدولة الغرنوق ولم أسمع من ينطق الغرنيق وقد وردت في قول أبي ذؤ يب يصف غَوَّاصاً:

أَجَازَ إلىنا لُجَّةً بعد لُجَّةٍ أَزَلَّ كَعَرنيق الصَّحُولِ عَمُوجُ (٣)

ووردت كلمة غرنوق في قول أبي الفضل الكناني في وصف رجل انهزم ولجأ إلى أجمة فيها قصب وماء:

يَسظَلُ تُغَنِّيهُ النَّهَ رَانِيقُ فَوقَهُ أَبِاءٌ وغيلٌ فوقَهُ مُسَآصِرُ (١)

( تَغَشَّمَر وتَشَغْمَر): يقال تَشَغْمَرَ الجراد جذع الشجرة وتغشمرها وتَشَغْمَر الفتى النخلة إذا أخذ في الصعود إلى أعلاها جادًا في ذلك، وقد وردت الكلمة دالة على المعنى المستعمل في رجز تمثل به الحجاج حين أسرع الناس إلى المهلب خوفاً منه:

<sup>(</sup>۱) مختارات ابن الشجرى ۲۹۲.

<sup>(</sup>٢) ديوان ذي الرمة ١/٥٥.

<sup>(</sup>٣) اللسان ( غرنق ).

<sup>(</sup>٤) الأصمعيات رقم ٢٠ البيت الخامس.

- إِنَّ لَهَ السَّائِـ قَا عَاشَا الْمَانِ : إِذَا وَلَا يُسْنَ وَلَٰ يَا َ تَعَاشُمَ مَا (١) وَفَي رَجْز أُورِده ابن منظور في اللسان :
- تَسرَى السغُسلامَ السِسافِعَ السحَزَوَّرَا يَمْخَجُ بِالدَّلْوِ وقد تَغَشْمَرًا (٢)
- (غضارة): الغضارة إناء يتخذ للشرب مثل القدح وجمع الغضارة غضار، يقال أعطنا ماء في الغضارة، وقد ورد في اللسان «الغضار الطين الحر. ابن سيده وغيره: الغضارة الطين الحر، وقيل الطين اللازب الأخضر، والغضار الصحفة المتخذة منه» (٣).
- ( أَغْضَى ): يقال أغضى يغضى إغضاء ًإذا حرك جفنيه بإطباقها ورفعها، وإذاكان الرجل قليل الإغضاء وصف بأنه يباحر بعينيه لا يغض إلا قليلاً ، وقد قال الشنفرى الأزدي:
- فَاغُضَى وأغُضَت وائتَسَى وائست به وأخضر وأنسان الله والمساد والمساد
- ( الغَضَى): الغضى شجر ذو هدب مثل هدب الأثل والأرطى، وهو وسط بينها فلاهو يرتفع كالأثل ولا يقصر كالأرطى فهو يرتفع قدر قامة الرجل، وقد ورد كثيراً في الشعر العربي من ذلك قول سحيم عبد بني الحسحاس:
- كأن الشريبا علىقت فوق نحرها وجمر غَضي هبت له الريح ذاكيا (٥) وقول الأسعر الجعفي:

<sup>(</sup>۱) الكامل ٣/١١٢٤.

<sup>(</sup>٢) اللسان (مخج).

<sup>(</sup>٣) اللسان (غضر).

<sup>(</sup>٤) مختارات ابن الشجرى ٨٩.

<sup>(</sup>٥) ديوان سحيم ص ١٧.

#### وإذا هـو استعرضْتَهُ متمطراً فتقول هذا مثل سرحان الغَضَى (١)

- ( غَفَصَ ): يقال تغافص الرجلان إذا غفص كل منها الآخر بالرّكل والضغط على البيطن والحنق، فصفة الغفص ما تقدم، وقد ورد في اللسان « غافَصَ الرجلَ مغافصةً وغِفَاصاً أخذه على غرة فركبه بمساءة» (٢).
- ( غَلَجَ ) : يـقـال غـلـج فلان يَغْلِج فهو غَلُوج إذا أنكر ديناً عليه، وقد ورد في اللسان «والتغلج البغي» (٣).

#### الغَلَس :

الغلس ظلمة الليل في آخره عندما ينبثق أول النوريقال آتيك وقت الغلس ووقت الغلس، وقد قال ذو وقت الغلس، وقد قال ذو الرمة:

#### فَغَلَّسَت وعمودُ الصبح مُنْصَدحُ عها، وسائرُه بالليلِ مُحْتَجبُ(١)

( الغَلْصَمة ): الغَلْصَمَة الموضع الناتىء في الحلق، يقال أعطني حَقى وإلا أخرجته من غَلْصَمَتِك، وقد وردت الغلصمة في قول أبي النجم العجلي:

#### تُدنيى من الجدول مشل الجدول أجوف في غَلْصَمَةٍ كالمِرْجَلِ (٥)

( غَمَس ) : يقال اغمس التمرة في السمن أي اجعلها تلج في وسطه، كما يقال حَلَفْت بالغموس أي باليمين التي تغمس صاحبها في النار وقد قال النابغة الجعدي:

## وتَنغْمِسُ في الماء الذي باتَ آجِناً إذا ورد الراعى نَضِيجاً مُجَيَّرًا (١)

<sup>(</sup>١) الأصمعيات رقم ٤٤ البيت الحادي عشر.

<sup>(</sup>٢) اللسان (غفض).

<sup>(</sup>٣) اللسان (غلج).

<sup>(</sup>٤) ديوان ذي الرمة ٦٢/١.

<sup>(</sup>٥) ديوان أبي النجم ١٩٥.

<sup>(</sup>٦) جهرة أشعار العرب ٧٨٢/٢.

وقال عَدِيُّ بن رعلاء الغسَّاني :

وغـمـوسٍ تَـضِـلُ فيهـا يـد الآ سِـى ويـعـيـا طـبـيبهـا بـالـدواء ِ وفي قصيدته هذه بيته المشهور:

ليس من مات فاستراح بِمَيْتٍ إنما المَيْتُ مَيِّتُ الأَحْيَاء (١)

- ( الغَمَص ): الغمص ما ترمى به العين من القذى في حال اعتلالها، وأكثر مايكون في العين بعد النوم، قال ابن منظور «الغمص في العين كالرمص؛ (٢) وقال «الغمص ماسال والرمص ماجمد» (٣).
- ( غَمْطَة ): يقال خذ من علف الدابة غَمْطة أي أنقصه بقدر مل اليد كها يقال اغْمِط منه غَمْطة، فالغمط نقص السيء، وقد ورد الغمط في قول رجل مدح أبا البَخْتَري وهب بن وهب.

لِكُلِّ أَحَى فَضْلٍ نصيبٌ من العُلاَ ورأس العُلاَ طُرًّا عقيدُ النَّدَى وهْبُ وَمَاضَرَّ وهْبًا قُولُ من غَمِطَ العُلاَ كَالا يَضُرُّ البَدْرَ يَنْبَحُهُ الكَلْبُ (٤)

- ( غَمَلَ ): الغَمْل إلقاء الثياب على النائم، يقال لا تَغْمُلُه أي لا تكثر عليه الشياب، وقد ورد في اللسان «وغمل البسر غمه ليدرك،، وكذلك الرجل تلقى عليه الثياب ليعرق فهو مغمول». (٥).
- ( الغَمْغَمَه ): يقال كلام بني فلان غَمْغَمَة أي إنه غير بين ولا فصيح كما يقال فلان يغمغم في كلامه إذا كان لا يفصح وقد قال عنترة:

<sup>(</sup>١) الأصمعيات رقم ٥١ البيت الثاني.

<sup>(</sup>٢) اللسان (غمص).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) الكامل للمبرد ٤٨٩/٢. ووفاة الممدوح سنة مائتين.

<sup>(</sup>٥) اللسان (غمل).

في حَوْمَةِ الموتِ التي لا تَشْتَكِى غَمَرَاتِهَا الأَبْطَالُ غيرَ تَغَمْغُم (١) وقال الراعى النميري:

(١) يَفْلِقْنَ كُلَّ سَاعِدٍ وجُمْجُمَهُ ضَرْباً فلا تسمع إلا غَمْغَمَهُ

(الغَمَا): الغا سقف البيت بما يشتمل عليه من طين وخشب، يقال غَمَا بيتة يغميه غَمْياً، ولم أسمع أحداً يقول يغموه غمواً مع أن الكلمة يائية وواوية كما ذكر ابن منظور قال: «غما البيت يغموه غَمْواً و يَغْمِيه غمياً إذا غطاه، وقيل إذا غطاه بالطين والخشب والغما سقف البيت» وقد وردت الكلمة في قول النابغة الجعدي يصف ثوراً في كناسة:

مُسنَكِّب روقيْه الكناسَ كأنه مُغَشَّى غَمىً إلا إذا مَا تَنَشَّرَا <sup>(٣)</sup>

( الغَيْث ): الغيث المطر والكلأ، يقول القائل لعل الله ينزل الغيث، أو أعطيك دينك إذا نزل الغيث ففي هاتين العبارتين يقصد بالغيث المطر، ولم أسمع أحداً اليوم يستعمل الغيث بمعنى الكلأ، وقد ورد في قول خُفاف بن نُدْبَة:

ولقد هَبَطتُ الغيثَ يَدْفَعُ منكبى ﴿ طِرْف مُكسا فِلَةِ القَناةِ ذَنُوبُ (١)

ومما ورد بمعنى السحاب والمطر قول المُخَبِّل السَّعْدِي :

لَهَا لَجَبُ حول الحياضِ كَأَنَّهُ تَجَاوُبُ أَغْيَاثٍ لَهَ هَزِيمُ (٠) وقول النابغة الذبياني:

وأنت السغيثُ ينفع مايَليه وأنت السَّمُّ خَالَطَهُ البَرُونُ (١)

<sup>(</sup>١) شرح القصائد التسع ٢/٥٢٥.

<sup>(</sup>٢) اللسان (غمم).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ( غما ).

<sup>(</sup>٤) الأصمعيات رقم ٣ البيت العاشر.

<sup>(</sup>٥) اللسان (غيث).

<sup>(</sup>٦) ديوان النابغة الذبياني ص ٢٢٣.

وقول ذي الرمة :

وَيُسُمَّهَا رَوْحَةً والرِّيحُ مُعْصِفَةً والغَيْثُ مُرْتَجزٌ والليلُ مُقْتَرِبُ (١)

( غَيْل ): الغيل الماء الجاري، يقال تتابَعت الأمطار فَجرى الغيل، وقد وردت الكلمة في قول النابغة الذبياني:

والمؤمن العائذات الطير يَمْسَحُها رُكْبَانُ مكة بين الغَيْلِ والسَّعَدِ (٢)

( غَيْم ): الغيم السحاب، وجمعه المسموع غيوم، يقول الرجل لصاحبه إذا لاقاه بعد انقطاع (على شمسك غيوم) ويجمع أيضاً على غيام كما ورد في قول أبي حية النميرى:

يَسلُوحُ بها السمُلَدَلَّقُ مِلْدَرَيَاهُ خُروجَ النَّجِمِ من صَلَعِ الغِيَامِ (٣) ولم أسمع أحداً يستعمل هذا الجمع، وقد قال ابن منظور «الغيم السحاب» (١)

<sup>(</sup>١) ديوان ذي الرمة ١٢٩/١.

<sup>(</sup>٢) ديوان النابغة الذبياني ٢٠.

<sup>(</sup>٣) اللسان (غيم).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

## ( حــــارف الفـــاء)

( فتر): يقال هذا ماء فاتر إذا كان بين الحار والبارد، كما يقال فتر الحر إذا خفت شدته وفتر الحصان إذا قلت سرعته وزال عنه نشاطه، وقد قال أبو الفضل الكنانى:

ومُستَلحَم يَخْشَى اللَّحَاقَ وقد تَلا به مُبْطِىء قد مَنَّه الجَرْيُ فَاتِرُ (١) وقال الحادرة الذبياني:

فرَفعت عنه وهو أحمر فاتر قد بانَ مِنْى غير أَنْ لَمْ يُقطّع (٢) وقال ابن مقبل:

تَامُّل خَلِيلي هل تَرَى ضوء بَارِق يَسمانٍ مَرَنَّهُ ريحُ نجد فَفَتَّرا (٣)

( الفِتْر): الفتر مابين السبابة والإبهام، والكلمة تستعمل بكثرة فإذا تنازع رجلان ملكية أرض سمعت أحدهما يقول للآخر ليس لك فتر فيها، وقد ورد في اللسان «الفتر مابين طرف السبابة والإبهام إذا فتحتها» (١٠).

فحج: الفَحَج تباعد مابين العرقوبين وتجافى الساقين في الإنسان والدواب، وهو يكون خلقة فيقال دابة فيها فحج وفلان فيه فحج، ويستعمل الفعل من الكلمة دالأ على انفراج الرجلين والساقين وتباعدهما عن بعضها، يقال: افْحَجْ رجليك أي أبعد إحداهما عن الأخرى، ويقال فَحَجَ يَفْحَجُ إذا أبعد إحدى رجليه عن الأخرى.

<sup>(</sup>١) الأصمعيات رقم ٢٠.

<sup>(</sup>٢) المفضليات رقم ٨.

<sup>(</sup>٣) اللسان (فتر).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

وقد قال زهير بن أبي سلمي :

وَصَاحبي ورْدَهُ نَهْدٌ مَرَاكِلُهَا جَرْداء لا فَحَجٌ فها ولا صَكَكُ (١)

فُحَّالٌ : الفُحَّال ذكر النخل ويجمع على فحاحيل، وقد ورد في قول أم ثواب الهزانية حين شبهت ابنها به:

حتى إذا عاد كالفحالِ شَدَّبَهُ أَبَّارُه ونَـفَى عن مَتْنِه الشَّذَبَا (٢)

- ( فِدْرة ): الفدرة من التمر الكتلة منه وجمعها فدر، يقال أعطني فدرة لا واحدة، وفي اللسان «قال عرام هذه قمْزة من تمر وكمزة وهي الفدرة كجثمان القطا أوأكثر» (٣) ومن اللحم القطعة الكبيرة.
- ( فَـدَع ): يقال فدع الصبي ذراع رفيقه أي كسرها فالفَدْعُ الكسر وقد ورد في القاموس المحيط «الفَدَع محركة اعوجاج الرسغ من اليد أو الرجل حتى ينقلب الكف أو القدم» (١).
- ( الفَرْث ): الفَرْث وتنطق الكلمة أيْضاً الثَّرث محتوى الكرش، وإذا أريد تفتيت دمنة الإبل ليعرف ما تأكل قيل: افْرُثها أو اثْرُثها، وإذا صاح الصبي كثيراً قيل: انفرثت كبده من الصياح أو انثرثت كبده، كما يقال: فرث الحب كبده. وفي اللسان «وفَرَثْتُ كبده أفْرِثها فرثاً وفَرَّتْتُها تفريثاً إذا ضربته حتى تنفرث كبده» (٥٠).
- ( فَرَّ ) : يقال فَرَّ الـدابة إذا كشف عن أسنانها بتحريك فكيها ليعرف سِنَّها، ويقول لك البائع عندما تسأله عن سن الدابة: فُرَّها، وقد قال امرؤ القيس :

<sup>(</sup>۱) ديوان زهير ۸۲.

<sup>(</sup>٢) نوادر المخطوطات ٣٦٤/٢ (العققة والبررة).

<sup>(</sup>٣) اللسان (كمن).

<sup>(</sup>٤) القاموس الحيط (الفدع).

<sup>(</sup>٥) اللسان (فرث).

إذَا رُعْتَه من جانبيه كليها مَشَى الهَيْدَبَى في دَفِّه ثم فَرْفَرَا(١)

فَفرفر هنامعناها حرك اللجام في فه، وهذا شرح ابن دريد للبيت (٢) وقال عدي ابن الرقاع:

من فَرَّهَا يَرَها من جانب سَدَساً ﴿ وَجَانِب نِابُهَا لَم يَعِدُ أَن بَزَلا (٣)

( فَرَسَ ): يقال فرس النئب الشاة يفرسها فرساً إذا أخذها ودق عنقها، كما يقال فرس الفارس خصمه إذا تغلب عليه وقتله.

قال المتلمس:

السقَوْمُ أَسُوكُم بِأَرْعَن جَحْفَلٍ حَنِيقِين إلا تَفْرِسُوهم تُفْرَسُوا (١)

( الفَريصَة ): الفريصة لحمة بين الجَنب والكتف تتحرك عند الخوف وتجمع على فرائص، يقال: ترتعد فرائصه من الخوف، وقد وردت في قول المسيب بن علس:

وَإِذَا أَطْفُتَ بَهَا أَظَفْت بِكَلْكُلِ نَبِض الفَرَائِصِ مُجْفَرِ الأَضْلاَعِ (٥)

( الميفراص ): المفراص حديدة يقطع بها، يقال افرُص الحجر بالمفراص، وقد قال الأعشى:

وأَذْفَعُ عن أَعْرَاضِكُم وأعيرُكُمْ لِسَاناً كَمِفْرَاصِ الخَفَاجِيِّ مِلْحَبَا(١)

( فَرَضَ ) : الفَرْضُ الحَزُّ في الجلد أو الحنشبة يقال فَرَضْتُ العود، وقد ورد في اللسان «وفرضت العود والزند والمسواك وفرضت فيهما أفرِضُ فرضاً حَزَزْتُ فيهما حزاً»<sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>١) ديوان امرىء القيس ٩٠ والاشتقاق ٥٠٩.

<sup>(</sup>٢) الاشتقاق ٥٠٩.

<sup>(</sup>٣) الطرائف الأدبية ٨٣.

<sup>(</sup>٤) ديوان المتلمس ٢١٦.

<sup>(</sup>٥) المفضليات رقم ١١.

<sup>(</sup>٦) ديوان الأعشى ص ٩ واللسان (فرص).

<sup>(</sup>٧) اللسان ( فرض ).

- ( فَرَطَ ): يقال فرط مِنتَى كلام لفلان لا أستطيع التراجع عنه أي سبق إليه كلامي، كما يقال أمسك الدابة لا تَفْرُطْ منك أي لا ينفلت زمامها فتتقدمك، ويقال أيضاً لا تفرطه ولا تفرط فيه أي لا تتركه، والفَرَطُ الطفل يموت صغيراً فيتقدم أجرُه أهله، وقد قال دريد بن الصمة في أخيه عبدالله:
- وهَـــوَّنَ وجــدي أنمـا هــو فَــارِطٌ أمـامـي وأنَّـي واردُ الـيـوم أو غَـدِ (١) وقال لبيد بن ربيعة :

ولِي قد حميت الحيَّ تحمل شِكَّتي فُرُطٌ وِشَاحِي إِذْ غَدُوتُ لِجَامُهَا (٢)

- ( فَرْشَظَ ): فرشط الرجل فهو مُفرشط إذا استلقى على ظهره واسترخى، يقال أين فلان فيكون الجواب: فلان مفرشط هناك. وقد ورد في اللسان «فرشط الرجل فرشطة ألصق أليتيه بالأرض» (٣).
- ( المَفْرُوك ): المفروك نوع من المسك يفرك ويحتفظ به، وقد ورد في قول المرىء القيس:

وَرِيحَ سَناً في حُقَّةٍ حِمْيَرِيَّةٍ تُخَصُّ بِمَفْرُوكٍ من المسك أَذْفَرَا (١)

( فَرَر): يقال قربة مُتَفَزَّرة وجلد مُتَفزِّر إذا كانت شقوقها بادية، كما يقال افرزه أي شقه شقًا صغيراً، ويقال أيضاً فَزَرَ فلان الجلد يَفْزُره فَزْراً إذا شقه شقاً صغيراً. والفَرْدُ فصل الشيء عن الشيء فهو يختلف عن الفزر، يقال: افْرُزْ الثياب القديمة عن الجديدة أي افصلها عنها، وقد ورد في اللسان عن شمر قال: «وكنت بالبادية فرأيت قباباً مضروبة، فقلت لأعرابي لمن هذه القباب؟ فقال: لبني فزارة فزر الله ظهورهم! فقلت ماتعنى به؟ فقال: كسر الله. والفزور الشقوق والصدوع» (٥) وفي

<sup>(</sup>١) الأصمعيات ص ١٠٩ رقم ٢٨.

<sup>(</sup>٢) اللسان (فرط).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (فرشط).

<sup>(</sup>٤) ديوان امرىء القيس ص ٨٥.

<sup>(</sup>٥) اللسان (فزر).

- موضع آخر «الفرز قريب من الفزر، تقول: فرزت الشيء من الشيء أي فصلته» (١) وقال ابن دريد في الاشتقاق. «والفِزْرُ من قولهم فَزَرْتُ الشيء إذا صدّعْتَه» (٢).
- ( فَسَر): الفَسْرُ البيان وكشف المغطى، يقال فَسَر الطبيب حشفة الطفل يَفْسرها فَسُراً إذا أخرجها من غلافها، ويقال فَسِّرْ حشفة الطفل فإذا كان الغلاف ينخلع عنها بسهولة فختانه يسير وإلا أرجأنا ختانه، والمستعمل موافق لماورد في كتب اللغة، قال ابن منظور في اللسان «الفَسْرُ البيان» (٣) وفي موضع آخر: «الفَسْرُ كشف المغطى» (٤).
- ( فَسُل ): الفَسْلُ من الرجال الذي لا مروءة له ولا كرامة فهو نذل، يقال أبعد عن فلان فإنه فسل، والأمر الفسل الحقير الذي يترفع عنه أهل المروءات، وقد ورد في اللسان «الفسل الرذل النذل الذي لا مروءة له ولا جلد» (٥) وقال الفرزدق:

## فلا تَقْبَلُوا منه أَبَاعِرَ تُشْتَرى بِوَكْسٍ ولا سُوداً تَصِعُ فُسُولُهَا (١)

- ( فَشَح ): يقال فشح وفحش الرجل إذا فرَّج ما بين رجليه، وتقديم الحاء على السين أكثر استعمالاً، يسمع قول القائل: افْحَش على الحوض واملاً القربة، وفحش الرجل على الحوض يَفْحَشُ إذا فرج مابين رجليه، وقد ورد في اللسان «وروى ثعلب عن ابن الأعرابي: فَشَحَ وفَشَجَ وفَشَّجَ إذا فَرَّجَ مابين رجليه بالحاء والجيم» (٧).
- ( فَشِل ) : يقال فلان فَشِل، تعتد به للحرب فإذا جربته لم تجده شيئاً وإنما يجبن ويضعف، وكل شيء يقل عن تقديرك له فهو فشل، فالمرعى الذي يرى جيداً

<sup>(</sup>١) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) الاشتقاق ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) اللسان (فسر).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>ه) اللسان (فسل).

<sup>(</sup>٦) ديوان الفرزدق ١٢٠/٢.

<sup>(</sup>٧) اللسان (فشع).

من بعيد فإذا وصلت إليه لم تجده على مارأيته فشل، وتستعمل الكلمة بمعنى الخجل يقال فلان فَشِل أي خَجِل، وفي اللسان «الفَشِل الرجل الضعيف الجبان والجمع أفشال. ابن سيده: فَشِلَ الرجل فَشَلاً فهو فَشِل كَسِل وضعف وتراخى وجبن».(١)

- ( فَصَخَ ): يقال فصخ الرجل ثوبه إذا خلعه فالمسموع من هذه الكلمة أنها بالصاد ولم أسمع أحداً يقول: فسخ ثوبه بالسين وقد وردت في اللسان بالسين قال ابن منظور «وفَسَخْتُ عنى ثوبي إذا طرحته» (٢).
- ( فَصَد): الفَصْد شق العرق ليسيل الدم، يقال فصد العرق يَفْصِدُه فصداً إذا شقه، ويستعمل الفصد أيضاً لتصبب العرق من الجبين، يقال أقبل وجبينه يتفصد عرقاً. وفي اللسان «الفَصْد شق العرق» (٣) وفي موضع آخر «تَفَصَّد جبينه عرقاً» (٤).
- ( فَصَع ): الفُصْعَةُ والفَصْعَةُ الكَمَرة، ولم أسمع أحداً يستعمل الكمرة وإنما المستعمل الفصعة، يقال فصعته كبيرة أي إن رأس ذكره ضخم، وإذا أريد الاستهزاء والاستنقاص من شخص فُصِّعَ له أي ضُرِط له، وذلك يحدث عادة بين المدين ودائنه فإذا أنكر المدين حق الدائن ولَجَّ عليه الدائن في الطلب فَصَّعَ المدين للدائن أي ضرط له استهزاء به وإنكاراً ويكون ذلك بضغط الشفتين على راحة اليد أو بضم أصابع اليد اليمنى وإدخالها بين أصابع اليد اليسرى والإبهام فتنزلق اليد اليمنى بسرعة محدثة صوتاً يشبه الضرطه، فهذا هو التفصيع. وقد قال الفيروز ابادى في القاموس المحيط « فصع الصبي كشر قلفته عن كمرته كافتصع» (٥) وقال: «وفَصَّعَ تفصيعاً ضرط أو فسا» (١).

( فَاطِر): الفاطر الناقة المتقدمة في السن، يقال ناقتك فاطر، والأصل في ذلك أن نابها شق اللحم وخرج، وقد قال مزاحم العقيلي:

<sup>(</sup>١) اللسان (فشل).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (فسخ).

<sup>(</sup>٣) اللسان (فصد).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط (فصع).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

#### وفي الحِشاشَةِ منها طَامِحٌ أَيْثٌ ونابُها فاطرٌ لم يعد أن بَقَلا (١)

ويستعمل الفعل من هذه المادة بمعنى الشق، يقال افْطرُ الجُحَّة وجُحَّةٌ منفطرة، وقد قال ابن منظور في اللسان «وتفطر الشيء تشقق» (٢).

( فَطَسَ ): يقال فطست الدابة إذا ماتت، فالفَطِيسة الميتة من الدواب وجمعها فطيس، وتستعمل لمن قل شأنهم من أسرى أو لصوص، فيقال فطس الأسير أي مات، وقد ورد في اللسان «وفطس أسرى أو لصوص، فيقال فطس الأسير أي مات، وقد ورد في اللسان «وفطس وفار وفوّز يفطس فطوساً إذا مات» (٣) وفي الكامل للمبرد «يقال: فاظ وفاد وفطس وفار وفوّز كل ذلك في معنى الموت» (٤).

والأفطس من الرجال من عرضت قصبة أنفه مع انتشار وانخفاض، والمرأة فطساء، يقال لا تخطب الفطساء، وقد قال ابن منظور «الفَطَس انخفاض قصبة الأنف وانفراشها» (٥).

- ( الفَعَاصَة ): الفعاصة الرُّطبة تسقط من النخلة فتنفعص أي تنفرج حتى تنفتق قشرتها، يقال لا تُفَعِّص الرَّطب، وفي اللسان: «الفعص الانفراج، وانفعص الشيء انفتق» (٦).
- ( الفَاغِرَة ): يقال ضع السراج في الفاغرة، فالفاغرة نافذه مثلثة مُثفتحة تجاه السيت ومغلقة من خارجه، ومادة الكلمة تدل على الانفتاح، يقال فغرفاه يفغره أي فتحه، قال حميد بن ثون

#### عَجبتُ لها أنى يكون غناؤها فَصيحاً ولم تَفْغَر بمنطقها فَمَا (٧)

<sup>(</sup>۱) شعر مزاحم العقيلي ضمن الجزء الأول من المجلد الثاني والعشرين من مجلة معهد المخطوطات جمادي الأولى ١٣٩٦هـ ص ١١٥.

<sup>(</sup>٢) اللسان (فطر).

<sup>(</sup>٣) اللسان (فطس).

<sup>(</sup>٤) الكامل للمبرد ٢٢٩/١.

<sup>(</sup>٥) اللسان (فطس).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (فعص).

<sup>(</sup>٧) ديوان حميد بن ثور ص ٢٧.

وقال ابن منظور:

«ورعِا سميت الفجوة في الجبل إذا كانت دون الكهف مَفْغرة»(١) وقال «والفاغرة ضرب من الطيب»(٢).

واستعمال الفاغرة الآن مأخوذ من اشتقاقها اللغوي، فلم أسمع أحداً يطلق الفاغرة على نوع من الطيب، وقد يكون ذلك النوع من الطيب يوضع في الفاغرة ثم سمي باسمها.

( الفَغَم): الفَغَم الأكل بنهم بحيث يظهر حرص الآكل وسرعته، يقال فَغَم السرجل يَفغَمُ إذا أكل بسرعة وحرص ويستعمل الفعل متعدياً، يقال أين الطعام؟ فيكون الجواب فَغَمه فلان كما يقال خُذ افْغَمْهُ، وقد وردت الكلمة في قول امريء القيس:

فَـــــُـــــُدْرِكُـــنَـــا فَــــغِــمٌ دَاجِــنٌ سميــعٌ بـصيـرٌ طلـوبٌ نَـكِـرُ (٣) وفي قول الأعشى:

تــوم ديــار بــنــي عـامــر وأنــت بآل عـقــيـل فَـغِـم (١)

( فَغُو): نسمع قول القائل: فغى الرجل جذع الشجرة يفغاه فَغْياً إذا شقه نصفين، ويقال افْغَ الجُحَّة أي اشطرها نصفين وافتح جوفها، وقد أشار الأزهري إلى هذه المادة بالمعنى المستعمل فذكر أن الفغو والفَغْر يدلان على الانفتاح: «قال الليث المفغر الورد إذا فغم وفتح قال الأزهري: إخاله أراد الفغو بالواو فصحفه وجعله راء» (ه).

<sup>(</sup>١) اللسان (فغر).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۳) دیوان امریء القیس ۹۷.

<sup>(</sup>٤) ديوان الأعشى ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٥) اللسان (فغر).

( الفَقار): الفقار جمع فِقْرة أو فَقَارة وهي الواحدة من عظام الظهر سواء كان في الإنسان أو الحيوان، فقد وردت الكلمة في قول طرفة مستعملة للإنسان قال:

وَإِذَا نَسِلُسُنُ نِي أَلْسُنُهَا إِنَّانِي لَسَّتُ بَمُوهُ وَ فَقِرْ (١) وفي قول الأعشى:

يابشر بسني إياد أيَّكم أدى أرَيكة يوم هضب الأجشر يستسرادف السولدان فوق فَقارِها بِنها الرّدَافِ إلى أسنَّة محْضر (١) واستعملها النابغة للناقة قال:

هل تُبْلِغَنَّهُمُ حرف مُصَرَّمَةً الْفَقار وإدلاجٌ وتَهجِيرُ (٣)

والفقار اليوم عَلَم على لحم الظهر وعظَامه فتسمع الرجلَ وهو يتنقل بين الجزارين يقول (عندك فَقَار) وهو يقصد فقار ظهر الجمل أو الناقة لأن هذا النوع من اللحم والعظم معروف بجودته.

( المفقاس ): المعفقاس عودان ينصبان لصيد الطيور الصغيرة، فَإذا وقع الطير في الفخ انقلب عليه العود وضرب عنقه، وقد وصف ابن منظور المفقاس بقوله «المفقاس عودان يشد طرفاهما في الفخ وتوضع الشَّركة فوقها فإذا أصابها شيء فقست. قال ابن شميل يقال للعود المنحنى في الفخ الذي ينقلب على الطير فيفسخ عنقه و يعتفره: المفقاس» (٤).

( فَقْع ) : الفَقْع الكمأة واحدته فقعة، ولم أسمع أحداً اليوم يستعمل الكمأة وإنما المستعمل الفقع، والفقع يتوافر في فصل الربيع في الرياض النجدية فيخرج إليه هواة

<sup>(</sup>١) ديوان طرفة ٥٣.

<sup>(</sup>٢) ديوان الأعشى ٦٢.

<sup>(</sup>٣) ديوان النابغة الذبياني ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) اللسان (فقس).

جمعه فيجمعونه ويبيعونه في أسواق المدن والقرى ومنه ما يجفف، وهو أنواع أجوده الزبيدي وهو كبير أبيض يليه في الجودة الخُلاسِى ثم الأوبر ونطق الأوبر اليوم (الهَوْبَر) بالهاء، وقد ورد الفقع في قول عمران بن حطان:

### فاكفُّتُ كَا كُنَّ عنى إنني رجل إما صميمٌ وإما فَقْعَةُ القَاعِ(١)

- ( فَق ): يقال فَق الرجل القربة إذا فتحها ليسكب فيها الماء فَالفَق أنفراج ما يراد فتحه، وقد ورد في اللسان «فَق النخلة فرج سعفها ليصل إلى طلعها فيلقحه» (٢).
- ( فَقْفاقة ): الفَقْفَاقَةُ الكثير الهذريقال فلان فقفاقة ويقال للأنثى أيضاً فقفاقة إذا كانت تتصف بتلك الصفة، وفي اللسان «ورجل فَقَاقَة وفَقْفَاقَة أحمق مخلط هُذَرة وكذلك الأنثى» (٣).
- ( أَفْ قَهُم ): الرجل الأفقم من تقدم لحيه الأسفل وتأخر الأعلى يقال فلان أفقه أي إنه يتصف بتلك الصفة، وقد ورد في اللسان «الفَقَمُ في الفم أن تدخل الأسنان العليا إلى الفم» (٤).
- ( مُنْ فَلِت ): يقال هذا بعير منفلت من صاحبه، كما يقال انفلتت العقدة إذا انتقضت فالانفلات الانتقاض والتخلص، قال ابن منظور في اللسان «وقد أفلت فلان من فلان وانفلت و مر بنا بعير منفلت ولا يقال مفلت» (٥).
- ( الفَالِج ): داء يصيب الإنسان فيترك نصفه بدون حركة، يقال فلان مفلوج أي مصاب بالفالج، وفي اللسان «والفالج ريح يأخذ الإنسان فيذهب بشقه» (٦).

<sup>(</sup>١) الكامل للمبرد ٣/٩٠٠.

<sup>(</sup>٢) اللسان (فقق).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) اللسان (فقم).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (فلت).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (فلج).

- ( فَلَحُ الأسنان ): فلج الأسنان التباعد بينها، يقال في أسنانه فلج أي إنها متفرقة ليست متراصة، قال ابن منظور «وفلج الأسنان تباعد بينها» (١).
- ( فَلَحَ ): يقال فلج فلان خصمه إذا تغلب عليه بالحجة فنال القضية التي تخاصها من أجلها، ويقترن الفَلجُ بالفوز في قضية أمام القاضي، وقد ورد في اللسان «وفالج فلاناً ففلَجَه يفلُجُه: خاصمه فخصمه وغلبه» (٢).
- ( فَلْطَح): يقال فَلْطَحَ القرص يُفَلْطِحُه فهو مُفَلْطَح إذا بسطه، ويقال أيضاً: رأس فلان مفلطَح إذا كان مُنْبسط الأعلى ، وقد قال رجل من بني الحارث بن كعب يصف رأس حية:

#### خُلِقَتْ لها زِمُه عِزِينَ، ورأسه كالقرص فلُسطِعَ من طَحِينِ شَعِيرِ (٣)

( فَلَقَ ): يقالَ فلق الصبي رأس رفيقه يَفْلِقُه فَلقاً إذا شقه بحجر أوحدديدة آوعصا، ومن عادة الصبيان في البادية والقرى أن الصبي الضعيف يكشف رأسه ويقول لصاحبه الذي يهدده بضربه على رأسه (فُلَيْقَة بِنُوَيْقَة) فيخاف الصبي المهدد وينصرف لأنه يخشى أن يدفع والده ناقة لوالد خصمه من أجل تلك الفَلْقة، وقد وردت الكلمة في قول ذي الرمة:

#### كَأَمْنَا فِيلَقِبَ عَهَا بِبَلْقَعَة جَاجِمٌ يُبِّسٌ أو حَنْظُلٌ خَرِبُ (١)

( فَلَقَت النَّحْلة ): يقال فلقت النخلة إذا انشق الكافور عن الطلع ، كما يقال: هذا النخل فَالِق ولكنه لم يُلَقَّح بعد. وفي اللسان: «وفلقت النخلة، وهي فالق انشقت عن الطلع والكافور». (٥)

<sup>(</sup>١) اللسان (فلج).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٣) المصدر السابق (فلطح) والأصمعيات ص ١٢٣ رقم ٣٠.

<sup>(</sup>٤) ديوان ذي الرمة ١٣٣/١.

<sup>(</sup>٥) اللسان (فلق).

( الفَلَقَة ): الفلقة والفلكة، تنطق بالقاف والكاف خشبة يربط بها ساقا الصبي ثم ترفع رجلاه لأستاذه ليضربه على رجليه بالعصا، وكان ذلك سائداً في مدارس نجد القديمة، وقد ورد في اللسان «والفَلقَة والفَلْقَة الخشبة» (١).

( فِلْو ) : الفِلْو المُهْر إذا فطم عن الرضاع والأنثى فِلْوة، قال مجاشع بن دارم:

جَـرُوَلُ يافـلو بني الهُمَامِ فأين عنك القَهْرُ بالحُسَامِ (٢)

( فَلا ): يقال فلت العجوز رأس ابنها تفليه فلياً إذا بحثت عن القمل في شعر رأسه، قال أبو النجم العجلي:

تَـفْلِى له الربعُ ولمَّا يَقْمَلِ لِمَّةَ قَفْر كَشُعَاعِ السُّنْبِلُ (٣) وقالَ الشنفري:

بعيدٌ بِمَسِّ الدُّهْنِ والفَلْي عَهْدُهُ بِهِ عَبَسٌ عاف من الغِسْلِ مُحْوِلُ (١)

( الفَلاَة ): الصحراء الواسعة، يقال سيروا فالفلاة أمامكم أي إن البلاد المقصودة بعيدة تحتاج إلى سير متواصل، وقد وردت الفلاة في قول الحارث بن حلزة:

مِثْلُها تُخْرِجُ النصيحة للقو م فلاة من دونها أفلاء (٥) وفي قول حيد بن ثور:

وَتَأْوِى إلى زُغْبٍ مَسَاكينَ دُونَها فَلاً ما تخطَّاهُ العيونُ مَهُوبُ (١)

<sup>(</sup>١) اللسان (فلق).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (فلا).

<sup>(</sup>٣) ديوان أبي النجم العجلي ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) مختارات ابن الشجرى ١٠٤.

<sup>(</sup>٥) شرح القصائد التسع ٦١٠/٢.

<sup>(</sup>٦) ديوان حميد بن ثور ٥٤.

#### وفي قول القتال الكلابي:

#### أَشْمَيْلَ لا تَسَلْنِنِي بكِ واشألِي أصحاب رَحلي بالفلاةِ الصَّيْهَدِ (١)

( فَهَق ): يقال فهق الرجل الصّبيّ يَفْهَقُهُ إذا سحبه من عنقه ليتسع المجلس أو إنه يخشى عليه من مداهمة دابة أو ما يشبهها، كما يقال انفهق أي أبعد عن الطريق ليتسع أو المجلس ليكون فسيحاً ، ويتعدى استعمال الكلمة الإنسانَ إلى غيره فيقال افْهق الأواني ليتسع المجلس. والفيهاق داء يصيب الأطفال حيث تطمئن المفَهقة وهي ما يتصل باللهاة من عظيم العنق و يعالج بإدخال الإبهام والضغط على اللهاة حتى يرتفع العظم المسترخى، وقد ورد في اللسان «وَفُهِقَ الصبي: سقطت فهقته على لهاته» (٢) وفي موضع آخر «وانفهق الشيء اتسع» (٣) وقال حسان رضى الله عنه يصف بئراً بالسعة وكثرة الماء:

### على كلِّ مِفْهَاقٍ خَسِيفٍ غُرُوبُهَا تُفَرِّغُ في حوض من الصَّخْرِ أَنْجَلا (١)

( فاح ): يقال فاحت القدر إذا غلت فهي تفوح، ولم أسمع أحداً يستعمل تفيح، وفي اللسان «وفاحت القدر تَفِيح وتنبُوح إذا غلت» (٥) و يقال فاح الطيب يفوح إذا انتشرت رائحته الطيبة، وفي موضع آخر من اللسان «وفاح الطيب يفوح فوحاً إذا تضوع» (١)، والمكان الأفيح الواسع الطيب النبت، يقال روضة فيحاء إذا كانت واسعة، قال ابن منظور «والأفيح والفيًاح كل موضع واسع» (٧).

( الفَوْعَة ): الفوعة خروج الشيء من مكمنه في سرعة وهيجان كخروج الأرنب أو غيرها، والفوعة لا تختص بشيء معين، يقال فاع الصبح علينا إذا طلع

<sup>(</sup>١) ديوان القتال الكلابي ٤٢.

<sup>(</sup>٢) اللسان (فهق).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) ديوان حسان ص ٤٠٧.

<sup>(</sup>٥) اللسان (فيح).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

بسرعة وفاع الطيب إذا انتشرت رائحته ووصلت إلى الأنوف في قوة واندفاع، قال ابن منظور «فوعة النهار وغيره: أوله، ويقال ارتفاعه، ويقال أتانا فلان عند فوعة العشاء يعنى أول الظلمة» (١).

( الفَيء ): الفيء ظل مابعد الزوال، يقال فلان يواصل النوم في النهار فينتقل من الطل إلى الفيء، وقد قال حميد بن ثور الهلالي يصف سرحة وكنى بها عن المرأة.

فلا الظِّلَّ منها بالضحى تَسْتَطِيعُه ولا الفيِّ منها بالعشيِّ تَذُوقُ (٢)

( الفَيَافى ): الفيافي الصحارى الواسعة، يقال هذه فيافي لا آخر لها، يقصد بذلك تهو يلها، ومفرد الفيافي فيفاة، ولكن هذا المفرد لم اسمع له استعمالاً وإنما المستعمل الجمع، وقد ورد في قول ذي الرمة:

ظواها إلى حيزُومِها وانْطَوَتْ لَهَا جُيُوبُ الفَيَافي حَزْنُهَا ورِمَالُهَا (T)

<sup>(</sup>١) اللسان (فوع).

<sup>(</sup>۲) دیوان حیمد بن ثور ص ٤٠.

<sup>(</sup>٣) ديوان ذي الرمة ١٠/١٥.

## ( حـــرف القـــاف )

(قَبّ): إذا سمع ضجيج بين حيين من عادتها الخصومة قيل قبّت بينها أي قبت الفتنة، ويقال أيضاً قبّوا أي تخاصموا، وإذا اشتعلت النار بسرعة قيل عنها قبّت، كما يقال قبت النّفْرة إذا ورمت وزاد حجمها، وقد ورد في اللسان «قبّ القوم يَقِبُون قباً: صَخِبُوا في خصومة أو تمار» (۱) وكل زيادة في جسم عرف باستوائه يطلق عليها مُقَبْقِبة، فنسمع قول القائل يد فلانه مقبقبة من النعمه أي إن ظهر الكف فيه زيادة من اللحم والشحم، وذلك يرجع إلى ما تقدم من هذه المادة.

والقَبُّ خشبة في وسط المحاله مثقوبة تدور في المحور وتغرس فيها أسنان المحالة، قال ابن منظون «القب هو الحشبة المثقوبة التي تدور في المحور»(٢).

- ( قَبَصَ ): القَبْصُ القرص بالأصابع أو باثنتين منها، يقال قَبَصَت الأم ابنها تَقْبِصُه قَبْصاً إذا قرصته بأصابها، وقد قال ابن منظور في اللسان «القَبصُ التناول بالأصابع بأطرافها» (٣).
- ( القَبَصَة ): القبصة الجرادة المنفردة التي توجد في الزرع، أما إذا كانت ضمن الجراد فإنها لا تسمى قبصة، وقال ابن منظور في اللسان «والقَبَصَة الجرادة الكبيرة عن كراع» (١).
- ( قَبَعَ ): يقال: قبع فلان أي هرب، وفي اللسان «وقبع في الأرض يَقْبَعُ قُبُوعاً: 
  ذهب فيها» (٥).

<sup>(</sup>١) اللسان (قبب).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) اللسان (قبص).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>ه) اللسان (قبع).

( القَوْبَعَة ): القوبَعَة طائر صغير في حجم العصفور، وقد سماه ابن منظور ( قُبَعَة ) حيث قال: «والقبعة طُوَيئر صغير أبقع مثل العصفور يكون عند جِحَرة الجرذان فإذا فزع أو رمي بحجر قبع فيها أي دخلها» (١).

( الشُّبْع ): الشُّبْع غطاء للرأس يلبسه الصبيان، وقد ورد في اللسان باسم (القُبَعة) حيث قال ابن منظور «القُبَعة خرقة تخاط كالبرنس يلبسها الصبيان» (٢).

( القَتب ): القتب رحل صغير يوضع فوق ظهر البعير، و يكون للسانية وغيرها، وقد قال ابن منظور في اللسان «القتب إكاف البعير، وقيل هو الإكاف الصغير الذي على قدر سنام البعير» (٣) وقد ورد كثيراً في الشعر العربي.

فقد قال أوس بن حجر :

تُسوَاهِسَ وراسَهُ ها قَنَبُ فوقَ السَعَقِيبةِ رَادِكُ (١)

وقال لبيد بن ربيعة :

جَاءت على قَسَب وعِدْلِ مَزَادَةٍ وأَرَحْتُ موها من عِلاَج الأَبْصَرِ (٥)

وقال النابغة الذبياني :

خَلَفَ الْعَضَارِيطِ لا يُوقَيْنَ فَاحِشَةً مُسْتَمْسِكَاتٍ بِأَقْتَابٍ وَأَكُوَّارِ(١)

وقال ذوالرمة :

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (قتب).

<sup>(</sup>٤) ديوان أوس بن حجر ٧٣.

<sup>(</sup>٥) ديوان لبيد ٦٢.

<sup>(</sup>٦) ديوان النابغة الذيباني ٧٦.

- أو مُنقْبِحَمٌ أضْعَفَ الإبطانَ حَادِجُهُ بِالْمُسِ فاستأخرَ العدلان والقَتَبُ (١)
- ( القَتّ ): القَتُّ البرسيم، ولا يعرفه أهل نجد إلا بهذا الاسم يقول القائل: وضعت قَـــــُاً للدابة، وقد وردت الكلمة في قول الأعشى:
- وَيَاأَمُ رُ لَلْيَحُمُومِ كُلِّ عَشِيَّةٍ بِفَتَّ وَتَعْلِيقٍ وقد كَادَ يَسْنَق (٢) وفي قول القحيف العقيلي :
- شَعيرٌ زادُها وفَييتُ قَتُّ ومن ماء الحَدِيدِ لها نِعَالُ (٣)

وفي قول عرام السّلمي وهو يصف (بيضان): «به مياه آبار كثيرة وأشجار كثيرة يزرع على هذه الآبار الحنطة والشعير والقَتّ» (؛).

(القَدَّاد): شجيرات غبر تتكون من قضبان كل قضيب منها يكتنفه الشوك والوريقات والثمر النفاخ، والقتادة في حجم قعدة الرجل، ومن عادة الصبيان أن يأخنوا ثمرتها النَّقَاخة حيث يمسكها الصبي بين أصبعيه السبابة والإبهام ثم يضرب بها على جبهته في سمع لها صوت عال، والتقتيد مهنة صاحب الإبل في زمن الجدب، يقال: فلان ذهب يُقتَّدُ لإبله أي يجمع شجر القتاد ثم يشعل فيها النار ليذهب شوكها فتكون الشجيرات صالحة لإطعام الإبل، وقد وردت الكلمة في قول عبدالله بن عتمة الضَّبِي:

صُــدُورُهُــمُ شــناء فـنفاسَة فلاحُلّ من تلك الصدور قَتَادُهَا (٥)

#### وفي قول المرقش الأكبر:

<sup>(</sup>١) ديوان ذي الرمة ١٢٠/١.

<sup>(</sup>٢) ديوان الأعشى ١١٧.

<sup>(</sup>٣) طبقات فحول الشعراء ٧٩٤/٢.

<sup>(</sup>١) نوادر المخطوطات ٢/٣٥/.

<sup>(</sup>٥) المفضليات رقم ١١٤.

وآخَــرَ شَــاصٍ تَــرى جِــلْــدَهُ كَــقِـشْرِ الـقَـنَـادَةِ غِـبَّ الـمَطَلَّ (١) وفي قول المرار بن منقذ:

وَيَــرَى دُونــي فــلا يَــشـطـيــعُـنــي خَـرْطَ شَـوْكٍ مـن فَــتَـادٍ مُــشــمَهِـرُ (٢) وفي قول كعب بن جعيل :

ومسن دون ذلسك خرط السقستساد وَضَربٌ وطلعنٌ يُقِرُّ العُيهُ ونَسا (٣)

( قُتُّار ): القُتَّار ريح القدر يطبخ فيها اللحم وريح الشواء والعظم المحرق، يقال أشم قتاراً، وقد ورد القتار في قول لبيد:

ولا أضِن تجعروفِ السَّنام إذا كان القُنّارُ كما يُسْتَروحُ القُطُرُ (١) وفي قول الفرزدق:

إلىك تَعَرَقْنَا النُّرَى بِرِحَالِها وكُلَّ قُنَّارٍ في سُلاَمَى وفي صُلْبِ (٥)

( القَتَام): الغبار، يقال: اليوم يوم قتام إذا كان الغبار عاماً والنواحى مُكْفَهِرَّة، وقد ورد القتام كثيراً في الشعر العربي لارتباطه بالصحراء والقتال والسفر، وقال لبيد بن ربيعة:

فَعَلُوتُ مُرْتَقِباً على مَرْهُ وبَةٍ حَرَج إلى أعلامِ هِنَّ قَنَامُ هَا (١)

وقال عنترة:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق رقم ٥٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق رقم ١٦.

<sup>(</sup>٣) الكامل ٢٨٢/١.

<sup>(</sup>٤) ديوان لبيد ٥٧.

<sup>(</sup>٥) ديوان الفرزدق ٧٧/١.

<sup>(</sup>٦) شرح القصائد التسع ٢٦/١٤.

- لما سَمِعتُ نداء مرَّة قد عَلاَ وابني ربيعة في الغُبَار الأَقْتَم (١) وقال النابغة:
- وَأَضْحَى سَاطِعاً بِحِبَالِ حِسْمَى دُقَاقَ النَّرْبِ مُحْنَزِمَ الفَّنَامِ (٢) وقال ذو الرمة:
- وحَيْرَانَ مُلْتَجِّ كَأَنَّ نُجُومَهُ وراء القَتَامِ العَاصِبِ الأعينُ الخُزْرُ (٣) وقال رؤبة بن العجاج :

وَقَاتِهِ الْأَعْمَاقِ خَاوِي المُخْتَرِقُ مُشْتَبِهِ الْأَعْلاَم لَمَّاعِ الخَفَق (١)

( قَحَصَ ): قَحَصَ وكَحَصَ بالقاف والكاف تؤدي معنى الوثب أو قيام القلق الفزع الذي سمع خبراً يهمه فوثب من مجلسه وانطلق، يقال قحص فلان من عندنا وولًى مسرعاً، وقد ورد في اللسان «وكحص الرجل يكحص كحصاً ولَّى مدبراً» (٥).

وقال «الأزهرى: الكاحص النضارب برجله» (٦) وقال في مادة (قحز): «القَحز الوثب والقلق قحز يقحز قحزاً قلق ووثب واضطرب، قال رؤبة:

إذا تَـنَـزَّى قـاحِـزَاتِ القَـحْـزِ(٧)

(القَحْط): القحط الجدب وقلة نزول المطر، يقال نحن في قَحْط وشدة، وهذه

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٢٦/٢٥.

<sup>(</sup>٢) ديوان النابغة الذبياني ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) ديوان ذي الرمة ١/١٨٥.

<sup>(</sup>٤) ديوان رؤبة بن العجاج ١٠٤.

<sup>(</sup>ه) اللسان (كحص).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (قحز).

سنة قحط، وقد قال بشر بن أبى خازم:

كَفَيَنا من تغيَّبَ واسْتَبَحْنَا سَنَامَ الأَرْضِ إِذْ قَحِطَ القِطَارُ (١) وقال الأعشى:

وهم يُظعِمُونَ إِذْ قَحَظَ القَطْ وَرُوهِبَّتْ بِشَمْأُلُ وضَريبِ (٢)

و يستعمل القحط لقلة الخير والبخل فنسمع قول القائل: فلان مُقْحِط إذا كان بخيلاً، وقد أشار إلى ذلك ابن منظور في قوله: «قال ابن سيدة: وقد يشتق القَحْطُ لكل ماقل خيره والأصل للمطر، وقيل: القحط في كل شيء قلة خيره» (٣).

( قَحَف ): يقال قَحَف الرجل مافي الحوض من الماء بالمِقْحَاف يقحفه قَحْفاً إذا غرف كل قطرة فيه، والمِقْحَاف ما يُقْحَف به من قدح وغيره، والقِحْفُ عظم الجمجمة ونصف الشرية اليابسة، يقال هذا قحف شرية، وقد قال ابن دريد في الاشتقاق: «القُحَافة كل شيء قحفته من إناء أو غيره فأخذته بأجمعه، وكذلك اقتحفت الشراب إذا شربت كل مافي الإناء. والقحف قحف الرأس معروف» (٤).

الأقتحوان: الأقحوان واحدته أقحوانه من نبات الربيع، والأقحوانة شجيرة طرية يعلوها نور أبيض يتوسطه صفرة، ولذلك شبه ثغر الجارية بنور الأقحوانة، وترتفع الأقحوانة قدر نصف ذراع أو أكثر قليلاً، والأقحوان زينة للرياض في زمن الربيع حيث يرى بياضه من بعيد فكأن الأرض قد كسيت بالثلج الأبيض. وقد قال ابن منظور في اللسان «الأزهري: الأقحوان هو القُرَّاص عند العرب» (٥) وبما أن ابن منظور نقل ذلك عن الأزهري فإننا نستغرب خلط الأزهري بين الأقحوان والقراص وهو الذي عاش مع العرب في صحرائهم فالقراص شبيه بالأقحوان فشجيرته في حجم

<sup>(</sup>١) المفضليات رقم ٩٨.

<sup>(</sup>٢) ديوان الأعشى ٢٧.

<sup>(</sup>٣) اللسان (قحط).

<sup>(</sup>٤) الاشتقاق ص ٥٠.

<sup>(</sup>٥) اللسان (قحا).

شجيرة الأقحوان ولكن الأقحوان له نور أبيض والقراص له نور أصفر، والقراص يؤكل ولـه حـرارة قـريـبـة مـن حرارة الجرجر أما الأقحوان فهو مر المذاق فهو لا يؤكل، وقد وصف ابن منظور القراص وصفاً يوافق مانعرفه عنه حيث قال: «والقُـرَّاص نبت ينبت في السهول والقيعان والأودية والجَدّد وزهره أصفر وهو حار حامض يقرص إذا أكل منه شيء واحدته قراصة» (١) وقد أكثر شعراء العرب من ذكر الأقحوان لجماله ولعلاقة ذلك الجمال بثغر الحساء، قال لقيط بن يعمر الإيادي:

وَوَاضِ عِي أَشْ نَصِ الآنَ مِي الآنَ اللهِ في الشَّرِ كَلَمُ عَما اللهِ اللهُ عَما اللهُ عَما (٢)

وقال بشر بن أبي خازم :

يُشَبَّهُ ظَلْمُهُ خَضَلَ الْأَقَاحِي (٣) لَـيَـالِـيَ تَـسْتَبِيـكِ بـذِى غُـرُوبِ

جَـ لاَهُ غِـب سَارِيَـةٍ فِـظارُ (١) يُسفَسِّلُجُنَ السِّسفَاة عن الْمُحُوانِ وقال النابغة الذبياني :

جَفَّتْ أَعَالِيه وأسفلُه نَدِى (٥) كالالخسخوان غداة غيب سمائه وقال مالك بن حريم الهمداني:

كأنَّ جَنَا الكافور والمسكِ خَالِصاً وبَـرْدَ السُّدَى والأقْحُوانَ المُسَرَّعَا (١)

المصدر السابق (قرص). (1)

مختارات ابن الشجري ص ٤. **(Y)** 

المصدر السابق ص ٢٩٢. (٣)

المفضليات رقم ٩٨. (٤)

ديوان النابغة الذبياني ص ٩٥. (0)

الأصمعيات رقم ١٥. (7)

وقال ذو الرمة:

(١) تَبَسَّمُ لَمْحَ البَرْقِ عن مُتَوَضِّجٍ كَلَونِ الأَقَاحِي شَاكَ الْوَانَها القَطرُ

( القِلة ): القِلُّ سيريقد من جلد غير مدبوغ ويكون في الغالب من جلود الإبل، وقد ورد في قول طرفة:

وإن شئت لم تُرقل وإن شئت أرقلت مسخافة ملوي من القِد مُدخصد (٢) وفي قول متمم بن نويرة :

وَضَــيــفٍ إذا أَرْعَــى طُـــرُوقاً بَـعـيـرَهُ وَضَــي تَكَنَّـعَـا (٣) وعَـانٍ نَــوَى فــي الــفِــد حــتــى تَـكَنَّـعَـا (٣)

وفي قول رجل من غَنيي :

تَرَى العَنَاجِيجَ تُمْرَى بعلما لَغِبتَ بالقِدِّ مَرْياً ومَا يُمْرَى ومَا لَغِبَا (٤) وفي قول رجل من بني أسد:

أَعِبْتُم علينا أَن نُمَرِّنَ قِدَّنَا ومن لَمْ يُمَرِّن قِدَّهُ يَتَهَ طَّع (°) القَدُّ : القَدُّ قدر الشيء، يقال هذا الثوب على قَدِّكَ أي يلامُك لأنه على قدر جسمك، وقد ورد في اللسان: «والقدر القامة والقَدُّ قدر الشيء وتقطيعه» (٦).

( القَدْقُ): القدو القرب، فإذا سأل سائل عن شيء قريب منه وهو لم يره فإن

<sup>(</sup>١) ديوان ذي الرمة ١/ ٥٨٠.

<sup>(</sup>٢) شرح القصائد التسع ٢٥٠/١.

<sup>(</sup>٣) المفضليات رقم ٦٧.

<sup>(</sup>٤) الأصمعيات رقم ١٢.

<sup>(</sup>٥) اللسان (قدد).

<sup>(</sup>٦) اللسان (قدد).

من حوله يقول: انظر إليه قَدُوك أي هو قريب منك، قال هدبة بن خشرم:

وإنسي إذا ما الموتُ لم يكُ دونَه فِلدى الشِّبر أحمى الأنف أن أتَّأخَّرا (١)

- ( القَذَاة ) : القذاة ما يقع في العين، يقال في عينك قذاه، وقد قال ابن منظور «القذى مايقع في العين وما ترمى به» (٢).
- ( القَرَاح ): القَرَاح ماء المطر أو غيره من المياه العذبة، يقال ماطعم الماء؟ فيقال: قراح أي حلو خال من الملوحة، وقد ورد في اللسان «وفلان يشوى القراح أي يسخن الماء» (٣) وقد قال الطرماح:
- ظَعَائِنُ شِمْنَ قريحَ الخَرِيف من الأنجُم الفُرْغ والدَّابِحَهُ (١)

(قارح): القارح مِن ذي الحافر مااكتملت أسنانه، يقول القائل: أتظنه قد قرح، وقد وردت الكلمة في قول الأعشى:

والسقسارح السعسدًا وكُسلً طِسمِسرَّة مَا إِن تنالُ يَدُ الطويل قَذَالَهَا (٥)

وفي قول ذي الرمة :

إذا انْسَقَت الظّلاء أضحت كأنّها وأًى مُنْظوِ باقِي النَّمِيلَةِ قَارِحُ (٦)

وفي قول أبي ذؤيب:

جَاورتُ من لا عشى بِعَقْوَتِ الا المَقَانِيبُ والقُبُّ المَقَارِيحُ (٧)

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (قدي).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (قذي).

<sup>(</sup>٣) اللسان (قرح).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) ديوان الأعشى ١٥٢.

<sup>(</sup>٦) ديوان ذي الرمة ٨٨٩/٢.

<sup>(</sup>٧) اللسان (قرح).

وقال النابغة الذبياني:

# كَانَّتِي شَدَدُتُ السِرِّحُسِلَ حِين تَسشَدَّرَتُ عَاقِسَلُ (١) عسلسى قسارج عمسا تَسضَمَّسنَ عَساقِسَلُ (١)

( القُراد ): القراد دويبة تلزق بالإبل وتعضها، يقال قرَّد بعيرك ليهدأ، فالبعير إذا أخذ منه القراد هدأ وسكن وإن كان شرساً. والتقريد الخداع، يقال فلان يُقرَّد فلاناً أي يخادعه ويحاوله في أمر من الأمور، وقد وردت الكلمة في قول الحصين بن القعقاع:

هُمُ السَّمْنُ بالسَّنُوتِ لا أَلْسَ فيهِمُ وهُمُ السَّمْنُ بالسَّنَوتِ لا أَلْسَ فيهِمُ وهُمَ أَن يُعَلَّرُوَا (٢)

وفي قول الحطيئة :

لَـعَـمْـرُكَ مَاقُـرَا كُبَـنِـى رِبَـاحِ إِذَا نُـنِعَ السَقُـرَادُ بِـمُـسْتَطَاعِ (٣) وفي قول جرير:

وَآبُ رَأْتُ من أُمُّ السفَ رَزْدَقِ نَساخِ سساً وَآبُ رَنْدَ السَمَ نَسْ وَالْمُ الْمُ اللّهِ اللّهُ اللّ

( الشَّرَارة ): الشَّرَارَة ما يلزق بأسفل القدر مما طبخ فيها، يقال قَرَّ قُرَارة القدر يَقُرُّها إذا انتزعها بعظم أو ماشابه، وقد قال عمرو بن قيئة:

وَرَأيتُ الإمّاء كالجِغْيْنِ البّا لِي عُكُوفاً على قُرَارة قِدْرِ (٥)

<sup>(</sup>١) ديوان النابغة الذبياني ١١٦.

<sup>(</sup>٢) اللسان (قرد).

<sup>(</sup>٣) مختارات ابن الشجرى ٥٤٢.

<sup>(</sup>٤) ديوان جرير ٢٧٠.

<sup>(</sup>٥) ديوان عمرو بن قيئة ص ٢٠٠.

- ( قَـرْقَر): يقال قرّقرت مَصرانه من الجوع أي صوتَت أمعاؤه بسبب خلوها من الطعام فالقرقرة صوت البطن، وقد ورد في اللسان «وقرقر بطنه صوت. قال شمر: القرقرة قرقرة البطن» (١).
- ( المقرّمز): القرمز صبغ أحمر تصبغ به الثياب، وقد ذكر ابن منظور في اللسان أن الكلمة مَعَرَّبة قال: «القرمز صبغ أرمّني أحمر يقال إنه من عصارة دود يكون في أجامهم، فارسي معرب». (٢)
- ( قَرَطَ ): تستعمل قرط بمعنى قطع الشيء بأسنانه، يقال: قرط الصبي يد رفيقه إذا غـرس فيها أسنانه، وقرط اللحمة إذا قطعها بأسنانه، وقد ورد في اللسان «وقرطً الكراث وقرَّطه: قطعه في القدر» (٣).
- ( القُرُوف ): القروف قشر الرمان يجفف ثم يستعمل لصبغ الثياب يقال صبغت المرأة ثوبها بالقروف، وقد ورد في اللسان: «وكل قشر قِرف بالكسر ومنه قِرف الرمانة» (٤).
- ( قَـرَف ): يـقال قرف القَرْحة إذا قشرها كها يقال تقرفت القرحة إذا تقشرت فهى مُتَقَرِّفة أي قريبة البرء، قال عنترة.

عُللاَلتُنسَا في كل يوم كرهة بأسيافِنا، والقَرْحُ لم يَسَقَرّفِ (٥)

( قَرْقَفَ ): يقال قرقف الهواء فهو يقرقف إذا كان يصحبه أصوات مختلطه، كها يقال النوم في هذا المكان لذيذ لأن الهواء يقرقف، فقرقفة الهواء أصواته مع برودته، فهو يوصف بذلك في الصيف حيث البرودة مطلوبة ولا يوصف بها في الشتاء، وقد وردت الكلمة في شعر الفرزدق دالة على الماء البارد المتعرض للرياح فهو يقول:

<sup>(</sup>١) اللسان (قرر).

<sup>(</sup>٢) اللسان (قرمز).

<sup>(</sup>٣) اللسان (قرط).

<sup>(</sup>٤) اللسان (قرف).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

ولا زادَ إلا فَصْلَتَانِ سُلاَفَةٌ وأبيضُ من ماء الغَمَامَةِ قَرْقَفُ (١)

وقال ابن منظور في اللسان «القرقفة الرعدة وقد قَرقفه البرد مأخوذ من الإرقاف كررت القاف في أولها. ويقال إني لأقرقف من البرد أي أرْعَدُ» (٢).

( القَرَم ): القرم الرغبة في أكل اللحم، يقال أولئك قوم فيهم قَرَم، وقد وردت الكلمة في قول عقبة بن سابق:

يَسزِيسنُ السبيستَ مَسرُبُسوطاً ويسشَسفي قَسرَمَ السَّركُسِ (٣)

( القَرْم ): القَرْم الشجاع المقدم في قومه وجمعه قُرُوم، يقال ناطِحْ القوم ياالقَرْم، كما يقال أصحابك قروم هزموا الأعداء، وقد وردت الكلمة في قول ذي الرمة:

تُسَامِى امرؤُ القيسِ القرُومَ سَفَاهَةً وحِيناً بعبدَيها لئيم وفَاسِق (١)

وفي قول النابغة :

قَـرْمَـي قُـضَـاعـةَ حـلاَّحَـوْل حُجْرَتِهِ مَــدًا عَـلَـيـهِ بِـسُـلاَّفٍ وَأَنْـفَـادِ (٥) وفي قول ليلى الأخيلية:

لاَ تَسغْدُونَ السدهر آل مُسطَرِّفِ فَاقْدِهُمْ فِي اللهِ وَطِئْتَ بِلاَدَهُمْ

وفي قول القتال الكلابي :

لاظالماً أبداً ولا مَظْلُومَا (١) لاقَتْ بكارتُكَ الحِقَاقُ قُرُومَا (١)

<sup>(</sup>١) ديوان الفرزق ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٢) اللسان (قرقف).

<sup>(</sup>٣) الأصمعيات رقم ٩.

<sup>(</sup>٤) ديوان ذي الرمة ٢٦٥/١.

<sup>(</sup>٥) ديوان النابغة الذبياني ٧٧.

<sup>(</sup>٦) ديوان ليلي الأخيلية ١٠٩.

وإذَا الشُّرُومُ سَمَتْ لنا أعْنَاقُهَا خَنُو إِلَيْهَا بالهِجَانِ المُزْبِدِ (١) وفي قول ربيعة بن مقروم:

بَـنُو المحَرْبِ يوماً إذا استنالامُوا حَسِبْتَهُمُ في المحَدِيدِ القُرُومَا (٢) (المُورُونِ ): القرون ضفائه شعد المأة، بقال علما قرون ضافية على متنا، وقد

( الشَّرُون ) : القرون ضفائر شعر المرأة، يقال عليها قرون ضافية على متنها، وقد قال المثقب العبدي:

وهن عسلسى السطّلام مُعَلَّلَبَات طويلاتُ الدوائبِ والشُرُونِ (٣) وقال مزرد بن ضرار الذبياني :

وَأَسْحَهُمْ رَبَّانِ اللَّهُ رُونِ كَهِ أَنَّهُ الْسَاوِ دُرَهًانَ السِّبَاطُ الأَطَاوِلُ (١)

( القرن ): القرن حبل يقرن به بعيران، يقال اقرن البعير في القرن، والبعيران المقرونان في ذلك الحبل قرينان.

قال قعنب بن ضمرة الغطفاني:

مَالِى أَسَكُّنُ عن وهب وتَشْتِمُنِي ولو شَتمْتُ بَني وهبٍ لقد سَكَنُوا كَخَارِزٍ رَالْسَهُ لَم يُكْنِيهِ أَحَدُ بِنِ القَرِينينِ حَتى لَزَّهُ القَرَنُ (٥) وقالَ المتلمس في القرينين:

إِذَا لَمْ يَسْزَلُ حَبُّلُ الفّرِينينِ يَلْتَوِي فَلابُدَّ يوماً من قُوَّى أَن تُجَدَّمَا (١)

<sup>(</sup>١) ديوان القتال الكلابي ٤٣.

<sup>(</sup>٢) المفضليات رقم ٣٨.

<sup>(</sup>٣) ديوان المثقب العبدى ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) المفضليات رقم ١٧.

<sup>(</sup>٥) مختارات ابن الشجرى ٣٠.

<sup>(</sup>٦) ديوان المتلمس ٤٠.

وقال تميم بن أ بَي بن مقبل:

فلاتكونَنَّ كالنازي بِبِطْنَتِهِ بِن القَرِينَين حتى ظَلَّ مَقْرُونَا (١) وقال عمرو بن كلثوم:

منى نَعْقِدُ قرينتنا بحبل نَجُذَ الحبل أو نُقْصِ القَرينا (٢)

( القَرُو): القرو صخرة تقتطع من الجبل وينقر وسطها فَتتخذ حوضاً، ويكون القرو صغيراً أو كبيراً، فإذا كان كبيراً اتخذ حوضاً تشرب منه الإبل وإذا كان صغيراً فهو لماء الشرب وماشابهه، يقال اشرب من القرو، وقد ورد في قول الأعشى:

أرْمِي بها البيداء وأنت بين القَرْو والعَاصِرِ (٣)

وقال ابن أحمر :

المَا حَدِيَبُ يرى الرَّاووقُ فيها كا أدميتَ في القَرْوِ لغَزَالاً (١) وقال الكيت :

فَاشْنَكَ خُصْيَّيْهِ إِيْغَالاً بِنَافِذَةٍ كَأَمَا فُجِرَتْ مِن قَرْوِ عَصَّارِ (٠)

(المقراة): السطر من النخيل تشرك في حوض واحد بحيث تسقى بالماء مجتمعة، يقال امتلأت المقراة، وقد ورد في اللسان «المقراة والمِقْرَى ما اجتمع فيه الماء من حوض وغيره» (١) وفي موضع آخر «المقراة المسيل وهو الموضع الذي يجتمع فيه ماء المطر من كل جانب» (٧).

<sup>(</sup>١) جمهرة أشعار العرب ٨٦٤/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح القصائد التسع ٢/٧٥٢.

<sup>(</sup>٣) اللسان (قرا).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>ه) اللسان (قرا).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

- ( القَرِيُّ ): القري مسيل الماء بحيث يجرى بهدوء مُتَّجهاً إلى الروضة التي يجتمع فيهاً، وجمع الـقـري المستعمل قِرْيان، ونبات القريان من أجود النبات، قال أوس بن حجر:
- عليه من الصُّمَّانَتَيْن الأصَالِفُ (١) وَخَبَّ سَفَا قُرْيَانِهِ وَنَوَقُدَتْ وقال ذوالرمة :
- وأخصَة من قُرْيَانِهِ الزَّهَرُ النَّضُرُ (٢) رَمَى أُمَّهَاتِ القُرْدِ لَذْعُ من السَّفى
- وقال: تَسْنَنُ أَعْدَاءَ قُرْبَانٍ نَسَنَّمَهَا غُرُّ الغَمَامِ وَمُرْتَجَاتُهُ السُّودُ (٣)
- ( القِرَى ): القرى إكرام الضيف والإحسان إليه، والكلمة مستعملة عند البدو أكثر من استعمالها عند الحضر، وقد قال بدوي لحضري لم يعجبه قراه (نباك أحسن من قراك) وقد قال عمرو بن كلثوم:
- قُبَيْل الصّبح مِرْدَاةً طَحُونَا (١) فَرَيسَاكم فَعَجَلْنَا فِرَاكُمْ
- ( قازوزة ) : القازوزة القارورة المعبأة بشراب، يقال اشرب القازوزة، وقد ورد في اللسان «القازوزة مشربة كالقارورة» (°) والكلمة أعجمية معربة.
- ( قَـزُّ) : يـقـال قَـزَتْ عـيـنـي عـن الـنوم وجَزَت عيني عن النوم بالقاف والجيم و بـدون تـشـديد إذا لم يغمض لها جفن وإنما عزب عنها النوم، وقد قال ابن منظور في اللـسان «وقَزَّت نفسي عن الشيء قَزاً وقزته بحرف وغير حرف أبته، وعافته، وأكثر ما يستعمل بمعنى عافته» <sup>(٦)</sup> .

<sup>(1)</sup> دیوان أوس بن حجر ٦٨.

**<sup>(</sup>Y)** 

ديوان ذي الرمة ١/٥٩٥.

المصدر السابق ١٣٦٥/٢. (٣)

شرح القصائد التسع ٦٧٤/٢. (٤)

<sup>(0)</sup> اللسان (قزز).

**<sup>(7)</sup>** المصدر السابق.

- ( القَزّ): القَزُّ قاش ناعم تتخذ منه ثياب النساء، يقال هذا ثوب قَزَّ وثوب جز بالقاف والجيم، والكلمة أعجمية معربة كما ذكر ابن منظور قال: «والقَزُّ من الثياب والإبْرَيسَم أعجمي معرب، وجمعه قزوز. قال الأزهري هو الذي يسوى منه الإبريسَم» (١).
- ( القَـزَع ): القزع السحاب الرقيق المتفرق واحدته قَزَعَة و ينطقها بعض الناس جَزَعة، يقال مافي الساء قزعة، وقد وردت الكلمة في قول ذي الرمة:
- تَرَى عُصَبَ القَطَا هَمَلاً إليه كَأَنَّ رِعَالَهُ قَرَعُ الجَهَامِ (٢)
- ( مُقَزّع ): الرأس المقزع هو الذي تفرق شعره مع قلة، يقال شعره مقزع إذا كان متفرقاً في الرأس، وقد قال ذو الرمة:
- مُسَقَرَّعُ أَطْلَسُ الأَظْمَارِ ليسَ لَهُ إلا الضِّراء وَإلا صَيْلَهَا نَشَبُ (٣) وقال سويد بن أبي كاهل اليشكرى:
- وَفَ لَاهٍ وَاضِحٍ أَفْرَابُهِ السَّاكُ مَسْلُ مُرْفَتِّ الفَرَعُ (١)
- (قَسَع): يقال قشعت ريح الشمال الغيم فانقشع، أي زال كما يقال تَقشَّع جلده من الحر إذا تقشر، وقد قال سويد بن أبي كاهل اليشكري:
- وَيُرَجِّيهَا على إِنْطَائِهَا مُغْرَبُ اللَّوْنِ إِذَا اللَّونُ انْقَشَعْ (٥)
- (قَسَا): يقال قشا الصبي العسيب يقشوه قَشواً إذا نزع عنه خوصه، فالعسيب مَقْشُو والصبي قاشٍ، وقد ورد في اللسان «وقشا العود يقشوه قشواً قشره وخرطه» (٦).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) ديوان ذي الرمة ١٤٠٢/٢.

<sup>(</sup>٣) ديوان ذي الرمة ١٠٠/١.

<sup>(</sup>٤) المفضليات رقم ٤٠.

<sup>(</sup>٥) المفضليات رقم ٤٠.

<sup>(</sup>٦) اللسان (قشا).

- (القُصَالة): القصالة من البر سُنُوف لزقت بحباتها فلم تفلتها عندما داستها الدواب بحيث تجمع فتداس ثانية أو تدق بالمقصلة وهي عمود غليظة، وفي اللسان «والقصالة من البر: ماعزل منه إذا نقي، وقصلها داسها. وقال اللحياني قصالة الطعام مايخرج منه فيرمى به ثم يداس الثانية» (١).
- ( مِقْصَل ): المقصل والمقصلة ما يحطم ويكسر مايتعرض له، ولذلك سمي الجمل الذي يأكل ما يقدم له مقصلا، قال أبو النجم العجلي:

#### بين مَهَارِيسَ ونابٍ مِقْصَلِ <sup>(٢)</sup>

(قَصْمَل): يقول الأب لابنه الشقي: اجلِس وإلا قَصْمَلْتُ رجليك أي كسرتها وحطمتها، ويقال قصملت الدواب الزرع تقصمله قصملة إذا كسرته وداسته، وقد قال أبو النجم العجلي في صفة الراعي الرفيق:

لَيْسَ بِمُلْتَاثٍ ولا عَمَيْثَلِ وليسَ بالفَيَّادَةِ المُقَصْمِلِ (٣)

(قَصَم): القصم كسر الشيء، يقال قصم الله ظهره أي كسره، وقد قال لقيط بن يعمر الإيادي:

لا يَطْعَمُ النَّوْمَ إلا رَيْثَ يَبْعَثُه ﴿ هَمٌّ يَكَاد سَنَاهُ يَفْصِمُ الضَّلَعَا(١٠)

( القَيْصُوم ): القيصوم واحدته قيصومة، وهي شجيرة ذات عيدان تكتنفها الأوراق الصغيرة، وترتفع قدر ذراع، وشجرة القيصوم تنبت في السهل وفي ضفاف الأودية ولها زهر أزرق، وقد قال جرير:

## ماهاجَ شوقَكَ من عهودِ رُسُومِ بادَتْ مَعَارِفُهَا بذى القَيْصُومِ (٥)

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (قصل).

<sup>(</sup>٢) ديوان أبي النجم العجلي ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) مختارات ابن الشجرى ١٩.

<sup>(</sup>٥) ديوان جرير ٥٣٠.

نَبَنَت بِمَنْبِيهِ فَطَابَ لِشَمِّهَا وَنَاأَتْ عن الجَنْجَاثِ والقَيْصُوم (١)

( قَضَ ): يقال قَضَ الرجل الجدارية قصل إذا هده، والقضض ( والقضاض) الحجارة واللبن عندما تسقط من الجدار المهدوم، وانقض الجدار سقط بدون هدم، وقد ورد في القرآن الكريم «فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه» (٢) وقض الخيل إرسالها إلى الأعداء، يقال قُضَ عليهم الخيل أي اجعلها تنطلق إلى الأعداء بسرعة، وقد قال ابن منظور في اللسان «قَضَ عليهم الخيل يقضها قضاً أرسلها» (٣).

( قَـضُّـهَـا وقَـضِيضُهَا ): يقال أقبل علينا الأعداء بقضهم وقضيضهم فاستعدوا للقتال أي حملوا علينا بكل مايملكون من عتاد، وقد قال أوس بن حجر:

وَجَاءتُ سُلَيمٌ فَضَها وَقَضِيضُهَا بِأَكْثَرَ ماكانوًا عَدِيداً وَأَوْكَعُوا (١)

(قَضَم): القضم أكل الشيء اليابس بحيث يسمع صوت الأسنان يقال قضمت الدابة شعيرها تقضمه قضماً إذا أكلته، وقد قال عنترة بن شداد:

فَتَركُنتُهُ جَزَرَ السِّبسَاعِ يَنتُشْنَهُ يَقْضَمْنَ قُلَّةً رَأْسِهِ والمِعْصَمِ (٥)

( المِقْطَاب ): المقطاب حبل يربط به مازاد عن ملء الزبيل المملوء بالحشيش أو المقت أو الحطب أو غير ذلك، يقال قطب الحشيش يَقْطِبُه قطباً إذا جمعه بين عروتي الزبيل بالمقطاب، والقطّبُ الجمع، يقال اقْطِبْهُ أي اجمعه بالحبل، وقد قال طرفة:

<sup>(</sup>١) اللسان (قصم).

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف آية ٧٧.

<sup>(</sup>٣) اللسان (قضض).

<sup>(</sup>٤) ديوان أوس بن حجر ٥٥.

<sup>(</sup>٥) شرح القصائد التسع ٢/٥١٠.

رَحِيبٌ قِبطَابُ الجَيبِ منها رَفِيقَةً بِحَسِّ النَّدَامَى بَضَّةُ المُتَجَرِّد (١)

( قُصطْ بَهَ ): القُطْبَة الصغير من كل شيء، يقال هذه قطبة خبزه إذا كانت صغيرة، وقد جعلها ابن منظور تختص بالنصل الصغير القصير قال: «القطبة نصل صغير قصير» (٢).

(المقطّبُ): القطبُ بفتح القاف والطاء واحدته قطبة بفتح القاف والطاء نبات ينفرش على الأرض ويمتد حبالاً من هنا وهناك، وأوراقه تشبه أوراق الحسك وزهرته صفراء، وله شوكة تشبه شوكة الهراس إلا أنها أشد أذى، فالأرض القطبة يصعب على المرء أن يسير فيها، وقد نقل ابن منظور عن أبي حنيفة وصفاً لذلك النبات يوافق مانعرفه عنه قال: « وقال أبوحنيفة القُطبُ يذهب حبالاً على الأرض طولاً، وله زهرة صفراء وشوكة إذا أحصد ويبس يشق على الناس أن يطؤوها مدحرجة كأنها حصاة، وأنشد:

أنْسَيْتُ بالدَّلْوِ أَمَّشِي نحو آجِنَةٍ من دُونِ أَرْجَائِها العُلاَّمُ والقُطَّبُ (٣)

( القَطِين ): تستعمل هذه الكلمة الآن للدلالة على فريق من البدو حلوا فى مكان واحد بإبلهم وأغنامهم ونصبوا خيامهم، يقال شاهدت قطينا حل بجوارنا، وقد وردت الكلمة في قول عمرو بن كلثوم:

بائي مسسيسية عسرو بن هند يكون لِخَلْفِكُمْ فيها قطينا (١) وفي قول زهر:

رَأَيْسَتُ ذَوِي السِحَسَاجَسَاتِ حَسَوْلَ بُسِيُسُوبَسِهِمُ قَسِطِسِسَاً لِهُمُ حسَسَى إِذَا نَسَبَسَ السَبَفُ لُ<sup>(0)</sup>

<sup>(</sup>۱) ديوان طرفة، شرح الأعلم الشنتمرى ص ٣٠.

<sup>(</sup>٢) اللسان (قطب).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٤) شرح القصائد التسع ٢٥١/٢.

<sup>(°)</sup> ديوان زهير صنعة تعلب ص ٩٢.

( اللَّهَ طَلَّا ): القطاطيور صغيرة تطير في مجموعات وتصوت قائلة (قَطَا قَطَا) وواحمة القطا قطاة، والقطاة معروفة بأنها لاتتيه بل تطير من مكان بعيد قاصدة الماء فلا تنحرف عنه ولذلك يسمى العارف بالأرض قطاة، وتضع القطاة بيضها في العراء، ومع أنها تطير إلى المنهل الذي قد يبعد عن بيضها أو فراخها مسير يوم وليلة للراكب إلا أنها تهتدي إلى مكان بيضها في تلك الصحراء، وقد أكثر الشعراء من ذكر القطاة من ذلك قول النابغة الذبياني:

تدعُو القَطَا بِقَصير الخَطْمِ ليس لَهُ حَـدَّاء مُـدْبِرَةً، سَكَّاء مُفْبِلَةً تدغُو القَطا وبهِ تُدْعَى إذا انتسبت وقول عبيد بن الأبرص:

> ثُمَّ عُجْنَاهُنَّ خُوصاً كالقَطَا الْ وقول الأفوه الأودي :

> وإذا عَجَاجُ الموتِ ثارَ وهَلْهَلَتْ بالدَّارعينَ كأنها عُصَبُ القَطَا الـ كُنَّا فَوَارِسَها الذين إذا دَعَا وقول ذي الرمة :

أمام مَنْخَرِها ريشٌ ولا زَغَبُ للهاء في النَّحْرِ منها نَوْظةٌ عَجَبُ ياصِدْقَهَا حِينَ تَلْقَاهَا فَتَنْتَسِبُ (١)

ــقارِبِ المَنْهَلِ من أَبْنِ الكَلاَلِ (٢)

فيه الجياد إلى الجياد تسرِّع أُسْرَابِ تَمْعَجُ في العَجَاجِ وتَمْزَعُ دَاعِي الصّبَاحِ به إليه نفزغ (٣)

وخَساضَ السَّفَظَا في مَسكُسرَع السَّحَسِّي بِسالِّسوَى نِسطَّاوُفَهُ صُفْرُ<sup>(٤)</sup>

ديوان النابغة الذبياني ١٧٧. (1)

ديوان عبيد بن الأبرص ١٢١. **(Y)** 

الطرائف الأدبية ١٩. (٣)

ديوان ذي الرمة ١/٥٦٣. (1)

ولمزاحم العقيلي وليلى الأخيلية وغيرهما أبيات كثيرة تشتمل على وصف دقيق للقطا.

- ( قَعَبَ ): يقال قعب الرجل اللبن يقعبه قعباً إذا شربه بشره وسرعة، وتقول الأم لابنها الذي يصيح عندها وهي تهيء له اللبن خُذْ اقْعَبْهُ. وقد ورد في اللسان «القَعْب القدح الضخم» (١)
- ( قَعِير ): البئر القَعيرة بعيدة الغور والوادي القَعِير هو العميق يقال بئرك قعيرة، وقد قال حيد بن ثون

تَـقَـدَّمَـهَا شَحْشَحٌ جَائِرٌ لِـاء قَعِيرٍ يُرِيدُ القِرَى (٢)

- ( اقْمَعَ عَرَّ): يقال: أراكَ مُقْصَعِراً من البرد، قم فأشعل النار، فالمُقْصَعِرَ هو الله على الذي جمع أعضاءه إلى جسمه وطأطأ رسه وجلس القرفصاء، وهناك عبارة تقال على لسان الشاة تخاطب بها العنز قائلة (ياالله صِرّ على صِرّ حتى أرعى والعنيزه تَقْصَعِرَ) وقد ورد في اللسان «ضربه حتى اقْعَنْصَر أي تقاصر إلى الأرض» (٣).
- ( أَفْعَسَ): يقال أَقْعَسَت الدابة تُقعِس إذا طأطأت مؤخرة ظهرها عندما يحمل عليها، وقد ورد في اللسان «وفرس أقعس إذا اطمأن صلبه من صهوته وارتفعت قطاته» (٤) وفي موضع آخر «وبعير أقعس: في رجليه قصر وفي حاركه انصباب» (٥).
- ( قُعْس ) : القُعْس نوع من النمل مرتفعة الصدر والذنب، و يطلق على الواحد منها (قُعْسِي) وفي اللسان «ونملة قعساء رافعة صدرها وذنبهاوالجمع قعس وقعساوات

<sup>(</sup>١) اللسان (قعب).

<sup>(</sup>۲) ديوان حيمد بن ثور ٤٨.

<sup>(</sup>٣) اللسان (قعصر).

<sup>(</sup>٤) اللسان (قعس).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

على غلبة الصفة» (١).

(قَعْقَع): يقال قعقعت الحجارة تُقَعْقِع قعقعة إذا سمع لها أصوات متتابعة، والقعقعة صوت الجلد اليابس وصوت الرعد والسلاح وغيرها مما يحدث أصواتاً مختلطة، والقَعْقاع ثمر العاقول وسمي بذلك الاسم لأنه يقعقع، وقد وردت الكلمة في خطبة الحجاج في أهل العراق وذلك في قوله «إني والله ياأهل العراق ما يقعقع لي بالشّنان» (٢). وفي قول النابغة الذبياني:

يُسَهَّدُ من ليلِ التِّمَامِ سَلِيمُهَا لِحَلْيِ النِّسَاءِ في يَدَيْهِ قَعَاقِعُ (٣) وقوله:

كَأَنَّكَ مِن جِمَال بني الْقَيْشِ يُقَعْفَعُ خَلْفَ رَجلَيه بشَنِّ (٤)

( قَعَم ): يقال قعم الرجل جلده يَقْعَمُهُ قَعْماً إذا أصابه داء فأخذ يحك بكلتا يديه، وقد ورد في اللسان «قعم الرجل وأقعم أصابه طاعون أو داء فات من ساعته» (٥).

(أَفْعَى): يقال فلان جالس هناك كأنه كلب مُقْع، وإقعاء الكلب جلوسه على استه مع افتراش رجليه ونصب يديه، وإقعاء الإنسان هو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخنيه ويضع يديه على الأرض، يقول الأب لابنه المهمل: أراك مُقْعياً هنا قم واذهب إلى مدرستك، وقد قال الشنفرى:

ومَـرْقَبَةٍ شَمَّاء َ أَفْعَيتُ فَوْقَها لِيَغْنَمَ غَاذٍ أُو لِيهُ دُرِكَ نَائِـرُ(١)

وقال المخبل السعدي يهجو الزبرقان بن بدر:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) الكامل للمبرد ٣٣٤/١.

<sup>(</sup>٣) ديوان النابغة الذبياني ٣٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١٢٦.

<sup>(</sup>ه) اللسان ( قعم ).

<sup>(</sup>٦) الطرائف الأدبية ٢٨.

- فَأَفْعِ كُمَا أَفْعَى أَبُوكَ على اسْنِهِ رَأَى أَنَّ رَيْسَا فَوْقَهُ لايُعَادِلُهُ (١)
- ( الله فَ فَ هُ ): القفة زبيل من خوص يجعل له غطاء وحبل يعلق به، وأكثر مايوضع في القفة التمر بحيث يسهل حمله فتعلق القفة خلف الراكب أو يحمل فيها التمر من مكان لآخر، وقد تكون القفة كبيرة، ويوضع فيها غير التمر، وقد ورد في اللسان «القفة شبه زبيل صغير من خوص يجتنى فيه الرطب» (٢).
- (المقفّان): القفان الميزان وهو خشبة تعلق في السقف ثم يوضع مايراد وزنه في طرفها المعد لذلك وفي الطرف الآخر تعلق حصاة القفان أو حديدته، والجهة التي تعلق فيها الحصاة مقسمة إلى أقسام يعرف بها مايوزن. وقد ورد في اللسان «القفان القفا والنون زائدة، وقيل هو معرب قبان الذي يوزن به» (٣) وقال الأصمعي «قفان قبان بالباء التي بين الباء والفاء» (٤).
- (مُقَفِّية): يقال رأيت ظعناً مُقَفِّية إذا كانت ذاهبة مولية، وقد قال عمرو بن فيئة:
- وَرَأَيْتُ ظُعْنَهُمُ مُقَفِّيَةً تَعْلُو المَخَارِمَ سَيْرُهَا رَمَالُ (٥) وقال بشر بن عمرو بن مرثد بن مالك بن ضبيعة:

بسل هسل تسرى ظُعُنا تُحْدَى مُقَفِّيّةٍ فَا تَوَالٍ وحَادٍ غَيْرُ مَسْبُوقٍ (١)

و يستعمل من هذه المادة كثيراً: قَفَاهُ بمعنى تبعه، وتَقَفّاه واستقفاه تبعه بقصد الشر. وقد ورد في اللسان «وقفاه قَفْواً وقُفُوًّا واقْتَفَاه وتَقَفاه تبعه» (٧) وفيه أيضاً

<sup>(</sup>١) اللسان (قعا).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (قفف).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) ديوان عمرو بن قيئة ٨٨.

<sup>(</sup>٦) المفضليات رقم ٧٠.

<sup>(</sup>٧) اللسان (قفا).

«اسْتَقْفَاه إذا قَفَا أثره ليسلبه» (١) .

( القبليب ): القليب البئر، يقال أعطنا ماءً من القيب، واستعمال البئر نادر وإنما المستعمل في القرى النجدية القليب، وورود القليب في الشعر العربي كثير من ذلك قول بشر بن أبي خازم:

وحسيَّ بَنِي كلابٍ قد شَجَرْنا بِأَرْماحٍ كَاشْظَانِ القَلِيبِ (٢) وقول الأعشى:

وحَدَّثْتُ مانِي أَمَّا الموتُ في القُرَى فكيف وهاتا هَضْبةٌ وقَلِيبُ (١)

وجمع قليب المستعمل قِلْبان ولم أسمع أحداً اليوم يستعمل قُـلُـباً، وقد قال كثير: ومادام غييث من تِهامَة طَيِّبٌ بها قُـلُب عَادِيَّةٌ وكِـرَارُ (٥)

( قَلَبَ): تتكرر كلمة (قلب) و (يقلب) في سوق البَزّ فتسمع المشترى يقول للبائع هل هذا الثوب يقلب؟ فيرد عليه البائع: إذا قلب فأعده إليّ، وكل شيء يتغير لونه بدون فعل فاعل فهو يقلب وقد ورد في اللسان «وقلبت البسرة إذا احمرت» (٦).

القَلْتَة : القَلْتُ والقلتة نقرة في الصخر يجتمع فيها ماء المطر، وجمعها قلات، يقال اشرب من القلته وقد وردت الكلمة في قول طرفة:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) مختارات ابن الشجرى ۲٦٧.

<sup>(</sup>٣) ديوان الأعشى ١٦٣ وجمهرة أشعار العرب ٢٤٦/١.

<sup>(</sup>٤) الأصمعيات رقم ٢٥.

<sup>(</sup>٥) اللسان (قلب).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

وعينان كالماويتين اسْتَكنَّتَا بكَهْفي حِجَاجَى صَخْرَةٍ قَلْتِ مَوْرِدِ (١)

وفي قول القتال الكلابي :

وَكَانَتْ لَنَا قَلْتٌ بأرضٍ مَضِلًةٍ شَرِيَعَتُنَا لأَيْسَاجَاءَ أَوَّلُ (٢)

وفي قول عرام السلمي وهو يصف بعض جبال السراة: «وفي هذه الجبال أوشال عذاب وعيون غير قرقد و يسوم فليس فيها إلا مايجتمع في القلات بحيث لا ينال ولا يعرف مكانه» (٣).

( قَلَصَ ): قَلَصَ وتَقَلَّصَ تستعملان للدلالة على انقباض الشيء أو قرب زواله، يقال تقلصت أيام الشهر أي قرب زوالها وتقلص الماء قلّ وتقلص الظل قربت نهايته، وقد قال الأعشى:

يَسْعَى بِهَا ذُو زُجَاجَاتٍ له نَظَتْ مُقَلِّصٌ أَسْفَلَ السِّرْبَالِ مُعْتَمِلُ (١) وقال عبيد بن الأبرص:

مِن كُلِّ مَمْ سورُدِ السَّرَاةِ مُقَلِّص قد شَفَّهُ طولُ القياد وألغَبُوا (٠)

(قَلْقُلُ): يقال فلان ما يتقلقل إلا بعد وقت طويل، ويقصد بذلك أنه بطىء الحركه بطىء القيام من مكانه، وقد ورد في اللسان «والقُلْقُل والقُلاقل: الخفيف في السفر المعوان السريع التقلقل. صاحب أسفار وتقلقل في البلاد إذا تقلب فيها» (٦) وفي موضع آخر «التقلقل: الخفة والإسراع» (٧). وقال الشنفرى:

<sup>(</sup>١) شرح القصائد التسع ٢٤٢/١.

<sup>(</sup>۲) ديوان القتال الكلابي ۷۸.

<sup>(</sup>٣) أسهاء جبال تهامه \_ نوادر المحطوطات ٢/١٧/٢.

<sup>(</sup>٤) ديوان الأعشى ١٤٧.

<sup>(</sup>٥) ديوان عبيد بن الأبرص ٣٤.

<sup>(</sup>٦) اللسان (قلل).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

- مُهَلْهَلَةٌ شِيبُ الوجوهِ كَأَنَّها قداحٌ بِكَفَّىٰ يَاسِرٍ نَتَقَلْقَلُ (١)
- (القُلْقُلان): القُلْقُلان من نبات الربيع وشجيرته دقيقة العيدان قصيرة العمر تنبت في السهل ولها وريقات صغيرة وسنف ممتليء بحبات ثمرها، فإذا جف العشب ضمرت تلك الحبيبات داخل السنف فإذا هب الهواء قلقلها فيسمع لها صوت يشبه الجرس الحفيف، وقد ورد القلقلان في قول ذي الرمة:
- وَسَاقَت حَصَادَ القُلْقُلانِ \_ كَأَنَّا هو الخَشْلُ \_ أعرافُ الرِّيَاجِ الزَّعَانِعِ (٢) وفي قول شاعر لم يسمه صاحب اللسان حيث قال:
- كَأَنَّ صَوتَ حَلْيِهَا إذا نُجَفَلُ هَزُّ رِيَاحٍ قُلْقُلاناً قَدْ ذَبَلْ (٣)
- ( القَمْرَاء): القمراء ضوء القمر، يقال: الليلة قراء أي مضيئة وآتيك في القمراء أي عندما يعم ضوء القمر، وقد وردت القمراء في قول الشاعر أورد البيت صاحب اللسان ولم يسم الشاعر:
- يَاحَبَّذا العَرَصَاتُ لَنِ لَا السَّرَصَاتُ لَنِ السَّالِ مُقْمِرَاتِ (٤) وفي قول الآخر \_ وهو من شواهد اللسان :
- ياحَبَّذَا الفَمْراءُ والليلُ السَّاجُ وطُّرُق منْلُ مُلاَء النَّسَّاجُ (٥) وفي قول خالد بن صفوان القناص:
- قَـمْ راؤُهُ يَـقَـق، في لونه بَلَق قد حَفَّهُ غَسَقٌ في غيرِ تبْيَانِ (١)

<sup>(</sup>۱) مختارات ابن الشجرى ۸۷.

<sup>(</sup>٢) ديوان ذي الرمة ٧٩٧/٢.

<sup>(</sup>٣) اللسان (قلقل).

<sup>(</sup>٤) اللسان (قر).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) الطرائف الأدبية ١٠٩.

( قُمْرية ): القمرية واحدة القماري، والقماري ضرب من الحمام له أصوات تميزه عن غيره، يقال غنت القمارى على جريد النخل، وقد وردت الكلمة في قول خالد بن صفوان القناص:

أوصوتُ قُمْريَّة تدعو بصفريَّة تَبْكِي لِكُدْرِيَّةٍ من فوق أغْصانِ (١)

( قَمَز ): يقال قمَز الصبي يقمز قراً إذَا قفَز هُنا وهناك وقمزت الحصاةِ إذا رمت بها الناقة من تحت خفها أورمى بها الرجل من تحت رجله عندما يكون مسرعاً في سيره، وقد قال تميم بن أبي بن مقبل:

تَرْمِى الفِجَاجَ بِحَيْدارِ الحَصَى قَمُزاً في مِشْيَةٍ سُرُح خُلصاً اقانِينَا (٢)

( قَمُوص ): القموص من الدواب التي تضرب برجلها الأرض أو تضرب سَائسها برجلها وتنطلق نافرة، وقد وردت الكلمة في قول الأسعر الجعفى:

وإذا هو اسْتَدْبَرْتَهُ فَتَسُوقُهُ مَ رَجِلٌ قَمُوصُ الوَقْعِ عَارِيَةُ النَّسَا (٣)

( القِمَاط): القماط حبل يلف حول الصبي في مهده، يقال أين قماط المصبي، وقد ورد في اللسان «والقماط الخرقة العريضة التي تلفها على الصبي إذا قُمِط» (٤).

( قَمَّ ) : يقال قَمَّ البيت يَقُمُّهُ قمًّا إذا كنسه، قال عمرو بن قِعَاس المرادي:

اللَّ رَجُللًا جَلِوَاه الله خَلِيلًا يَللُا على مُحَصَّلةٍ تَبِيتُ اللَّ رَجُللًا جَلَوَه إِن رَضِيتُ (٥) تُرَجِّلُ لَمَّتِي وَتَقُمُّ بِينِي وَأَعَظِيمًا الإِتَاوَةَ إِن رَضِيتُ (٥)

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ١١٠.

<sup>(</sup>٢) جمهرة أشعار العرب ٨٥٨/٢.

<sup>(</sup>٣) الأصمعيات رقم ٤٤.

<sup>(</sup>٤) اللسان (قط).

<sup>(</sup>٥) الطرائف الأدبية ٧٣.

( قَنَصَ ): يقَال ذهب الرجل يقنص إذا خرج للصيد، وقنص الصيد يَقْنِصُه قَنْصاً صاده، وقد قال حميد بن ثور:

إن الحِبَالَةَ أَلْهَنْنِي إِبَارَتُهَا حتى أصيدَ كُما في بَعْضِهَا قَنَصَا (١)

- (قَنَعَ): يقال قنع الصبي رفيقه بالعصا على رأسه يقنعه قَنْعاً أي ضربه على رأسه كما يقال اقنعه بالعصا أي اضربه على رأسه وقد ورد في اللسان «وقنعه بالسيف والسوط والعصا علاه به»(٢)
- ( القَنازع ): القنازع خصل الشعر المتطايرة من الشعث، تقول الأم لابنتها التى تطاير شعر رأسها أقبلى على أمشط شعرك ياأم القنازع، والقنازع تكون في الريش كما تكون في الشعر، وقد وردت الكلمة في قول ذي الرمة.

يَــنُــوْن ولم يُــكُــسَـيْنَ إلا قَـنَـازِعـاً من الرِّيشِ تَنْواءَ الفِصَالِ الهَزَائِلِ (٣) وقال حيد الأرقط يصف الصلع:

> من أن رَأْتُ رأسي كرأس الأصلع مَيَّرَ عنهُ قُنُرُعاً عن قُنْزُع جَذَبُ الليالي أبطئي أو أسَرعِي (٠)

<sup>(</sup>۱) دیوان حمید بن ثور ۱۰۱.

<sup>(</sup>٢) اللسان (قنم).

<sup>(</sup>٣) ديوان ذي الرمة ١٣٤٧/٢.

<sup>(</sup>٤) اللسان (قنزع).

<sup>(</sup>٥) ديوان أبي النجم ١٣٣٠.

- ( القَنَّا): القنا الرماح يقال فلان ماتعَود ضرباً بالقنا، وقد وردت الكلمة في الشعر العربي كثيراً من ذلك قول عنترة:
- فَشَكَكُتُ بِالرُّمْحِ الطويلِ ثيابَهُ ليس الكريمُ على القَنا بِمُحَرَّمِ (١)
- ( قَمْنَى ): القنْيَــةُ مَايقتنيه الإنسان ويحتفظ به من مال أو عقار، يقال قنى الرجل العنز واقتناها إذا اتخذها للحلب، وقد قال المتلمس:
- وَإِن نِسَصَابِى إِنْ سَأَلْتَ وأَسْرَنِي مِن النَّاسِ حيَّ يَقْتَنَوُنَ المُزَيَّا(٢). وقال عنترة:
- افْنَيْ حَيَاءكِ لا أَبَالَكِ واعْلَمِي أني امرو سأموتُ إن لم أقتل (٣)
- ( القُوت ): القوت مايمسك الرمق من الطعام، يقال فلان لا يملك قوت يومه فهو فقير محتاج، وقد قال الشنفرى
- فَلَمَّا لُواهُ اللَّونُ مِن حِيثُ أَمَّهُ وَعَا فِأَجَابِتُ لَهُ لَكُولُ (١)
- ( القَارَة ): القَارَةُ جبل مستدير يعلو جبلاً آخر أو يكون ذلك الجبل منفرداً مستديراً مرتفعاً، فالقارة معروفة باستدارتها وارتفاعها سواء كانت منفردة أو فوق جبل، وجمع القارة المستعمل قُور وقارات، يقال: انظر القور أمامك فكاننا قريب، وقد وردت الكلمة في قول منظور بن مَرْتَد الأسدي:

هل تعرف الدار بأعلى ذي القور قد درست غير رَمَادٍ مَكُفُورِ (°)

#### وفي قول أوس بن حجر :

<sup>(</sup>١) شرح القصائد التسع ٥٠٩/٢.

<sup>(</sup>٢) ديوان المتلمس ٢٢.

<sup>(</sup>٣) اللسان (قنا).

<sup>(</sup>٤) مختارات ابن الشجرى ٨٦.

<sup>(</sup>٥) اللسان (قور).

- فأضحى بقارات السِّنَارِ كَأَنَّهُ ربيبة جَيْشٍ فَهُوَ ظَمْآنُ خَائِفُ(١)
- (قوز): القَوْر الكشيب المستدير، يقال اصْعَد على القور وانظر، وقد وردت الكلمة في قول توبة بن الحمير:
- وأشْرِف بالقَوْز اليَفَاعِ لعلَّنِي أَرى نارَ ليلى أَو يَرَانِي بَصِيرُهَا (٢) وفي قول ذي الرمة:
- إلى ظُعُن يَفْرِضْنَ أَقْوَازَ مُشْرِفٍ شِسمَالاً وعن أيمانهن الفوارسُ (٣)
- ( القَاع ): القاع أرض مستوية حرة الطين يجتمع فيها ماء المطر وتنبت العشب، وجمع القاع قيعان، قال ذو الرمة:
- فَلَمَّا تَجَلَّى قَرْعُها القَاعَ سَمْعَهُ وحالَ له وَسْطَ الأَشَاءِ انغِلاَلُهَا (١) وقال امرؤ القيس:
- تَرَى بَعَرَ الصِّيرانِ في عَرصَاتِها وقيعانِهَا كَانَّهُ حَبُّ فُلْفُلِ (٥)
- ( القِيعَة ): القيعة شبيهة بالقاع إلا أنها أوسع منه وأفسح وقد ورد في القرآن الكريم «كسراب بقيعة».
- ( القَوْع ): القَوْع أرض مستوية، وقد تملس بالطين إذا كانت غير مستوية ليوضع فيها التمر أو البر، قال المثقب العبدي:

<sup>(</sup>۱) دیوان أوس بن حجر ۸۸.

<sup>(</sup>٢) مصارع العشاق ٢٨٦/١ وديوان توبة ٣١.

<sup>(</sup>٣) اللسان (قوز) وديوان ذي الرمة ١١٢٠/٢.

<sup>(</sup>٤) ديوان ذي الرمة ١/٣٩٥.

<sup>(</sup>٥) ديوان امريء القيس ١٤٤.

<sup>(</sup>٦) سورة النور آية ٣٩.

#### وَطَارِ قُـسشَارِيُّ الحَدِيدِ كَانَّهُ نُحَالَتُهُ اقْواع يَطيرُ حَصِيدُهَا (١)

( قَوَائِم ): قوائم الـدابـة يـداهـا ورجـلاها واحدتها قائمة، يقول المشترى للجزار أعطني قائمة البعير أي رجله، وقد قال أوس بن حجرٍ:

### فَمَازَالَ يَفْرِى الشَّدَّ حنى كأنًّا فَوَائمُهُ في جَانِبَيْهِ الزَّعَانِكُ(٢)

(القيط): القيظ عند أهل نجد هو الصيف وأوله طلوع الثريا ونهايته طلوع سهيل، أما الصيف عند أهل نجد فهو الفصل الذي يسبق القيظ، وهو الفصل الذي تكون فيه الأمطار ويستتم فيه العشب، ولذلك يقول القائل هذه سنة خير وصيوف أي أمطار نزلت في الصيف، وقد نقل ابن منظور عن الأزهرى وهو ممن أقام في الدهناء والصمان سنتين تقسيم العرب لفصول السنة «قال الأزهري: العرب تقول السنة أربعة أزمان ولكل زمن منها ثلاثة أشهر وهي فصول السنة: منها فصل الصيف وهو فصل ربيع الكلأ آذار ونيسان وأيار، ثم بعده فصل القيظ حزيران وتموز وآب، ثم بعده فصل الشتاء كانون وكانون وكانون وشباط» (٣) وماذكره الأزهري هو المعروف عند أهل نجد الآن، فالقيظ هو وقت اشتداد الحر وفيه يهجر البدو قلب الصحراء إلى الريف والمياه والإقامة فيها تدعى المقيظ، يقال تقيظ فلان في بلدة كذا أي أقام فيها في القيظ بجوار المياه والنخيل، وقد قال على بن أبي طالب رضي الله عنه في خطبته في وقعة الأنبار:

«وإن قلت لكم اغزوهم في الصيف قلتم هذه حَمَارَّةُ القيظ» (١) وقال المبرد في شرح ذلك «فالقيظ الصيف» (٥).

#### وقال توبة بن الحمير:

<sup>(</sup>١) ديوان المثقب العبدى ١١٣.

<sup>(</sup>٢) ديوان أوس بن حجر ٧٢.

<sup>(</sup>٣) اللسان (قيظ).

<sup>(</sup>٤) الكامل للمبرد ٢٠/١.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١/٥٥٠.

تَـرَبَّعُ لَـيْـلَـى بالمُضَيَّح ِفالحِمى وَتَقْنَاظُ من بَطْنِ العَقِيقِ السَّوَاقِيَا (١) وقال الأعشى:

يارَخَماً قاظَ على مَظْلُوبِ يُعْجلُ كَفَّ الخَارِىء المُطِيبِ(٢) وقال يزيد بن الحذاق الشَّنِي:

قَصَرْنَا عَلَيْهَا بالمَقِيظ لِقَاحَنَا رَبَاعِيَةً وبَازِلاً وسَدِيسًا (٣) وقال ذو الرمة:

تَفَيَّظ الرَّمْلَ حنى هَزَّ خِلْفَتَهُ تَرَوُّحُ البَرْدِ مافي عَيْشِهِ رَبُّ (١)

( القَائِلة ): القائلة نصف النهار عندما تشتد حرارة الشمس، يقال لماذا أتيت في القائلة؟ والمقيل الموضع الذي يقال فيه، يقال هذا الظل يصلح مقيلاً ما أحلى نوم القائلة فيه، وقد قال عمرو بن قيئة:

وَهَـاجِـرَةٍ كـــاأُوار الـجَـجِمِ قَطَعْتُ إذا الجُنْدُبُ الجَوْنُ قَالاً (٥) وقال زهير بن أبى سلمى :

تُسراقِبُ السمُحْصَدَ السمُمَرَّ إذا هَاجِرَة مُ مَسَقِلْ جَسَادِبُهَا (١) وقال بشامة بن الغدير:

مُلَاخَلَةَ النَحَلْقِ مَضْبُورَةً إِذَا أَخَذَ الحَاقِفَات المَقِيلاً (٧)

<sup>(</sup>١) ديوان توبة بن الحمير ٥٤.

<sup>(</sup>٢) ديوان الأعشى ٢٨ واللسان (قيظ).

<sup>(</sup>٣) المفضليات رقم ٧٩.

<sup>(</sup>٤) ديوان ذي الرمة ١/٥٧.

<sup>(</sup>٥) ديوان عمرو بن قيئة ١٢٠.

<sup>(</sup>٦) ديوان زهير بن أبي سلمي صنعة ثعلب ص ١٩١٠.

<sup>(</sup>۷) المفضليات رقم ١٠.

وقال أبو النجم العجلي :

وقال المبرد وهو يتحدث عن مقتل توبة بن الحمير: «ثم انصرفَ فَعرَّسَ في طريقه فأمن فَقَال» (٢).

القَيْن : القين العبد والقين أيضاً الحداد، والكلمة تستعمل للسباب، يقول الرجل للآخر ياالقين ابن القين، والقينة الأمة المغنية أو الماشطة أو الخادمة، قال عبيد بن الأبرص:

وَقَد اللَّمَةِ مُمُومي حين تَحْضُرني بِجَسْرَة كَعَلاَةِ القَيْنِ شِمْلاَكِ (٣) وقال زهير بن أبي سلمى :

ردَّ القِيانُ جِمَالَ الحَيِّ فَاحْتَمَلُوا إِلَى الظَّهِيرَةِ أَمْرٌ بَيْنَهُم لَبِكُ ﴿ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

<sup>(</sup>١) ديوان أبي النجم العجلي ١٩٢.

<sup>(</sup>۲) الكامل ۲۰۸/۳.

<sup>(</sup>٣) ديوان عبيد بن الأبرص ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) ديوان زهير بن أبي سلمي صنعة ثعلب ١٢٧.

#### حـــرف الكاف

( تَكَبِيَّ ): يقال تَكَبِيَّ الرجل إذا تبخر بالعود، وكبيَّ ثوبه إذا بخره، وقد وردت الكلمة في قول امرىء القيس:

وباناً وألويًّا من الهند ذاكياً وَرَسْداً ولُسْنَى والكباء المُقَتَّرا(١)

وفي قول أبي دواد الإيادي : يَكْنَبِينَ اليَنْجُوجَ في كَبَّةِ المَشْ المَشْ مَنَا وسَامُ (٢)

الكِتْرُ: الكِتْرُ الجانب، يقال انظر الرَّجُلَ في كتر الجبل، وكِثْرُ السَنام جانبه، وقد وردت الكلمة في قول علقمة بن عبدة دالة على السنام كله وليس جانبه، يقول علقمة

قد غُرِّيَتْ زَمَناً حتى اسْتَظَفَّ ها كِنْرٌ كحافة كير القَينِ مَلْمُومُ (٣)

وقال ابن منظور «كتر: الليث: جوز كل شيء أي وسطه وأصل السنام» (١) ثم قال: «الكترة القطعة من السنام» (٥).

( الكتّاف ): الكتّاف الوثاق الذي يُكْتَفُ به الإنسان، يقال كَتَّفْهُ، وكتَّفَ السرجل الأسير يُكَتِّفهُ إذا شَدَّ يديه من خلفه بالكتاف وهو الحبل، وقد وردت الكلمة في قول أعرابية تصف سحاباً:

# أنساخ بسنى بَسقرٍ بَسرْكَسهُ كَأَنَّ على عَضْدَيْهِ كِسَّافاً(١)

- (١) ديوان امريء القيس ٨٦.
  - (٢) الأصمعياتِ ص ١٨٦.
    - (٣) المفضليات رقم ١٢٠.
      - (٤) اللسان (كتر).
      - (٥) المصدر السابق.
      - (٦) اللسان (كتف).

( كَتْفَان ): الكتفان الدَّبَى حين يكبر وتظهر أجنحها واحدتها كَتْفَانة وقد ضبط ابن منظور الكلمة بضم الكاف وكسرها والمسموع الآن بفتح الكاف، وقد وردت الكلمة في قول صخر بن عمرو بن الشريد:

# وَحَيٍّ حَرِيدٍ قد صَبحْتُ بِغَارَةٍ كرجْلِ جَرَادٍ أو دَبى كُتُفَانِي (١)

- ( الكَدُّ ): الكَدُّ السّدة في العمل، والكَدَّادُ علم على الفلاح والمشتغل في النراعة، يقال فلان كداد أي فلاح، والكَدُّ الفلاحة، وقد ورد في اللسان «الكد الشدة في العمل وطلب الرزق» (٢).
- ( المِكَدّ): المِكَدُّ المُشْطُ الذي يرجل به الشعر، واستعمال المكد شَائع مثل استعمال كلمة المشط، يقال مشطت المرأة شعرها بالمكد، وقد ورد في اللسان «و يقال في أسمائه المَشِط والمُشُطُ والمِمْشَطُ والمِكَدُّ» (٣).

الكدس: الكُدْسُ سنابل القمح عندما تجمع بعد حصادها على هيئة عرمة، والكدس علم على ذلك عند إطلاقه وإن كان يطلق على كل مجموع وضع بعضه فوق بعض، وقد وردت الكلمة في شاهد أورده ابن منظور بدون نسبة وهو:

لم تَدْرِ بُصْرَى بما آليت من قَسَمٍ ولا دِمَشْقُ إذا دِيسَ الكَدَاديسُ (١)

( كَرَبَ ): يقال كرَبَ الرجل وثاق الأسير يكربه إذا شده وأحكمه، كما يقال اكرُبُ القيد أي ضَيِّقه، وقد قال عبدالله ابن عنمة الضبى:

ازجسرْ حسارَك لا يسرتَعْ بِرَوضَينَا إذاً يُرَدُّ وقيهُ العَيْسِ مكسرُوبُ (٥)

( الكَرَب ) : الكرب أصول سعف النخل واحدتها كَرَبه، والكربة متصلة بجذع

<sup>(</sup>١) الاصمعيات رقم ٤٧.

<sup>(</sup>٢) اللسان (كدد).

<sup>(</sup>٣) اللسان (مشط).

<sup>(</sup>٤) اللسان (كدس).

<sup>(</sup>٥) اللسان (كرب).

النخلة وهي عريضه تشبه عظم كتف البعير، وقد وردت الكلمة في قول حميد بن ثور:

وَهَادٍ تَهَمَّمَ لاعَيْبَ فِيهِ هِ كَالْجِدْعِ شُذَّبَ عنه الكَرَبُ(١) وَهَادٍ تَهَ الكَرَبُ(١) وفي قول جرير:

أقول ولم أمَّلِك سَوَابِقَ عَبْرَبى منى كان حُكْمُ اللهِ في كَرَبِ النَّخْلِ (٢)

والكرب باللفظ المتقدم حبل غليظ يربط في عراقي الدلو أو الغرب ثم يعقد في الرشاء، وقد وردت الكلمة في قول امرىء القيس:

كالدلو بُتَّت غُرَاها وهي مُثْقَلةً وخانها وَذَمَّ منها وتَكُرِيبُ(٣) وفي قول الحطيئة :

قومٌ إذا عَهَدُوا عَفْداً لِحَارِهِمُ شَدُوا العِنَاجَ وشَدُّوا فَوْقَهُ الكَرَبَا(٤) وفي قول حيد بن ثون

إِذَا مَا عَقَدُ اللهِ ذَمَّةُ شَدَرُهَا العِنَاجَ وَعَفْدَ الكَرَبُ (٠)

وفي قول ذي الرمة : كَـانَّـهـا دَلْـوُ بِــدُرٍ جَـدً ما نِــحُـهـا حَــتَّـى إذَا مــازَآهـا خَانَهـا الكَـرَبُ (١) ( الكَـرّ ) : حبل يصعد به على النخل، ويتكون من جزأين جزء يتكىء عليه

<sup>(</sup>۱) ديوان حميد بن ثور ٤٣.

<sup>(</sup>۲) ديوان جرير ۲۹.

<sup>(</sup>۳) ديوان امريء القيس ٦٩.

<sup>(</sup>٤) اللسان (كرب).

<sup>(</sup>۵) ديوان حميد بن ثور ٤٦.

<sup>(</sup>٦) ديوان ذي الرمة ١٢٩/١.

الىرجل ويسند ظهره إليه ويتكون من عدة حبال منسوجة وجزء يفتل من القد وهو الدذي يتسلق به الصاعد النخله ويرفعه بيديه في حركة متوالية حتى يصل إلى رأسها وقد ورد في اللسان «والكر بالفتح: الحبل الذي يصعد به على النخل» (١).

( كركر): الكركرة شدة الضحك، يقال كركر فلان يكركر إذا قهقه في ضحكه، وفي اللسان «الكركرة ضرب من الضحك» (٢).

( انْكَرَس ): يقال انكرس القوم في الغار إذا اجتمعوا فيه متلاصقين متقبضين، كما يقال انكرست الأرنب في جحرها، وقد قال النابغة الذبياني:

أو ذي وُشُومٍ بِحَوضَى بات مُنْكَرِساً في ليلة من جمادي أَخْضَلَتْ دِيمَا (٣)

وقال ذو الرمة :

إذا أرادَ انكراساً فيه عنَّ له دونَ الأرومة من أطنابها طُنُبُ (٤)

( تكَرْفَسَ ): يقال تَكَرْفَسَ الرجل في الحفرة إذَا سقط فيها ودخل بعضه في بعض، وقد ورد في اللسان «وتكرفس الرجل إذا دخل بعضه في بعض».

الكُرَاع: الكراع من الإنسان الساق ومن الدواب مافوق الكعب، يقال غطى الرجل كرعانه، فجمع الكراع الشائع كِرْعَان، أما أكارع فهو قليل الاستعمال وقد ورد في قول النابغة الذبياني:

من وحْشِ وجرة موشيِّ أكراعِهُ طاوِى المَصير، كسيفِ الطَّيْقَلِ الفَرِدِ (٥) ( كُرَاع ) : الكراع من الأرض النَاحية يقال أعطيك كراعاً من أرضى، وهي

<sup>(</sup>١) اللسان (كرر).

<sup>(</sup>٢) اللسان (كرر).

<sup>(</sup>٣) ديوان النابغة الذبياني ٦٥.

<sup>(</sup>٤) جمهرة أشعار العرب ٩٦٠/٢.

<sup>(</sup>٥) ديوان النابغة الذبياني ١٧.

جزء من الأرض يكون مستطيلاً، وقد قال ابن منظور «وكراع الأرض ناحيتها» (١)

( كَرَعٌ ): يقال كرع الرجل في الماء إذا تناوله بفيه من موضعه من غير استعمال إناء أو يديه، وقد وردت الكلمة في قول الأخطل:

يُرُوى العِطَاشَ لها عـذبٌ مُقَبَّلُهُ إذا العِطَاشُ على أمثالِهِ كَرَعُوا (٢) وفي قول ذي الرمة:

وَخَاضَ القَطَا في مَكْرَعِ الحَيِّ باللَّوىَ يَطَافاً بقاياهُنَّ مَطْرُوقَةٌ صُفْرُ ٣)

والكارعات من النخل هي التي كرّعت أصولها في الماء، يقال نخيل كارعات، وقد قال لبيد:

يَشْرَ بْنَ رِفْها عِرَاكاً غير صادِرةٍ فَكُلُهُا كَارِعٌ في الماء مُغْتَمِرُ (١) وقال عمرو بن قيئة :

كَوارع في حائدٍ مُفْعِم تَعَمَّر حتى أَنَا واستطالاً (٥)

( كُرْسُوع ): الكرسوع العظم الناتيء في مفصل اليد من عظم الذراع مما يلي الخنصر، ويقابله عظم الكوع وهو الذي يلي الإبهام من مفصل اليد من عظم الذراع، والأطفال والصبيان يواجهون امتحاناً عسيراً من بعض المتحذلقين عندما يقولون لهم (أين كوعك من كرسوعك) وربما وجه السائل سؤاله إلى رجل في مجلس فيحرج ذلك الرجل لأن معرفة الكرسوع والكوع ربما لاتخطر على باله. وقد قال ابن منظور «الكرسوع حرف الزند الذي يلي الخنصر وهو الناتىء عند الرسغ» (١).

<sup>(</sup>١) اللسان (كرع).

<sup>(</sup>٢) ديوان الأخطل صنعة السكرى تحقيق قباوة ٣٥٩/١.

<sup>(</sup>٣) ديوان ذي الرمة ١/٥٦٣.

<sup>(</sup>٤) ديوان لبيد ٥٦.

<sup>(</sup>٥) ديوان عمرو بن قميئة ١٦٤.

<sup>(</sup>٦) اللسان (كرسع).

( كَرْنَفَ ): المُكَرْنِفُ الذي يلقط التمر من الكرانيف والكرانيف أصول الكرب، يقال مابقى عندنا من التمر إلا ماجع من الكرانيف، وقد قال ابن منظور: «والمكرنف الذي يلقط التمر من أصول الكرانيف.

أنشد أبو حنيفة:

قد تَخِذَتْ سَلَمَى بِقَرْنِ حَائِطاً واسْتَا جُرَتْ مُكَرْنِ فَا ولاَقِطاً» (١)

وقال المبرد في الكامَل : «والكرنافة طرف الكربة العريض الذي يتصل بالنخلة» (٢)

(الكُرْكُم): الكُرْكُمْ عروق صفر في حجم الأصبع تدق وتوضع على الأرز وهي شبيهة بالزنجبيل في شكلها، وفي اللسان:

«قال ابن برى» : وقال ابن حزة الكركم عروق صفر معروفة وليس من أساء الزعفران، وقال الأغلب :

فَسبَسطُسرت بِسعَزَبٍ مُسلَسوَّم فَاخَدِذَتْ من زَادِنٍ وكُرْكُمِ» (٣)

- ( كَسَحَ ): يـقـال كسح فلان فلاناً إذا طرده ورده خائباً وقد ورد في اللسان «كسع فلان فلاناً وكسحه إذا طرده» (٤).
  - ( كَسَفَ ): يقال كسف القمر وكسفت الشمس إذا ذهب ضوؤهما وقد قال مزاحم العقيلي:

ولكنا هارُوكَ بالبذل وارتمى بك القوم حتى كلهم لك خائِفُ (٠)

<sup>(</sup>١) اللسان (كرنف).

<sup>(</sup>٢) الكامل للمبرد ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٣) اللسان (كركم).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (كسع).

<sup>(</sup>٥) مجلة معهد المخطوطات العربية. المجلد الثاني والعشرون الجزء الأول جمادي الأولى ١٣٩٦هـ ص ١٠٠٠.

بأشياء مما يأشِبُ الناسُ لو رَمَوا بها البدرَ أضحى لونه وهو كَاسِڤ

- ( كَسْمَرَ ) : يقال كَسْمَرَ الرجل عظام الصبي إذا بالغ في ضربه، وقد ورد في اللسان « كَشْمَرَ أنفه كسره» (١).
- ( كَشَر): كشَّرَ الرجل يُكشِّر تكشيراً أي بدت أسنانه بسبب ضحك متكلف أو عبوس، يقال رأيت فلاناً مُكَشِّراً، وقد قال طرفة بن العبد:
- تُكَاشِرُ نِي كُرْهِا كَأَنَّكَ ناصِحٌ وعينُكَ تبدى أَنَّ صدرَكَ لي جَوِي (٢) وقال المثقب العبدي:

إِنَّ شَـرَّ الـنـاسِ مـن يَكْشِرُ لِـى حين يَلْقَانِي وإِن غِبْتُ شَـَّمْ (٣)

- ( كَشَطَ ): يقال كَشَطَ الجزار الجلد عن الجزور يَكْشِطُه إذا سلخه بسرعة، كما يقال اكْشُطُه أي انزعه، وفي القرآن الكريم: «وإذا الساء كشطت» بمعنى نزعت وطويت.
- (كَطَّ ): يـقـال كـظَ الوادي بالسيل فهو كاظ إذا امتلأ، وقد ورد في اللسان «واكتظ المسيل بالماء ضاق من كثرته وكظ المسيل أيضاً» (٥).
- (كَعَّ): يقال: كعَّ الرجل يَكعُّ إذا توقف فجأة خوفاً من شيء أمامه، كما يقال تكعكع الرجل إذا جبن وخاف من التقدم نحو عدوه، وتككع الرجل في الكلام إذا تعثر فيه ولم ينطلق لسانه وقد وردت الكلمة في قول متمم بن نويرة:

#### ولكنني أمضى على ذاك مقدماً إذا بعض من القي الخطوب تكعكعا (٦)

<sup>(</sup>١) اللسان (كشر).

<sup>(</sup>٢) ديوان طرفة طبع مجمع اللغة بدمشق ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) ديوان المثقب العبدى ٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) سورة التكوير آية ١١.

<sup>(</sup>٥) اللسان (كظظ).

<sup>(</sup>٦) الكامل للمبرد ١٢٣٧/٣.

- ( كَعَمَ ) : كعم الرجل مناوئه كعماً أي أسكته، يقال: هذا كِعَامُك أي هذا القادر على إسكاتك والتغلب عليك، وقد وردت الكلمة في قول ذي الرمة:
- بينَ الرَّجَا والرَّجَا من جَيْبِ واصِيَةٍ يَهْمَاء تَخَابِطُهَا بالخَوفِ مَكْعُومُ (١)

وفي قول معاوية رضي الله عنه: «فهم بين شَريد نافر، وخائف منقمع وساكت مكْعوم» (٢) وفي قول يزيد بن الطثرية:

غَدوا كاعِمِى أفواههم بسياطهم من الداء إذ لم يُطْعَمُوا بِغِيَاثِ (٣) وقال محمد بن حبيب وهو يتحدث عن قتل عامر بن جوين الطائي:

«فَكَعَمَهُم ووضع أيديَهم في جفان فيها ماء» (٤).

كَفَتَ : يقال : اكْفِت المتاع في الدار أي اجمعه وضم بعضه إلى بعض وضعه فيها، وقد قال عبدة بن الطبيب:

يَغْلُو بِهِنَّ ويَشْنِى وهو مقتدرٌ في كَفْتِهِنَّ إذا اسْتَرْغَبْنَ تَعجيلُ (٠) وقال أبو ذؤ يب الهذلي :

أتَّوها بريح حَاوَلَتْهُ فأصبحت تُكَفَّتُ قد حَلَّتْ وساغَ شَرَابُهَا (١)

وقال تعالى : «ألم نجعل الأرض كفاتا» (٧). وقال رؤبة:

تَكَادُ أَيْدِيهِنَّ تَهْوى في الزَّهَق من كَفْتِهَا شَدًّا كإضْرَامِ الحَرَق (^)

<sup>(</sup>١) ديوان ذي الرمة ٧/٧٠١ واللسان (كعم).

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٣) ديوان يزيد بن الطثرية ٥٧.

<sup>(</sup>٤) أسهاء المغتالين لمحمد بن حبيب ـ نوادر المحطوطات ٢٠٩/٢.

<sup>(</sup>٥) المفضليات رقم ٢٦.

<sup>(</sup>٦) لسان العرب (كفت).

<sup>(</sup>٧) سورة المرسلات آية ٢٥.

<sup>(</sup>۸) دیوان رؤ به ص ۱۰۶.

وفي اللسان: «وكافت غار كان في جبل يأوى إليه اللصوص يكفتون فيه المتاع أي يضمونه، عن تعلب صفة غالبة. وقال جاء رجال إلى إبراهيم بن المهاجر العربي، فقالوا إنا نشكو إليك كافِتاً يعنون هذا الغار» (١).

( كالِح ): الكالح من غير وجهه الهم وتقلصت شَفته من شدة العبوس يقال رأيت وجه فَلان كالحاً أي إن وجهه عابس متغير اللون.

وقد ورد في القرآن الكريم: «تلفحُ وجوهَهمُ الناروهم فيها كالحون» (٢) وقال الشنفري:

مُهَ لَا اللهِ مَانَ شُدُوقَها شُفُوقُ العِصِي كالحات وبُسَّلُ (٣) وقال الحطيئة :

الله هسل لِسَهُم في الحَيَاةِ فَإِنَّنِي ارَى الحَرْبَ عن رُوقٍ كَوَالِح فرُبِ(١) وقال ليد:

رَق مِيَّاتٍ عليها نَاهِضٌ تُكُلِحُ الأَرْوقَ منهُم والأيّلُ (٠) وقال أيضاً:

كانَ غِيَاتَ المُرْمِلِ المُمْنَاجِ وعِصْمَةً في الزَّمَنِ الكُلاَحِ (١)

( الكِمَام ) : كِمَامُ العذوق ما يغطيها ويقيها من الجراد، فصاحب النخل يَكُمُّه بشيء من الجثجاث أو القيصوم أو قطع القماش لأن ذلك الغطاء يحفظ الثمر ويبقيه

<sup>(</sup>١) اللسان (كفت).

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون آية ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) مختارات ابن الشجرى ٨٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٥٢٠.

<sup>(</sup>٥) ديوان لبيد ١٤٧.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ٤٢.

سليا، وقد وردت الكلمة في قول لبيد:

نَـخُـل كَـوَارِعُ فـي خـلـيـج مُحَلِّيمٍ حَـمَـلَـتْ فَـمِنْهَا مُوقِرٌ مَكْمُومُ (١) وفي قول عبيد بن الأبرص:

كَأَنَّ أَضِعَانَهُمْ خَلٌّ مُوسَّقَةٌ سُولًا ذَوَائِبُهَا بِالحَمْلِ مَكْمُومَةُ (٢)

- ( الكَنيز): الكَـنِــيز التمريكنز في وعاء أو غيره للشتاء، وفي اللسان «الكَنيز التمريكتنز للشتاء» (٣).
- ( الكنيف ): الكنيف الخلاء يتخذ في الدار، وقد قال ابن منظور في اللسان: «الكنيف الخلاء وكله راجع إلى الستر» (١).
- ( الكِنُّ ): الكن الستر الواقي من البرد والحر والمطر، يقال: أَسْرِعْ إلى الكن حتى لا يصيبك المطر، وقد قال الشنفرى:

نَصَبْتُ له وجهي ولا كِنَ دونه ولا سَرَ إلا الأَثْحَمِيُّ المُرَعْبَلُ (٥)

( الكانون ): الكانون المصطلى الذي توقد فيه النار، يقال: الدفء قرب الكانون، وقد قال الحطيئة:

تَنَحَيْ فاجلِسى مِنى بعيداً أراحَ الله منكِ العَالمينَا (١) أغربالاً إذَا استُسودعت سِراً وكانُوناً على المتحدِّثينَا(١) ( الكُور): الكور رحل البعير، يقال ركب الرجل على الكور وجع الكور أكوار

<sup>(</sup>۱) ديوان لبيد ۱۵۲.

<sup>(</sup>۲) ديوان عبيد ١٣٥ ومختارات ابن الشجرى ٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) اللسان (كنز).

<sup>(</sup>٤) اللسان (كنف).

<sup>(</sup>٥) مختأرات ابن الشجرى ١٠٣.

<sup>(</sup>٦) الكامل ٢/٣٤٥.

ولم أسمع أحداً يستعمل كؤوراً، وقد ورد ذلك الجمع في قول كثير عزة:

على جِلةٍ كَالهَضْبِ تَخْتَالُ في البُرَى فَأَحْمَالُهَا مَقَصُورَةٌ وَكُورُهَا (١) وقد أكثر الشعراء العرب من ذكر الكور من ذلك قول خالد بن زهير الهذلي:

نَـشَـأَتُ عَـسِيراً لم تُدَيَّثُ عَريكَتِى ولم يَـسْنَقِـرَّ فوق ظَهْيريَ كُورُهَا (٢) وقول المتلمس:

شَــــ أُوا الجـمـال بـأكـوارٍ عـلى عجلٍ والظلمُ ينكرُه القومُ المَكَاييسُ (٣) وقوله أيضاً:

أَلَـقَى صَحيفَتَهُ ونَجَّت كُورَهُ عَنْسٌ مُدَاخِلَةُ الفَقَارَةِ عِرْمِسُ (٤) وقول المثقب العبدي:

كَــأَنَّ الـــكُــورَ والأَنْــسَـاعَ منهـا عــلــى قَــرْوَاء مـاهِــرَةٍ دَهِــيـنِ (٥) وقول حاتم الطائي :

وخـوصٍ دقـاقٍ قـد حَـدوتُ لِـفْـنَـيةٍ عـلهـنَّ إحـداهنَّ قَد حُلَّ كُورُهَا (٦) وقول النابغة الذبياني :

خَـلَـفَ السعَـضَاريطِ لا يـوقَـيْـنَ فَـاحِـشَـةً مـســــمـسكاتٍ بِـأقَـــــتَـابٍ وأكْـوَارِ (٧)

<sup>(</sup>١) اللسان (كور).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (كور).

<sup>(</sup>٣) ديوان المتلمس ٨٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١٧٨.

<sup>(</sup>٥) ديوان المثقب العبدي ١٨٨.

<sup>(</sup>٦) ديوان حاتم الطائي ٢٤٩.

<sup>(</sup>٧) ديوان النابغة الذبياني ٧٦.

وقول ذي الرمة :

تُصْغِى إذا شَدَّها بالكُور جانحة حتى إذا ما استَوَى في غَرْزِهَا تَثِبُ(١) وقول سلامة بن جندل السَّعْدي:

وشَـدَّ كـورٍ عـلـى وَجْـنَاء ناجـيـة وَشَـدَّ سَرْج على جَرْدَاء سُرْحُوبِ (٢) وقول عبدة بن الطبيب :

وَمُرْجَيَاتٍ بِأَكْوَارٍ مُحَمَّلَةٍ شَوَارُهُنَّ خِلاَلَ الفَومِ محمولُ (٣)

( كَوْر ): الكور مجموعة من خيوط الصوف تلاث وتدار حول بعضها، وقد ورد في اللسان: «الكَوْرُ لوث العمامة يعنى إدارتها على الرأس، وقد كورتها تكويراً. وقال النضر كل دارة من العمامة كَوْر وكل دورٍ كَوْر» (٤). وقال أبو ذؤيب:

وصُرَّادِ غَيه الله يَسزَالُ كَأَنَّهُ مُها المَّرَافِ الجِبَالِ مَكُورُ (٠)

والكور العبد الأسود الذي لا يحسن التَّصرف، وسمي بذلك لأنه يشبه كور الصوف في السواد والالتواء.

( الكِوارة ): الكِوارة : خرقة تلوثها المرأة فوق رأسها، وقد تكون الكوارة طرف الخمار، فعندما تحمل المرأة قدراً أو غيرها فإن ذلك لايؤثر في رأسها، وقد أورد ابن منظور قول الشاعر ولم ينسبه إلى أحد وهو:

عَـسْرَاء حين تَـرَدّى من تَـفَحُّشِهَا وفي كِـوَارَتها من بغيها مَـيَـلُ (١)

<sup>(</sup>١) ديوان ذي الرمة ١/٨٤.

<sup>(</sup>٢) المفضليات رقم ٢٢.

<sup>(</sup>٣) المفضليات رقم ٢٦.

<sup>(</sup>٤) اللسان (كور).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) اللسان (كور).

( كُوع ): الكوع عظم الزند مما يلى الإبهام، ويقابله الكرسوع وهو الذي يلي الخنصر، وقد ورد في اللسان «الكوع طرف الزند الذي يلي أصل الإبهام» (١).

كُوَّمَ : يقال: كوَّمَ العامل التراب يُكُوِّمه تكويماً إذا جمعه، والكومَةُ (بضم الكاف) القطعة من الحجارة أو الثياب، فإذا عظمت الكُومة فهي كوْم (بفتح الكاف وسكون الواو) وقد ورد في اللسان «وكوَّم الشيء : جمعه ورفعه. وكوم المتاع: ألقى بعضه فوق بعض. وقد كوَّم الرجل ثيابه في ثوب واحد إذا جمعها فيه. يقال: «كوَّمت كومة بالضم إذا جمعت قطعة من تراب ورفعت رأسها» (٢).

( المكوى ): المكوى كلمة متداولة يكثر استعمالها قبل انتشار المشافى وتوافر الأطباء، والمكوى حديدة تحمى في النارثم توضع على موضع الداء في الإنسان أو الدواب، وقد قال سحيم عبد بن الحسحاس:

وَرَاهُنَّ رَبِّي مشل ما قد وَرَيْنَني وأَحْمَى على أكبادِهنَّ المكَّاوِيَا (٣)

(كَيْت وكيت ): تقول المرأة لصاحبتها لقد قلت: كيتَ وكيت أي كذا وكذا، فكيت وكيت أي كذا وكذا، فكيت وكيت كناية عن القصة أو الأحدوثة، ويقصد بها الإشارة إلى كلام سابق يعرفه المتكلم والخاطب وقد قال على بن أبي طالب رضي الله عنه في إحدى خطبه: «تقولون في المجالس كَيْت وكَيْت فإذا جاء القتالِ قلتم: حِيْدى حَيَادِ» (١٤).

وفي اللسان «وكان من الأمر كيت وكيت وإن شَئت كسرت التاء وهي كناية عن القصة أو الأحدوثة حكاها سيبوية. قال الليث تقول العرب كان من الأمر كيت وكيت وكيت قال وهذه التاء في الأصل هاء مثل ذَيْتَ وذَيْتَ، وأصلها كَيَّه وذَيَّه بالتشديد فصارت تاء في الوصل. وفي الحديث بئسا لأحدكم أن يقول: نسيت آية

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (كوع).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (كوم).

 <sup>(</sup>۳) دیوان سحیم عبد بنی الحسحاس ص ۲٤.

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين ٢/٥٥.

كيتَ وكَيْتَ! قال ابن الأثير: هي كناية عن الأمر، نحو كذا وكذا» (١).

( الكير): الكير منفاخ الحداد الذي ينفخ به الجمر، وقد ورد في اللسان «الكير كير الحداد وهو زق أو جلد غليظ ذو حافات وأما المبني من الطين فهو الكور. ابن سيدة: الكير الزق الذي ينفخ فيه الحداد» (٢).

<sup>(</sup>١) اللسان (كيت).

<sup>(</sup>٢) اللسان (كير).

### ( حـــرف اللام )

- ( لُبُّ ): لَبُّ الجوز واللوز مابداخلها، تقول: كُلُ اللب وارم القشرة وفي اللسان «لب كل شيء ولبابه خالصه وخياره، وقد غلب اللب علي مايؤكل داخله و يرمى خارجه من النمر، ولب الجوز واللوز ونحوهما ما في جوفه» (١).
- (اللبب): اللبب حبل يشد على صدر الدابة ليمنع تأخرالحمل، وقد وردت الكلمة في قول حميد بن ثور الهلالي:

وقسلت لَهم جسللوه الشياب وشُدُّوا السحِزَامَ وأَرْخُوا اللَّبَبْ(٢)

- ( لَبَّ ): يقال لبَّهُ يلبُّه لبًّا إذا ضرب لبته أي صدره، وقد تستعمل لبَّ بمعنى ضرب بحيث لا يخصص الضرب في الصدر، وفي اللسان «ولبَّهُ لبًا ضرب لبَّته» (٣).
- ( لَبَخَ ): اللبخ الضرب، يقال: لَبَخَهُ يَلْبَخُه لَبْخًا إذا ضربه بقوة، وفي اللسان «اللبخ الضرب والقتل» (١٠).
- ( ألَّسبَسدَ ): يقال ألبَدَ فلان بالمكان يُلْبدُ فهو مُلْبد إذا استقر به وسكن، ويقول الأب لابنه إذا كان كثير الحركة أَلْبدْ أي اسكن واهدأ وقد ورد في اللسان «لَبَدَ بالمكان يَلْبُدُ لُبُوداً وَلبدَ لبداً وأَلْبَدَ أقام به ولزق فهو مُلْبلًا به» (٥). وقال ابن دريد في الاشتقاق «واشتقاق لبيد من قولهم لَبد بالمكان أي أقام به يَلْبَدُ لُبُوداً وأَلْبَدَ

<sup>(</sup>١) اللسان (لبب).

<sup>(</sup>٢) ديوان حميد بن ثور ٥٥.

<sup>(</sup>٣) اللسان (لبب).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (لبخ).

<sup>(</sup>ه) المصدر السابق (لبد).

- يُلْبدُ إلباداً» (١).
- ( لَبَّكَ ): يقال لبَّدَ المطر الأرض فسكن الغبار، ويقال تلبد الرمل وتلبد الصوف والوبر إذا لزق بعضه ببعض، ولَبَدَ الرجل التمر في العيبة يَلْبُدُه لبداً فهو مَلْبُود إذا كنزه، وقد قال الشنفرى ذاكراً تلبد الشعر:
- وَضَاف إِذَا هَبَّتْ لَهُ الرِّيحُ طَيَّرَتْ لَبِائِـدَ مِن أَعْطَافِـهِ مِا تُرَجَّلُ (٢) وقال طرفة ذاكراً تلبد الثلط على وركِ البَعير:
- تَريعُ إلى صوتِ المُهيبِ وتتقى بذي خُصَلٍ روعاتِ أَكُلَفَ مُلْبِد (٣) وذكرالنابغة تلبدَ الوَبر فقال:
- الواهبُ المائمة المعطاء زيَّمَها سَعْدانُ تُوضِعَ في أوبارِهَا اللَّبَدِ (١) وذكر تلبد التراب فقال:

رَدَّتْ علىه الْمَاصِيهِ وَلَبَّدَهُ ضَرْبُ الوّليدَةِ بالمسحاةِ في النَّادِ (٥)

( لَبَطَ ): يقال لبط فلان بفلان الأرض يَلبط به لبطاً إذا طرحه على الأرض بعنف، وقد قال ابن دريد في الاشتقاق «واشتقاق لَبَطه من قولهم تلابط القوم بالسيوف إذا تضاربوا» (٦). وقال عبيد بن الأبرص:

# يُكَلِّفُ الغَوْلَ منها كلَّ نَاجِيةٍ بعد الهَجِيرِ بِإِرْقَالٍ وَيلْتَبِطُ (٧)

<sup>(</sup>١) الاشتقاق ٣٦.

<sup>(</sup>۲) مختارات ابن الشجری ۱۰۳.

<sup>(</sup>٣) ديوان طرفة ـ طبع مجمع اللغة بلمشق ص ١٤.

<sup>(</sup>٤) ديوان النابغة الذبياني ٢٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١٥.

<sup>(</sup>٦) الاشتقاق ٢٤٠.

 <sup>(</sup>٧) ديوان عبيد بن الأبرص ٩٣.

وفي اللسان «لبط فلان بفلان الأرضَ يَلَبِطُ لَبْطاً مثل لبج به ضربها به وقيل صرعه صرعاً عنيفاً» (١).

- ( المَّهِلْبَنَ ): المِلْبَن قالب الَّلبِن، يقال: لَبَّن الرجل اللبن يُلَبِّنُ تلبيناً وقد ورد في اللسان «والمِلْبَن قالب اللبن» (٢).
- ( لَتَ ): يقال لَتَّت المرأة العصيدة تَلْتَهَا لَتَاً إذا أخذت بيدها شيئاً من الطحين وفرقته فوقها تذره ذرًا بينا المعصاد في اليد الأخرى تعصد به ليختلط الطحين بالعصيدة فيقوبها، والاسم المستعمل لما يلت به اللَّتُوت، وفي اللسان هو اللتات، قال ابن منظور «واللَّتات مالت به» (٣)، وقال ابن منظور «اللّت الفعل من اللتات وكل شيء يلت به سويق أو غيره» (١).
- ( لَجَبَ ): اللَّجَب الأصوات المختلطة والصياح، يقال مر بقريتنا في الصباح بدولهم لَجَب، ويقال: لهم لَجَبة، وقد قال زهير بن أبي سلمى:
- عزيزٌ إذا حل الحليفان حولَه بندى لَجَبٍ لَجَاتُه وصواهِلُه (٥) وقال حيد بن ثور:
- فكم من عَدُوِّ نحوناهُمُ بجيشٍ لُهَامٍ كثير اللَّجَبُ (١) وقال ذو الرمة:

لا يَسلُمُنَان سِبَاع الأرْضِ أو بَرَداً إن أَظْلَمَا دونَ أَطْفَالٍ لها لَجَبُ

<sup>(</sup>١) اللسان (لبط).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (لبن).

<sup>(</sup>٣) اللسان (لتت).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) ديوان زهير بن أبي سلمى صنعة الأعلم الشنتمرى ص ٦٠.

<sup>(</sup>٦) ديوان حميد بن ثور ٥٥.

<sup>(</sup>٧) ديوان ذي الرمة ١٣٢/١.

وقال عمرو بن قميئة :

وذي لَـجَبٍ يُسبُرِقُ الـناظِرِيـ ــن كاللَّيلِ الْبيسَ منه ظِلاَلاَ(١) وذي لَـجَبٍ يُسبُرِقُ الـناظِرِيـ ــن كاللَّيلِ اللَّيلِ اللَّياني :

يَــمُــدُه كــلُ وادٍ مُــنْـرَع إلجـب فيه رُكَامٌ من اليَنْبُوتِ والخَضَدِ (٢) وقال أبو دُوَاد الإيادي :

لَجِبُ تُسْمَعُ الصَّوَاهِلُ فيه وحَنِينَ اللِّقَاجِ والإِرْزَامِ (٣)

(لَجَّة): يقال سمعت لَجَّة الناس فخرجت من بيتي، فاللجة الأصوات المرتفعة الختلطة، قال أبو النجم العجلى:

## في لَجَّةٍ أمسك فلاناً عن فل (٤)

وقال زهير بن أبي سلمى :

عَـزِيـزٌ إذا حـلَّ الحليـفـانِ حـولَـهُ بـذِى لَـجِـبٍ لـجَّـاتـهُ وصَـوَاهِـلُهُ(٥) وقد ورد في اللسان «وسمعت لَجَّة النّاس بالفتح أي أصواتهم وصخبهم» (١).

( لَجْف ): اللَّجْف بفتح اللام وكسرها الحفر في جانب البئر أو غيرها، يقال: كلب في لجف أي إن الكلب يحشر جسمه في لجف في تل أو تحت شجرة أو غير ذلك، وقد وردت الكلمة في قول العجاج:

<sup>(</sup>۱) ديوان عمرو بن قميئة ۱۷۷.

<sup>(</sup>٢) ديوان النابغة الذبياني ٧٧.

<sup>(</sup>٣) الأصمعيات رقم ٦٥.

<sup>(</sup>٤) ديوان أبي النجم العجلي ١٩٩.

<sup>(</sup>a) ديوان زهير بن أبي سلى صنعة الأعلم الشنتمرى ٦٠.

<sup>(</sup>٦) اللسان (لجب).

بِسَلْهَ بَيْن فوق أنفٍ أَدلَهَا إِذَا انْتَحَى مُعْتَقِماً أَولَجَهَا (١) وقال ابن منظور في اللسان: «وللَّجْفُ الحفر في أصل الكناس وقيل في جنب الكناس ونحوه» (٢).

- (اللَّجَام): اللجام حبل يدخل في فم الدابة ويربط على خارجه، فلا تستطيع الدابه أن تأكل، ويستعمل اللجام للإبل في أيام الجدب بحيث يدخل العلف من جانب الفم بعد أن يسحب اللجام إلى الأمام فتضطر الناقة أكل ذلك الطعام لأنها لا تستطيع أن تلفظه. وقد ورد في اللسان «واللجام حبل أو عصاً تدخل في فم الدابة وتلزق إلى قفاه» (٣).
- ( لَجَنَ ): يقال لَجَنَ الرجلُ الغلام إذا ضربه ضرباً شديداً، فيستعمل الفعل بجميع وجوهه فيقال لجنه يَلْجُنُه لَجناً والجنه، فاللجن الضرب الشديد، وقد ورد ت الكلمة في قول الشماخ:

## وماء قد وردتُ لوصل أرْوَى عليه الطيرُ كالورق اللَّجينِ (١)

وفي اللسان «لجن الورق يلجنه لجناً فهو ملجون ولَجِين خبطه وَخلطه بدقيق أو شعير» (٥).

( اللَّحَاف ): اللحاف ما يغطى الجسم ويقي من البرد، يقال تَلَحَّفْتُ لحافاً ثَقيلاً، وقد قال طرفة:

مْ دَاحُوا عَدِقَ المسكُ بهم يلحفون الأرض هُدَّابَ الأَزُّرُ (١)

#### وقال جرير:

<sup>(</sup>١) اللسان (لجف).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) اللسان (لجم).

<sup>(</sup>٤) ديوان الشماخ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٥) اللسان (لجن).

<sup>(</sup>٦) ديوان طرفة \_ طبع مجمع اللغة العربية بنعشق ٦٥.

كم قد نزلتُ بكم ضيفاً فَتَلْحَفْني فَضْلَ اللَّحَافِ ونِعْمَ الفضلُ يُلْتَحَفُ (١)

( اللَّحْيَة ): اللحية مانبت من الشَّعر على الحدين والذقن، يقال فلان لحيته طويلة ولم أسمع أحداً يستعمل الذقن وإنما اللحية هي المستعملة وقد ورد في اللسان: «اللحية اسم يجمع من الشعر مانبت على الخدين والذقن» (٢).

وقد قال ربيعة بن مَقْرُوم :

ففاضت دُموعى فَنَهْنَهْ تُها على لِحْيَتِي ورِدَائي سُجُومَا (٣)

( لَحَا ): يقال لَحيْتُ العودَ لحياً إذا قشرته، ولم أسمع أحداً يقول لحوته بالواو، وقد قال أوس بن حجر:

لَحَينَهُم لحيَ العَصَا فَطَرَدْتَهم إلى سَنَةٍ جِرْذَانُهَا لَم تَحَلَّم (١)

ويقال: لحاه الله ماعمل كذا أي لعنه وقَبحه، وقد ورد في اللسان «ولحاه الله لحياً أي قبحه ولعنه» (٥) وقال رؤبة:

قالت ولم تُلْح وكانت تُلْحِي عليكَ سَيْبَ الخلفاء البُجْح (١)

ويقال: لاحيته ألاحيه ملاحاةً طول يومى أو طُولَ ليلتي إذا نازعته ودافعته عن شيء أريده، ويكون ذلك بين الإنسان والإنسان أوبين الإنسان والحيوان، فإذا كان الرجل يراقب ذئاباً في الليل ويطردها ويبعدها عن أغنامه فهو يلاحيها طول الليل، وفي اللسان «وتلاحى الرجلان تشاتها. ولاحى فلان فلاناً ملاحاة ولحاء إذا استقصى

<sup>(</sup>۱) دیوان جریر ۳۸۹.

<sup>(</sup>٢) اللسان (لحا).

<sup>(</sup>٣) المفضليات رقم ٣٨.

<sup>(</sup>٤) ديوان أوس بن حجر ١١٩..

<sup>(</sup>٥) اللسان (٤).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

عليه. ويحكى عن الأصمعي أنه قال: الملاحاة الملاومة والمباغضة، ثم كثر ذلك حتى جعلت كل ممانعة ومدافعة ملاحاة وأنشد:

مَخَاضُهَا إلا صَفَايا خُورِهَا(١) ولاحَــتُ الــرَّاعِــيَ مــن دُرُورهَــا

( لَـدَغَ ) : يقال لدغته الحية تَلْدَغُهُ لَدْغًا إذا عضته بنابها فهو ملدوغ، وقد وردت الكلمة في قول المُمَزِّق العَبْديّ:

مَلآبُ عَــرُوسِ أو مَــلادغُ أَزْرَقِ كأنَّ نَضِيحَ البَوْلِ من قُبْلِ حَاذِهَا ﴿

( لَزْبَة ) : اللزبة الضيق والشدة، يقال نحن في لَزْبَة، وجمع اللزبَة لَزْبَات، وقد وردت الكلمة في قول سحيم عبد بني الحسحاس:

هُمُ يَعْقِرُون الكُوم في كل لَزْبَةٍ إذا الشول واحت مُقْشَعِرا مَّ ضُرُوعُها (٣) وفي قول المتلمس:

\_\_لّـزْبَاتُ والعانِي المُرَهَق أبُّــقَــتُ لــنا الأيامُ والْـــ ت تُعَلَّ من حلبٍ وتُغْبَقُ (٤) جُردًاب أطنسابِ البئيسو

وفي قول عبدالله بن سلمة الغامدي :

سَوَافُ المالِ والعامُ الجَدِيبُ (٥) ألالم يَسرْتُ فسي اللَّـزْبَـاتِ ذَرْعـى وفي قول ربيعة بن مقروم :

إذا اللَّزبَاتُ التَّحَيْنَ المُسِيمَا (١) يُسهِ يُستُونَ في الحقِّ أمواهم

المصدر السابق. (1)

الأصمعيات رقم ٥٨. **(Y)** 

ديوان سحيم ٥٣. (٣)

ديوان المتلمس ٢٤٥. (٤)

المفضليات رقم ١٨. (0)

المصدر السابق رقم ٣٨. **(7)** 

وفي قول امرأة من قيس:

إذا اشْتَدَّ النمانُ وكان مَحْلاً وحَاذَرَ فِيهِ إِحْوانُ السَّماجِ أَفَانُوا المَال في اللَّزْبَاتِ صَبْراً وجَادُوا بِالمَتَالِي واللَّقَاحِ(١)

( لَزّ): يقال: لُزّ رفيقك حتى أتمكن من الجلوس، يكون ذلك في المكان النضيق أو في الحافلة، ولزّ الرجل الشيء بالشيء ألصقه به يَلُزُه لزّاً، ولازاً الحصائ في السباق الفرس إذا قارنها ولازمها فكأنه مقترن بها، وقد أطلق على الحي الجديد في مدينة الرياض الملز لأن الخيل تتسابق فيه في زمن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود. وقد وردت الكلمة في قول جرير:

وابن اللَّبُونِ إذا مسالُزَّ في قَرَنٍ لم يَسْتَطِع صَولةَ البُزْلِ القَنَاعِيسِ (٢) وفي قول مزاحم العقيلي:

لها ورك كالسجَوْبِ لُزَّفِقارُهُ نَمَتْ صُعُداً في ناشر الخَلْق مُكْمَلِ (٣) وفي قول طرفة بن العبد:

وطّي مَحَالٍ كالحَنِيِّ خُلُوفُهُ وأَجْرِنَهُ لَزَّتْ بِدأي مُنَضَّدِ<sup>(1)</sup> وطَيْ مَول لبيد:

إنا إذا السقت المجامِعُ لم ينول مِنَّ النِّوازُ عظيمةٍ جَشَّامُهَا (٥) وفي قول قعنب بن ضمرة الغطفاني:

<sup>(</sup>١) الأغاني ٢٣٩/٢٢ (الهيئة المصرية العامة للكتاب).

<sup>(</sup>۲) ديوان جرير ٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) ديوان مزاحم ضمن مجلة معهد المخطوطات العربية المجلد الثاني والعشرون الجزء الأول ص ١١٨.

<sup>(</sup>٤) شرح القصائد التسع ٢٢٩/١.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٤٤٠.

- كَخَارِزٍ رَأْسَاهُ لَم يُدْنِه أحدٌ بينَ القَرِينَينِ حتى كزَّهُ القَرَنُ (١) وفي قول أبي شجرة السلمى:
- مُ السَّفَتُ إليها وهي حَالِيةً مِشلَ الرَّبَاجِ إذا مالَزَّهُ الغَلَقُ (٢)
- ( لَسَبَ): لَسَبَ الغلام رفيقه بالعصا يَلْسِبُه لسباً أي ضربه بها واللِّسَاب جص محروق تسوى به البرك حيث يؤتى بالعُشب فتلسبه حتى يلزق في قاع البركة وجدرانها، وقد ورد في اللسان «ولسِبَ بالشيء مثل لَصِبَ به أي لزق. ولسَبَهُ أسواطاً أي ضربه» (٣).
- ( لِيصْب ): اللصب الشعب الضيق وجمعه المسموع أُصُوب، يقال أين وجدت فلاناً فيكون الجواب في لصب هناك، وقد وردت الكلمة في قول أبي دواد:
- عن أَبْهَ رَيْن، وعن قلبٍ يُوفِّرُهُ مَسْحُ الأَكُفِّ بِفَجِّ غيرِ مُلْتَصِبِ (١) وفي قول النابغة الذبياني:
- إمَّا عُصِيتُ فَإِنِّي غيرُ مُنْفَلِتٍ منِّى اللَّصَابُ فَجَنْبَا حَرَّةِ النَّارِ (٥) وفي قول الدعدي الهذلي:

بنطفةٍ من صَوْبٍ عَوْصٍ مُسْتَهِلُ الْعُذَرَهَا السَّيْلُ بِلِصْبٍ مُسْتَظِلْ (١)

( لَظَسَ ): يقال لطس خف البعير جحر الير بوع يَلْظُسُه لَطْساً أي وَطِنَّهُ البعير بخفه حتى ملأه تراباً، كما يقال الْطُسْ الشق بالطين أي اضرب بالطين في شق

<sup>(</sup>۱) مختارات ابن الشجری ۳۰.

<sup>(</sup>۲) الكامل ۲/۲۴۳.

<sup>(</sup>٣) اللسان (كَسَبَ).

<sup>(</sup>٤) اللسان (لصب).

<sup>(</sup>٥) ديوان النابغة الذبياني ٧٦.

<sup>(</sup>٦) التعليقات والنوادر ٣١٧/١.

الجدار حتى يستوى مع غيره من ظاهر الجدار، وقد قال حاتم الطائي:

فَسُسِةِ بِالمَاءِ النَّمَيرِ ولم النَّرَكُ الأَطِسُ حَمْاةَ الجَفْرِ (١) وقال الشماخ بن ضرار الذبياني:

يَهُوي على شَرَاجِع عَلِيَّاتْ مَلاَطِيسِ الأَخْفَافِ أَقْسَلِيَّاتْ (٢)

- ( لَطَّ ): يُقَال لَطً التمرة في الجدار يَلُطُهَا لطَّاً إذا ألزقها فيه، وقد ورد في اللسان «لطَّ الشيء يَلُطُهُ لطَّاً: ألزقه» (٣).
- ( لَطَعَ): لطع الغلام ما في الإناء من الطعام يلطعه لطعاً أي أكله بسرعة ثم لَعِق أصابعه ولَحِس الإناء بلسانه، وقد ورد في اللسان «اللطع: لطعك الشيء بلسانك وهو اللحس» (٤).
- ( لَـطَّ ): يـقــال لظَّ الرجلُ الهاربَ يَلُظَهُ لظَاً إذا ألح في تتبعه وإبعاده وقد ورد في اللـســان «كسع فلان فلاناً وكسحه وثفنه ولَظَّه ولا ظَهُ يَلُظُه و يلُوظهُ و يلأظهُ إذا طرده ((٥) وقال أبو محمد الفقعسى:
- جاريتُ أَبِي بِسَابِحٍ مِلْظَاظِ يجرى على قوائم أَيُفَاظِ (١) وقال بشر بن أبي خازم :

ألطّ بهن يحددُوهن حستى تبينت الحِيّالُ من الوسَاق (٧)

( تَلَظَّى ): تلظَّت النار تلهبت، يقال نار تَلظى أي تَتلهب، وفي القرآن الكريم

<sup>(</sup>۱) ديوان حاتم ۲۱٦.

<sup>(</sup>٢) ديوان الشماخ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) اللسان (لطط).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (لطع).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (كسم).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (لظظ).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

«فأنذرتكم ناراً تلظى» (١) وقال ذو الرمة في حديدة الرحل:

فَـقُـمْنا فَـرُحْنا والدوامعُ تَلْتَظى على العيسِ من شمسٍ بطىء زَوَالْهَا (٢)

- ( لَعَظَ ): يقال لَعَطَ الصبي الإناء أي لَحِسَهُ بلسانه يلعَطه لعطاً، وفي القاموس الحيط «وكَمَقْعَدَ كل مكانَ يُلْعَظُ نباته أي يُلْحَس» (٣).
- ( لُعَاعة ): اللَّعَاعَةُ القليل من الشيء، يقال لم يبق في السقاء إلا لعاعة أي قليل من الماء وليس في الأرض إلا لُعَاع من النبات، وفي اللسان «واللعاعة الكلأ الخفيف رعي أو لم يرع، اللعاعة مابقي في السقاء. وفي الإناء لعاعة أي جرعة من شراب» (٤).
- ( لُغْد ): اللَّغْدُ مابين الحَنَك وباطن الخد من أسفله، وجمع اللغد المسموع لُغُود، وقد ورد في اللسان «الألغاد واللغاديد أصول اللحيين» (٥).
- ( لَغَفَ ): لَغَفَ ولَخَق تؤديان معنى واحداً، يقال هذا الشعب لَغَفَهُ السيل ولحنه فهو لُغْف ولُخْفة فاللخفة بالخاء مكان في الجبل يجرف السيل حجارته وجمع اللخفة لخاف، ويقال لَغَق الرجل العصيدة إذا أخذ يدخل يده في الطعام ويأكل، فاللغف واللخف يدلان على النقب وجرف الشيء. وفي القاموس المحيط «اللخف الزبد الرقيق والضرب الشديد وبهاء الأست وسمة ولخفه كمنعه أوسع وسمه واللخيفة الخزيرة وككتباب حجارة بيض رقاق واحدها لَخْفةٌ» (١) وفي موضع آخر «ولَغِق الإدام كفرح لَقِمه واللغيفة العصيدة» (٧).

<sup>(</sup>١) سورة الليل آية ١٤.

<sup>(</sup>٢) ديوان ذي الرمة ١/٤٥٥.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط (لعطه).

<sup>(</sup>٤) اللسان (لعع).

<sup>(</sup>ه) المصدر السابق (لغد).

<sup>(</sup>٦) القاموس المحيط (اللَّخف).

<sup>(</sup>٧) القاموس المحيط (اللغيف).

( لَغاً ): اللغا رفع الأصوات والصياح، يقال سمعت لغاً فخرجت من بيتي لأعرف سببه، ولَغا فلان يَلغَى لغاً رفع صوته في النزاع ولغا فلان خصمه إذا سبه ورفع صوته عليه يَلْغَاهُ لغاً، وقد ورد في اللسان «لغا إذا تكلم بالمطرح من القول ومالا يعنى» (١) وفي موضع آخر «اللَّغَا الصوت مثل الوغى» (٢) وفي القرآن الكريم «وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغَوْا فيه»، (٣) وقال العجاج:

ورُبَّ أَسْراَب حَـجِيبٍ كُظَّمِ عن اللَّغَا ورَفَثِ السَّكاثُمِ (١) وقال ثعلبة بن صعير :

ب كَرْتُ هم بِ سباء جونٍ ذارع قبل الصَّبَاح وقبل لَغْوِ الطائِرِ (٥) وقال المُرقش الأكبر:

نَـشَرْنَ حَـدِيثْاً آنِساً فَـوَضَعْنَهُ خَفِيضاً فلا يَلْعَى به كُلُّ طَائِفِ (١) وقال عبدالمسيح بن عَسَلَة :

بَاكَرْتُه قبلَ أَن تَلْغَى عَصَافرُه مُسْتَخْفِياً صَاحِبِي وغيرُهُ الخَافِي (٧)

( لَفَخَ ): لفخ فلان خصمه يَلْفَخُه لَفْخاً إِذَا ضَرَبَه ضَربَة قويةً سواءً كان ذلك بيده أو بعصا، ويقال الْفَخْهُ أي اضربه، وفي اللسان «الفخه على رأسه وفي رأسه يلفخه لفخاً وهو ضرب جميع الرأس» (^).

<sup>(</sup>١) اللسان (لغا).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت آية ٢٦.

<sup>(</sup>٤) اللسان (لغا).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المفضليات رقم ٥٠.

<sup>(</sup>V) المصدر السابق رقم ٧٣.

<sup>(</sup>٨) اللسان (لفخ).

- ( لُفاظة ): اللفاظة ما يَلْفِظُه الإنسان أو الحيوان من فيه وهو اللفاظ أيضاً، يقال لَفَظ الصبي لقمته يَلْفِطُها لفظاً فهي ملفوظة إذا رمى بها من فيه، وقد قـال امرؤالقيس:
- يُـوَارِدُ مجـهـولاتِ كـلِّ خَـمِـيـلةٍ يَمُجُّ لفاظَ البَقْلِ في كلِّ مَشْرَبِ (١)

وفي خطبة عائشة رضى الله عنها «وبخع الأرض فنخعها حتى قاءت أكلها ولفظت خبيها» (٢).

- ( لَقِح ) : لَقِحَت الناقة تَلْقَح أي حملت فهي لاقح، ورأيت إبلاً لُقْحاً، وقد قال عبيد بن الأبرص:
- قـومـي بـنـو دُودَانَ أهـلُ النَّـهَى يـومـاً إذَا أَلْـقِـحَـت الـحَـائِـلُ (٣) وقال زهير بن أبي سلمى :
- إذا لَسقِسحَست حَرْبٌ عوالٌ مُسضِرَّة "ضَرُوسٌ تُهِرُّالنَّاسَ أَنبِابُهَا عُصْلُ (٤) وقال الحارث بن عُبَاد البكرى:

قَـرِّبَا مَـرْبِـظَ النعاميةِ منى لَقِحَت حربُ وائلٍ عن حِيَالِ (٠)

( اللَّقَاح ): اللَّقَاح مَا تُلَقَّحُ به النخلة من طلع الفُحَال، يقال لَقَّحْت نخلي أَلَقَّحُهُ فهو مُلَقَّح، ويلقح النخل عندما ينفلق الكافور وذلك بوضع شمراخ من طلع النخلة، وفي اللسان وصف دقيق لتلقيح النخل، قال ابن منظور «وتلقيح النخل معروف يقال: لَقَحُوا نخلهم وألقحوها، واللَّقاح ما تلقح به النخلة من

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (لفظ) وديوان امرىء القيس ٥٠.

<sup>(</sup>٢) شرح خطبة عائشة لابن الأنبارى ٢٥.

<sup>(</sup>۳) ديوان عبيد ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) ديوان زهير صنعة الأعلم الشنتمرى ٣٦.

<sup>(</sup>٥) الأصمعيات رقم ١٧.

الفحال، يقال ألقح القوم النخل إلقاحاً ولقّحُوها تلقيحاً، وألقح النخل بالفحالة ولقحه وذلك أن يدع الكافور وهو وعاء طلع النخل ليلتين أو ثلاثاً بعد انفلاقه، ثم يأخذ شمراخاً من الفحال، قال وأجوده ما عتق وكان من عام أول فيدسون ذلك الشمراخ في جوف الطلعة وذلك بقدر، قال ولا يفعل ذلك إلا رجل عالم بما يفعل» (١).

( لَقَفَ ): يقال لَقِفَ البَنَّاءُ اللبنة يَلقُفُهَا لَقْفاً إذا تناولها من راميها بمهارة، فاللقف تناول ما يرمى إليك بسرعة، وقد قال العجاج:

#### من الشَّمَاليلِ وما تَلَقَّفًا (٢)

- ( لَقِمَ ): يقال لَقِمَ الغلام غداءه يَلْقَمُهُ لَقْماً إذا أكله بسرعة، وتقول الأم لابنها اللذي أكل غداءه وطلب زيادة: خذ هذا فالشُّمهُ، وقد ورد في اللسان «اللَّقْمُ سرعةالأكل والمبادرة إليه» (٣).
- ( لكذ ): الَّلكُدُ الضرب باليد، أو الضرب باليد مع الدفع، يقال الْكِدُهُ ولكَدَ الرجل خصمه يَلكِدُه لكُداً أي ضربه، وفي اللسان «وَلكَدَهُ لكُداً: ضربه بيده أو دفعه» (١)
- ( لَكَاعة ): اللكاعة في الرجل اللؤم، يقال فلان فيه لَكَاعة فهو لكيع، وقد ورد في اللسان «ولَكِع الرجل يَلْكُعُ لَكَعاً ولكاعة لؤم وحمق» (٥) وفي موضع آخر «ولَكيع ولكاع وَمُلكَعان ولَكُوع لئيم دنىء وكل ذلك يوصف به الحَمِق»(٦).
- ( التَّلَمّظ ) : التَّلَمُّظ التذوق، وتحريك اللسان وبلع الريق عند رؤية الطعام

<sup>(</sup>١) اللسان (لقح).

<sup>(</sup>٢) اللسان (لقف).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (لقم).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (لكد).

<sup>(</sup>٥) اللسان (لكع).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

أو شمه، يقال تلمظ الجائع عند رؤية الطعام يتلمظ تَلَمَّظاً، وفي اللسان «هو تتَبُع الطُّعم والتذوق» (١) وفي رسالة التلميذ ضمن نوادر المخطوطات «ولَمَّظَهُ أي أطعمه وأذاقه والتَّلَمُّظ تتبع اللسان بقية الطعام» (٢).

( لَمَعَ ) : لمع البرق يَلْمَع لَمْعاً ولمَعَاناً أضاء وتلألأ ولمع السراب برق وتلألأ، قال أمية ابن أبي عائذ:

وَأَعْفَ تَ يَلَمّا عَابِرَ أَرِكَانَهُ تَهَدُّمُ طَوْدٍ صَحْرُهُ يَنَكَلَّدُ (٣) وقال ابن أحر:

كَمْ دُونَ ليلى من تَنُوفِيَّةٍ لَا مَاعَةٍ يُنْذَرُ فها النُّذُرْ(١)

( لَمَّة ): هذه الكلمة تقولها الأم لطفلها في أول مشيه حيث تضعه على بعد خطوات منها ثم تقول له: لَمَّة أي أَلُمَّكَ لَمَةً واحدة فيقبل الطفل إليها وتضمه إلى صدرها، وفعل لَمَّ شائع الاستعمال، فيقال لَمَّت الأم وليدها تُلُمُّهُ لمَّ ولم الرجل زوجته وأمافعل ضَمَّ المرادف لهذا الفعل في الاستعمال فيندر استعماله، وفعل لم ومشتقاته تدل على الجمع، قالت الخنساء:

غَــدَاةَ لَــقُـوهُــمْ بِـمَـلْـمُـومَـةٍ رَدَاحٍ تُــغَـادِرُ فــي الأرضِ رِكْـراً (٥)

وقال عرام السلمي، وهو يتحدث على جبل (شمنصير) «وهو جبل ململم لم يعلمه أحد قط» (٦).

# (لَهِجَ ): لَهج الفصيل أمه يَلْهَجُهَا أي أدام الرضاع وإن كان الضرع خالياً

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (لمظ).

<sup>(</sup>٢) نوادر المخطوطات ٢٢٣/١ (رسالة التلميذ).

<sup>(</sup>٣) اللسان (لمع).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) ديوان الحنساء ٨٦.

<sup>(</sup>٦) أسهاء جبال تهامة وسكانها ضمن نوادر المخطوطات ٤٠٩/٢.

و يستعمل الفعل لولد الناقة والبقرة والشاة والماعز إذا أدام الرضاع ، وقد وردت الكلمة في قول شبيب بن البرصاء:

إذا المرغثُ العوجاءُ بات يَعُزُّهَا على ضَرْعِهَا ذو تومتين لهُوجُ (١) وفي قول الشماخ:

خَلاَ فارتَعَى الوَسْمِيِّ حتى كَاٰنَّما يرى بسَفَا البُهْمَى أَخِلَّةَ مُلْهِج (٢)

( لَـهْ وَجَ ): لَـهْوَجَ الطباخ الشواء يلهْوجه لَهْوَجَةً أي أتى به دون أن ينضح فهو مُلَهْوَج، يقال لَهْوج الشواء فنحن جياع، وقد قال العجاج:

والأَمْرُ مَارًا مَ قُدَة مُلَهُ وَجَا يضويكُ مالم تجن منه مُنْضَجَا وأنشد الكلابي:

خَيْرُ الشِّواء الطيبُ الملهوج قد هَمَّ بالنضج ولما يَنْضُجْ (٤)

وقال الشماخ :

وكُنتُ إذا القيتُهَا كان سِرُّنَا لنا بينَنا مثلَ الشواء المُلَهْ وَج (٥)

( لَهَدَ ): يستعمل هذا الفعل لجور المرأة على المرأة فإذا ضيقت أم الزوج على زوجة ابنها قيل لَهَدتُها تَلْهَدُها لَهْداً فهي لاهدتها وزوجة الابن لهيدة وقد وردت الكلمة في قول الكميت:

نُطْعِمُ الجَيْأَلِ اللَّهِيدَ من الكو مِ ولم نَدَعْ من يُشِيطُ الجَرُورَا (١)

#### وفي قول جرير :

<sup>(</sup>١) الكامل ١/١٢٧.

<sup>(</sup>٢) ديوان الشماخ ٨٩.

<sup>(</sup>٣) اللسان (لهج).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) ديوان الشماخ ٧٦.

<sup>(</sup>٦) اللسان (لهد).

### ولقد تركتُكَ يافرزدقُ خَاسِئًا لله كَبَوتَ لدَى الرِّهَانِ لَهِيدًا(١)

لَهَزَ: اللهز الدفع يقال الْهَزْهُ أي ادفعه وقد يستعمل الفعل لما يساعد على الاندفاع والسير، يقال الهَزْهُ بهذا الطعام ليقويه على المشي، وفي اللسان «ولهز الفصيل أمه يلهزها لهزاً ضرب ضرعها عند الرضاع بفيه ليرضع» (٢) وقال عرام السلمي في أساء جبال تهامة « وقَفَل الثنية التي تطلعك على قرن المنازل حيال الطائف تلهَزُك من عن يسارك وأنت تؤم مكة» (٣).

لَهَسَ : يقال لهَسَ فلان على الجيء إلى دار فلان إذا اعتاد ودأب على ذلك فهو يَلْهَسُ ولاهس، ويقال أنت الذي لَهَّسْتَهُ على الجيء أي عَوَّدته، وقد ورد في اللسان «والملاهس المزاحم على الطعام من الحرص قال:

# ملاهس القوم على الطعام وجائز في قرقف المدام شرب الهجان الوله الهيام

الجائز العابُ في الشراب. وفلان يلاهس بني فلان إذا كان يغشى طعامهم» (١٠).

( لأَهِقُ): اللاهق الأبيض الشديد البياض، يقال هذا ثوب لاهق، وقد ورد فى اللسان «واللهاق الأبيض الشديد البياض والأنثى لهقة ولهاق، وقد لَهِقَ لهقاً ولَهَقاً اليض فهو لَهَق ولهق إذا كان شديد البياض مثل يَقَق و يَقِق» (٥) وقال القطامي:

<sup>(</sup>۱) دیوان جریر ۱۷۲.

<sup>(</sup>٢) اللسان (لهز).

<sup>(</sup>٣) أسهاء جبال تهامة وسكانها ضمن نوادر المخطوطات ٤١٨/٢.

<sup>(</sup>٤) اللسان (لهس).

<sup>(</sup>٥) اللسان (لهق).

وإذا شَفَنَ إلى الطريق رأينَهُ لَهَمًا كَشَاكِلَةِ الحِصَانِ الأَبْلَق(١) وقال أمية بن أبي عائذ:

كَانَّتِي ورَحْلِي إذا رُعْتُها عَلِي جَمَرَى جَازِيء بالرِّمَالُ حَدِيدِ الفَّنَاتِين، عَبْل الشَّوى ليهَافُ تَالُولوهُ كالهلالُ (٢)

( لَهُمَ ): يقال لَهم الصبي السكر يَلْهَمَهُ لهماً إذا ابتلعه مرة واحدة، كما يقال الهَمْهُ وصفة اللهم أن تضع قليلاً من السكر أو الدقيق أو ماشابهها في راحتك ثم تقذف بما وضعته في راحتك في فك ثم تبتلعه مرة واحدة، والالتهام قريب من اللهم ولكنه يختلف عنه، فتقول التهم الرجال غداءهم إذا أكلوه بسرعه ولم يبقوا منه شيئاً، ويقال عند فلان بيت يلتهم كل شيء إذا كان ذلك الرجل كثير الأولاد، ويقال أيضاً: نار تلتهم ما يلقى فيها، وقد ورد في اللسان «ولهم الشيء لَهْمًا ولَهَمًا وتَلَهّمَه والسَّمَة المثير الأكل والتهم الفصيل ما في الضرع: استوفاه» (٣) وقال جرير:

#### مايسُلْقَ في أشْدَاقِه تَلَقَهُ مَا (٤)

وقال ابن دريد في الاشتقاق: «واشتقاق اللَّهم من الالتهام وهو البلع، يقال: التَّهمَه إذا ابتلعه» (٥).

( اللَّهْوَة ): اللَّهْوَة قبضة من الحبوب تلقى في فم الرحي، يقال: أدر الرحى فقد وضعت اللهوة، ذلك أن الرحى توقف عندما توضع فيها اللهوة، وقد وردت الكلمة في قول عمرو بن كلثوم:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (لهم).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) الاشتقاق ٣٤٤.

## يَكُون ثِفَالُها شَرْقِيَّ نجدٍ ولَهْ وَلَها قُضَاعَةُ أَجْمَعِينَا (١)

( لَآبَ ): اللَّوبُ إطالة السير في طلب الرزق أو الحاجات أو الماء، يقال فلان يلوب يلوب عُمْرَه في طلب الرزق ولكنه لم يحصل على شيء، ويقال رأيت جملاً يلوب حول الماء فلم يستطع الوصول إليه، وقد ورد في اللسان «اللَّوْبُ واللُّوبُ واللُّوب واللُّوب واللُّوب واللُّوب العطش، وقيل هواستدارة الحائم حول الماء وهو عطشان لايصل إليه» (٢) وقال الأصعى: «إذا طافت الإبل على الحوض ولم تقدر على الماء لكثرة الزحام فذلك اللوب، يقال تركتها لوائب على الحوض» (٣).

وقال أبو محمد الفقعسي :

حتى إذا ما اشتدَّ لوبانُ النَّجَرْ ولاَحَ للعين سُهُ يل يستحر (١)

ومن شواهد اللسان التي لم تنسب:

بِأَلَةً منكِ مُقَبِّلا لِمُحَلاًّ عطشان داغَشَ ثم عادَ يَلُوبُ (٥)

(اللاّبة): اللابة الجمّاعة من الناس، نسمع واحداً من الناس يقول لابتي قوية فنعرف أنه من قبيلة يعتزبها، وقد ورد في اللسان: «اللوبة القوم يكونون مع القوم فلا يستشارون في خير ولا شر، واللابة واللوبة الحرة» (١) وفي موضع آخر «واللابة الإبل المجتمعة السود» (٧).

( لَأَطَّ ): يقول بائع الغنم للمشترى الذي يكثر المسح والجس واللوط ورفع الأليات: لا تلط أغنامي فإما أن تشترى أو تنصرف واللوط جسُ الإلية ورفعها، وكل

<sup>(</sup>١) شرح القصائد التسع ٦٣٣/٢.

<sup>(</sup>٢) اللسان (لوب).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

رو) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (لوب).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

شيء تَتَّبعُهُ بيدك أو تمسحه أو تملسه فأنت تلوطه.

قال تميم بن أبي بن مقبل:

فى مُشْرِف لِيطَ ألياط البلاطِ به كانت لِسَاسَته تُهدَى قَرَابِينَا (١)

وقال حميد بن ثور :

يَـرَوْنَـكَ فَـاعْـلَـمَـنَّ بـذاكَ فهـم كَأْجُـرَبَ لاطَـهُ بـالـقارِ طَـال (٢)

( ألوقي ): اللُّوقي من يزين كلامه ليتقرب إلى محدثه، يقال فلان لوقى إذا كان كثير التملق وزخرفة الكلام، واللوق الكلام اللين، قال ابن منظور «اللوق كل شيء لين من طعام وغيره» (٣).

وقال: «لاق الشيء لوقاً ولوَّقهُ ليَّنه» (١)، ويقال: فلان يَتَلَيْوَق إذا كان يتملق، ولم أسمع من يقول يَتَلَوَّق، وقد ورد في اللسان «التلهوق: التملق» (٥) والأقرب لكلمة يَتَلَيْوَق أنها من التَّلُوُق.

( أَلْوَى ): يقال أين أَلْوَيْتَ بنا أي أين ذهبت بنا، يُخَاطَب به من يدعى المعرفة بالطرق ولكنه يذهب بمن يرافقه إلى طريق أبعد مما يتوقعون، وفي اللسان «وألوى بالشيء ذهب به» (٦).

( لَـوَّى ): يقال (مالَكَ لَوِّى) ويقصد بهذه العبارة النفي، فإذا سأل الرجل ابنه بقوله هـل ذهبت إلى كذا فإن الابن يستعمل هذه العبارة، واللَّوَى الاعوجاج قال

<sup>(</sup>١) جمهرة أشعار العرب ٨٥٧/٢.

<sup>(</sup>۲) دیوان حمید بن ثور ۱۲۱.

<sup>(</sup>٣) اللسان (لوق).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (لهق).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (لوي).

ابـن منظور «لَوِيَ الرمل لَوِّي» (١) ، وقال «لَوِي ذنب الفرس فهو يلوى لَوِّي» (٢) وقال « والإلواء أن تخالف بالكلام عن جهته (٣) .

( لآوٍ): اللاوى الوجع في المعدة أو الأمعاء، يقول الرجل فيَّ لاو فيفهم المستمع أنه يعاني من آلام في معدته أو في أمعائــه، وقد ورد في اللسان «واللَّوَى: وجع في الجوف، لوى بالكسر يَلْوى لَوِّى مقصور فهو لَوٍ» (٤).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

# حـــرف الميم

( مأمأ ): يقال مأمأ التيس يأمىء مأمأة ومَعْمَع يُمَعْمِعُ مَعْمَعةً إذا أحدث صوت صوتاً، واستعمال المعمعة لصوت التيس عندما ينزو على العنز أكثر، وقد يشبه صوت الإنسان الذي لا يفصح في كلامه بمأمأة التيس بحيث يقال له كأنك تيس يُمَعْمع، وقد ورد في اللسان «المأمأة حكاية صوت الشاة أو الظبي إذا وصَلَت صوتها» (١).

( مُوق ): الموق مقدم العين، ويستعمل بالتخفيف فلم أسمع أحداً يهمز الواو، فيقال: فلان أضعه في موق عيني، وهو أغلى من موق عيني، وقد ورد في اللسان «مؤق العين طرفها مما يلى الأنف» (٢).

وتىرك همنز الكلمة لغة فيها قال ابن منظور «وقد يترك همزها فيقال موق وماق» (٣)، وقد قال حميد الأرقط:

كَأَنْهَا عَيِنَاهُ فَي وَقْبَيْ حَجَرْ بِينَ مَآقٍ لَمْ تُصِحَرَق بِالإَبَوْنُ اللهِ عَنه :
وقال حسان رضى الله عنه :

مابال عينيك لاتنام كأنما كحلت مآقيها بكُعُل الأَرْمَدِ (٥) وقال مزاحم العقيلي:

أنَّ حُسِبُها تُصَوِّبُ مَا قَيَيْها؟ غَلَبْتُك، والساء وما بَنَاها (٦)

- (١) اللسان (مأمأ).
- (٢) المصدر السابق (مأق).
  - (٣) المصدر السابق.
  - (٤) المصدر السابق.
- (٥) ديوان حسان. تصحيح البرقوقي ص ١٥٠.
- (٦) شعر مزاحم العقيلي ضمن مجلة معهد المخطوطات المجلد الثاني والعشرون الجزء الأول جادي الأولي 1873 هـ ص ١٣٠٠.

- ( مَتَح ): نسمع من يقول: الْمتح الدلو أي اجذب الرشاء بسرعة ويقال: متح الدَّلَوَ يَمْتَحُهًا متحًا أي جذب الرشاء ليخرج الدلو مملوءة بالماء، وقد قال ذو الرمة:
- كسأنها دلو بر جد ما تحسها حتى إذا مارآها خانها الكرب (١)
- ( مَتَخ ): المتخ جذب الشيء من موضعه، يقال امْتَخْه أي اجذبه من موضعه بقوة، ومَتَخَهُ يَمتَخُه مَتْخاً أي انتزعه بقوة من موضعه وأكثر ما تستعمل الكلمة في الشيء الغائر في الأرض مثل عروق الشجر، ولذلك نسمع قول القائل: متخ الرجل عرق الأرطاة وقد ورد في اللسان «مَتخ الشيء يَمْتَخُهُ و يَمْتُخُهُ مَتْخاً انتزعه من موضعه» (٢).
- ( مَتِين ): الحبل المتين الغليظ القوى، تقول أريد حبلاً متيناً لأعلق القربة، وفي اللسان «والمتين من كل شيء القوى» (٣) وفي موضع آخر «ووتر متين شديد، وشيء متين صلب» (٤).
- ( مَجَّ ) : يقال مَجَّ الماء من فيه يَمُجُّه مَجًّا إذا قذف به، قال ربيعة بن الجحدر الهذلي:
- وطعنية خَلْسٍ قد طعنتُ مُرِشَّةٍ يَمُجُّ بِهَا عرق من الجَوْفِ قَالِسُ (٥) وقال النابغة الذبياني:

يُشِرْنَ الْحَصَى حتى يُبَاشِرن بَرْدَهُ إذا الشمسُ مَجَّتُ ريقَها بالكَلاَ كِلِ (١)

( مَحَتَ ): يقال محت الخادم الإناء يَمْحَتهُ محتاً إذا أزال ماعَلق به، فالمحت

<sup>(</sup>١) ديوان ذي الرمة ١٢٩/١.

<sup>(</sup>٢) اللسان (متخ).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (متن).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (مجج).

<sup>(</sup>٦) ديوان النابغة الذبياني ١٤٢.

الخالص من كل أذى، تقول امْحَثْهُ أي نَظِّفْه بقوة، وإناء ممْحوت أي خالص نقي، وقد ورد في اللسان «عربي مَحْتُ بحت أي خالص» (١).

- ( مَحَطً ): يقال مَحَط الصبي خصمه بالعصا يَمْحَطُه مَحْطاً إذا ضربه بقوة كما يقال المُحَطْه أي اضربه بالسوط، والمَحْطة الضربة الواحدة ويقال محط به الأرض أي ضرب به الأرض وامحط به أي اضرب به الأرض. وفي اللسان « وقال النضر المماحطة شدة سنان الجمل الناقة إذا استناخها ليضربها، يقال: سانها وماحطها محاطاً شديداً حتى ضرب بها الأرض» (٢).
- ( مَحَقَ): يقال محقه الله أي أزال بركته، والله يَمْحَقهُ، ويُذْكَرُ الرجل أو المال في مجلس قوم فيتكلم أحدهم بقوله: أَمْحَق أي هلك أوقارب الهلاك، فما ورد بمعنى إزالة البركة قول رؤبة:

بـــلالُ يــاابــن الأنجــم الأطــلاق ليـس بنحـساتٍ ولا أمْـحَـاقو (٣)

ومما وردت فيه كلمة أمحق بمعنى هلك أو قارب الهلاك قول سبرة بن عمرو الأسدي يهجو خالد بن قيس:

أبوك الذي يَكُوِى أنوف عُنُوقهِ بأظهاره حسى أنس وأمْحَقًا (٤) وترد يمحقه بمعنى تهلكه، من ذلك قول مزاحم العقيلي:

فلاةٍ فلا لمَّاعةٍ من يَجُرْ بِهَا عن القصد تمْحَقْهُ المنايَا الجَوالِث (٥)

( مَحْل ) : الحل الشدة والجدب والقحط، يقال هذه سنة محل إذا انقطع المطر،

<sup>(</sup>١) اللسان (محت).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (مجط).

<sup>(</sup>۳) ديوان رؤبة ١١٦.

<sup>(</sup>٤) اللسان (محق).

<sup>(</sup>٥) شعر مـزاحــم العقيلي ضمن مجلة معهد المخطوطات العربية المجلد الثاني والعشرون. الجزء الأول جمادي الأولي ١٣٩٦ هـ ص ١٠٤.

ويقال أمحل البلد فهو ممحل، قال حسان بن ثابت رضي الله عنه:

إما ترى رأسى تسغير لسونسه شَمَطاً فأصبح كالثغام المُمْحِلِ فله تسرى رأسى الموعدي وكأنني في قصر دومة أو سواء الهَيكل(١) وقال عامر بن الطفيل:

فإذا تعذرت البلاد فأمحلت فيجازها تياء أو بالأثمد (٢) وقال الأخطل:

وبيداء محالٍ كأنَّ نعامَها بأرْجَائِها القُصوى أبا عُرهُمَّلُ (٣) (المَحَالة): المحالة بكرة السانية التي يستقى عليها وجمع المحالة المَحَال قال حيد الأرقط:

يَسردُنَ والله الله مُسرِمُ طائِسرُهُ مُسرُحُسى رِوَاقَاهُ هُسجودٌ سَامِسرُهُ وِرْدَ السَمَحَالِ قَلِفَت محاورُه (١)

وقال أوس بن حجر:

وأنْـحَـت كما أنحـى المـحَـالـةَ مـا تـحُ على البئر أضحى حوضُهُ وهو ناشِڤ (٥) ( مُـدٌ ): المد مكيال يُضْنَعُ من الخشب وجمعه أمداد، والمد ربع الصاع ونصف

<sup>(</sup>١) اللسان (محل) وديوان حسان تصحيح البرقوقي ٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) المفضليات رقم ١٠٧٠

<sup>(</sup>٣) ديوان الأخطل ٢١/١ تحقيق قباوة.

<sup>(</sup>٤) اللسان (محل).

<sup>(</sup>٥) ديوان أوس بن حجر ٦٦.

المد نَصِيف، يقال أعطني أربعة أمداد. وقد ورد المد في قول ابن الوهل المريحى:

إن قلت أسلفني إلى أبام صاعين أو مدين من طعام وجدته من شدة الإرمام أخرس أو قد لس بالبسام كالضب في صدع الصفا المعصام (١)

ومن شواهد اللسان قول الشاعر:

لم يسغندها مُسدُّ ولا نصيف ولا تُسميراتُ ولا تَعجيثُ (٢)

( مَلَاس ): يقال مَدَسَت العناق ضرع أمها تَمْدسُهُ مَدْساً إذا أخذت ترضعه بقوة فكأنها تدلكه لتستدره، وقد ورد في اللسان (مدس الأديم يمدسه مدساً دلكه) (٣).

( مَرَخَ ): يقال مرخ الرجل جسده بالدهن يَمْرَخُهُ مَرخاً إذا دلكه بالدهن، ويقال امرخ مكان الألم بالدهن لعله يلين. والممروخ المدلوك بالدهن وفي اللسان «مرخه بالدهن يَمْرُخُه مرخاً ومَرّخَه تمريخاً؛ دهنه» (؛).

( مَرَزَ): مَرَزَ اللحم يَمْرُزُهُ مَرْزاً أخذ منه بأطراف أصابعه، يقال: امْرُز لنا من اللحم وفي اللسان « مرزه يَمْرُزُه مرزاً قرصه، وقيل هو دون القرص، وقيل هو أخذ بأطراف الأصابع قليلاً كان أو كثيراً. والمرزة القطعة من العجين مرزها يَمْرُزهُها مَرْزاً قطعها، ويقال امرزلي من هذا العجين مرزة أي اقطع لي منه قطعة» (٥).

<sup>(</sup>۱) شعراء بنی قشیر ۳۳۷/۲.

<sup>(</sup>٢) اللسان (مدد).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (مدس).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (مرخ).

<sup>(</sup>٥) اللسان (مرز).

( مَرَسَ ): يقال: الرشاء يَمْرُسُ إذا كان يخرج من مجراه في المحالة ويقال المحالة تسمرْسُ إذا كان الحبل لا يثبت عليها فهي مُمْرسَة، وعندما تكون المحالة كثيرة الإمراس يقف رجل بجانبها ليعيد الحبل إلى مجراه، فيناديه سائق السانية أو الماتح بقوله أمْرس وقد قال الراجز:

بئس مقامُ الشيخ أمْرِسُ أمْرِسِ إما على قَعْوٍ وإما افْعَنْسِسِ (١) وقال عبدالرحمٰن بن دارة :

قضى مالك ما قد قضى ثم قَلَّصَتْ به في سواد الليل وجناء عُرْمِسُ فأضحت بأعلى ثادق فكأنها مَحَالَة غرب تستمر وتمرُسُ (٢)

( مَرِيس ): المريس التمريمرس في الماء، يقال مرس التمريمرسه مرساً إذا دلكه بيده في الماء حتى يختلط به، ويسقى الظمآن بالمريس فلا يضره، والصائمون في شدة القيظ يفطرون على المريس، وقد ورد في اللسان «المَرْسُ مصدر مرس التمريمرسه ومرثه يمرثه إذا دلكه في الماء حتى ينماث فيه» (٣).

( مَرَشَ): مرش الشيء يمرشه مرشاً تناوله بأطراف أصابعه بسرعة فإذا تناول الرجل الخشيش وجمعه بسرعة فعمله مرش، وإذا حك جلده بأظفاره بسرعة فذلك مرش، وقد ورد في اللسان: «وأصل المرش الحك بأطراف الأظفار» (٤). وفي موضع آخر «وامترش الشيء جمعه. والإنسان يمترش الشيء بعد الشيء من ههنا أي يجمعه ويكسبه» (٥).

( مَرَطَ ): المرط إزالة الشي بسرعة، يقال مرط الشعر يمرطه مرطأ إذا نتفه من الجلد، ومرط الخوص من الجريدة ومرط البسر من عذقه، وإذا نزل الرجل من النخلة

<sup>(</sup>١) الإشتقاق ٣٧٤ واللسان مرس.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان (ثادق).

<sup>(</sup>٣) اللسان ( مرس ).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ( مرش ).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

بمهارة وسرعة قيل انمرط منها، وإذا انطلقت الفرس براكبها قيل انمرطت، وقد ورد في اللسان «المرط نتف الشعر والريش والصوف عن الجسد مرط شعره يمرطه مرطا فانمرط نتفه» (١) وقال طفيل الغنوى:

## تَفْرِيبُها المَرَطَى والجَوزُ مِعتدل كَانَّها سُبَدُّ بالماء مَغْسُولُ (٢)

( المراغة ): المراغة الموضع الذي تتمرغ فيه الإبل وجمع المراغة مراغ، يقال تمرغت الناقة في التراب أي تقلبت فيه فعكت جسمها، قال أبو النجم العجلي:

يُحْفِلُها كُلُّ سنامٍ مُحْفِلِ لأياً بلأي في المراغ المُسْهِلِ (٣) ( مَرَق ): يقال مرق الرجل يمْرُقُ إذا اجتاز الشارع، ويقول صاحب السيارة لمُحْتَاز الطريق امْرُق أي اجتزه بسرعة، ونسمع رجلاً يقول لآخر ألم تر فلاناً فيجيب المسؤول: مرق من بيته الآن أي خرج منه، وقد ورد في اللسان ((والمروق سرعة الخروج من الشيء، مرق الرجل من دينه ومرق من بيته) (١) وقال الحجاج في الخراب له إلى قطري بن الفجاءة (أما بعد فإنك مرقت من الدين مروق السهم من الرمية) (٥).

( مَرَنَ ) : يقال مَرَن فلان على الكلام وتمرن عليه إذا تدرب وسهل عليه، ويقال مَرِّنْ السيارة أي سربها ببطء ليلين حديدها والعامل المتمرن على العمل هو المعتاد عليه، وفي اللسان «ومرن على الشيء يمرن مروناً ومرانة تعوده واستمر عليه. ومَرِّنه عليه فتمرن درَّبه فتدرب» (٢) وقال النابغة الجعدي:

## تَسمَسرَّنُ فيه المضرحية بعدما روين نجيعاً من دم الجوف أحمرا(٧)

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (مرط).

<sup>(</sup>٢) ديوان طفيل الغنوى ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) ديوان أبي النجم العجلي ص ١٨١.

كيوان ابي النجم الع
 (٤) اللسان (مرق).

<sup>(</sup>٥) البيان والتبيين شرح السندوبي ٣٥٠/٢.

<sup>(</sup>٦) اللسان (مرن).

<sup>(</sup>٧) جمهرة أشعار العرب ٢/٤٨٤.

وقال رؤبة :

#### لـزازُ خـصم مَعِلٍ مُمَرَّنِ (١)

- ( مزَّ ): يقال مَزَّ الماء بمزة مزَّا أي مصَّه فالمز المص، وقد ورد في اللسان «ومزَّه يمزه مزًّا أي مصَّه ، والمَزَّةُ المرة الواحدة» (٢) .
- ( مَزَع ): يقال مَزَّع اللحمة بيننا أي قَسَّمْها، ومزع فلان الخرقة يَمْزَعُهَا مزعاً شقها بسرعة، ومَزَّعَها تمزيعاً فتمزعت مثل مزقها تمزيقاً فتمزقت، فالتمزيع يستعمل للصوف والقطن والثياب والمزُعة القطعة من الثوب أو الصوف أو اللحم، وقد ذكر ابن منظور في اللسان أن المُزْعة القطعة من القطن أو اللحم أما المِزْقة فهي القطعة من الخرق، أما المسموع في هذه المادة فإن التمزيع يطلق على الجميع أي اللحم، والقطن والثياب. وقد قال ابن منظور «ومزَّع اللحم تمزيعاً قطعه» (٣).
- ( مِسْحَاة ): المسحاة المجرفة التي تستعمل لحرث الأرض وجمعها مساح قال النابغة الذبياني:

رَدَّتْ عليه أَفساصِيه ولَبَّدَهُ ضَرْبُ الوليدةِ بالمِسْحَاة في الثَّأَدِ (١) وقال ذو الرمة:

نِصَابُ امرىء القيس العبيدُ وأرضُهم مسجَرُ المسساحِي لا فسلاة ولا مصر (٥)

( مَشَ ): يقال مَشَ الرجل يده بالمنديل يَمُشَّهَا أي مسحها بالمنديل ليزيل ماعلق بها من الطعام، وقد قال امرؤ القيس:

<sup>(</sup>١) اللسان (مرن).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (مزز).

<sup>(</sup>٣) اللسان (مزع).

<sup>(</sup>٤) ديوان النابغة الذبياني ١٥.

<sup>(</sup>٥) ديوان ذي الرمة ١/٩٩٥.

نَـمُشُ بِأعراف الجياد أَكُفَّنَا إذا نحن قُمْنَا عن شِوَاء مُضَهَّبِ(١)

( المُشَاش ): المشاش رؤوس العظام التي لا مخ فيها ويمكن أكلها وواحدة المُشاش مُشَاشَة و(مُشَّة) واستعمال مشة أكثر من استعمال مشاشة، وقد وردت الكلمة في قول عروة بن الورد:

لَحَى اللَّهُ صُعْلُوكاً إذا جنَّ ليلهُ مضى في المُشَاشِ آلِفاً كلَّ مَجْزَدِ (٢)

وفى قول الجميح الأسدي :

يَعْدُو بِهِ قَبِارِجٌ أَجَشُ يَسُو \$ الخيل نَهْدٌ مُشَاشُهُ،زَهِمُ (٣)

(المشاش): المشاش أرض رخوة يجتمع فيها الماء وفوقها رمل فإذا حفرت الأرض وأبعدت الرملة فإن الماء يتحلب من جوانب البئر، فماء المشاش قليل فهو لا يجم بسرعة، وقد ورد في اللسان «والمشاشة أرض رخوة لا تبلغ أن تكون حجراً يجتمع فيهاماء السهاء وفوقها رمل يحجز الشمس عن الماء وتمنع المشاشة الماء أن يَتَشَرَّبَ في الأرض فكلما استُقيت منها دلو جمت أخرى» (٤).

- ( مُشْط القدم ): مشط القدم هي العظام التي تعلو ظهر القدم دون الأصابع، يقال انكسر مشط قدمه، وفي اللسان «مشط القدم سلاميات ظهرها، وهي العظام الرقاق المفترشة فوق القدم دون الأصابع» (٥٠).
- ( مشط الكتف): مشط الكتف هو العظم العريض بما عليه من اللحم واستعماله الآن ينصب على العظم أكثر، يقال ألم البعير في مشط الكتف، وقد ورد في اللسان «ومشط الكتف اللحم العريض» (٦).

<sup>(</sup>۱) ديوان امرىء القيس ٥٥.

 <sup>(</sup>۲) الأصمعيات رقم ۱۰.

 <sup>(</sup>٣) المفضليات رقم ٧.

<sup>(</sup>٤) اللسان (مشش).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (مشط).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

- ( مَشَع ): يقال مشع الليفة من النخلة يمشعها مشعاً إذا نزعها بيده والمشعة القطعة من الليف أو القطن أو الصوف، وقد ورد في اللسان «ومشع القطن يمشعه مشعاً نفشه بيده، والمِشْعَة والمشيعة القطعة منه» (١).
- (المَشْقُ): المَشَق تَشحج يصيب الجسم، بسبب احتكاك الفخذين أو الإليتين أو الإليتين أو الجسم، وقد يكون في الجسم بسببالهواء البارد، والكلمة تنطق اليوم بفتح الشين فيقال ابنك فيه مَشَق: ادهنه بكذا، وفي اللسان «ومَشِقَ الرجل يَمْشقُ مَشَقاً فهو مَشِق إذا اصطكت أليتاه حتى تشحجتا وكذلك باطنا الفخذين» (٢).
- ( مَمْشُوق ): يقال ابن فلان شاب مَمْشُوق أي فيه طول ودقة ويقال جارية ممسوقة إذا كانت حسنة القوام قليلة اللحم، وفي اللسان «ورجل ممسوط فيه طول ودقة. الخليل: الممسوط الطويل الدقيق. وغيره يقول هو الممسوق» (٣) وفي موضع آخر «وجارية ممسوقة: حسنة القوام قليلة اللحم» (٤).
- (المُشاقة): المشاقة ما ينقطع من الشعر ويبقى في المشط أو يسقط في الأرض، تقول الأم لابنتها بعد مشطِ شعرها: اجمعي مُشاقة شعرك. وقد ورد في اللسان «والمِشْقَةُ والمُشَاقة من الكتان والقطن والشعر: ما خلص منه ، وقيل هو ماطار وسقط عن المشق» (٥).
- ( مَصَر): يقال احلب لنا الناقة أو العنز فإذا قيل ليس بها لبن، قال طالب الحليب امصُرْهَا أي تتبع بقية اللبن فيها فالمَصْر حلب كل مافى الضرع، وقد ورد فى اللسان «المصر حلب كل مافى الضرع» (٦).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (مشع).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (مشق).

<sup>(</sup>٣) اللسان (مشط).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (مشق).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (مصر).

- ( المقصير ): المصير المِعَى وجمعه مُصْران وجمع الجمع مصارين، يقال مصارينه تقرقر من الجوع ولم أسمع أحداً يستعمل الأمعاء وإنما المستعمل المصران، وقد وردت الكلمة في قول أعشى باهلة:
- طاوى المَصيرِ على العَزَّاء مُنْصَلِتٌ بالقوم ليلة لاماء ولا شَجَرُ (١) وفي قول النابغة الذبياني:
- من وحش وَجْرَةَ مَوْشِيٍّ أَكَارِغُهُ طَاوِي المَصِيرِ كَسِيفِ الصَّيقَلِ الفَرِد (٢) وفي قول حميد بن ثور:
- طَوِي السِطنِ إلا من مصيرٍ يَبُلُّهُ دَم الجوفِ أو سُؤرٌ من الحوضِ نَاقِعُ (٣)
- ( مَطَخَ ): يقال فلان يمطخ الإناء ويمطخ في الإناء إذا كان يأكل بنهم و يلعق أصابعه، وقد ورد في اللسان «والمطخ اللعق. ومطخ الشيء يمطخه مطخاً لعِـقَـه» (٤).
- ( مَطّخ): يقال فلان يمطخ الكذبة أي لا يعوزه اختلاقها، والمطاخ الكذاب، يقال المطخ المخذاب: مَطْخ مَطْخ الكذاب : مَطْخ مَطْخ مَطْخ أي قولك باطل ومين، والمطاخ الفاحش البذىء» (٥).
- ( مَـــقل ): يقال مط الحبل يمطه مطاً إذا مده، ومطت المرأة حاجبيها إذا مدتها في حالة التعجب، وقد قال عبيد بن الأبرص:
- ومطَّتْ حاجبَيْها أن رأتني كبرتُ وأن قد ابيضت قرُوني (١)

<sup>(</sup>١) الكامل للمبرد ١٢٣٠/٣ ومختارات ابن الشجرى ٣٥.

<sup>(</sup>٢) ديوان النابغة الذبياني ١٧.

<sup>(</sup>۳) دیوان حمید بن ثور ص ۱۰۳.

 <sup>(</sup>٤) اللسان (مطخ).

<sup>(</sup>٥) اللسان (مطخ).

<sup>(</sup>٦) ديوان عبيد بن الأبرص ١٤٦.

وقال :

فاتركي مطّ جاجبيكِ وعيشي مَعننا بالرَّجَاء والنَّامُالِ (١)

( مَطَقَ): التَّمَطُّق التلمظ عند استطابة مذاق الطعام وصيغة المَطْق أن يلزق اللسان بأعلى الفم فيحدث صوتاً يقال مَطُق يَمْطق، قال رؤبة:

#### تراه إذا ماذاقَها يَتَمطَّق (٣)

( مِطُو): المِطْو بكسر الميم عذق النخلة، ولم أسمع أحداً يفتح الميم، يقال هذا المطو فيه بقية من الرطب ذلك أن العذق يؤخذ منه التمر ثم تجمع المطاء الخالية من الرطب، وقدور في اللسان: «المَطْو والمِطْو بالكسر عذق النخلة والجمع مِطَاء مثل جَرْو وجرَاء، قال ابن برى شاهد الجمع قول الراجز:

#### تَخَدَّد عن كوافره المِطّاء» (٤)

( مَطِيَّةٌ ): المطية الناقة أو الجمل يتخذان للركوب، يقال مطيتي سريعة وقد قال ربيعة بن مقروم الضبي:

ومَطيَّةٍ مَلَثَ الظلام بَعَثتُهُ يشكو الكلاَلَ إليَّ دامي الأَظْلَلِ (٥)

( مَعَطَ ) : يقال معط الرشاء من البئر يمعطه معطاً إذا جذبه، فَالمعط الجذب،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ١١٣.

<sup>(</sup>٢) ديوان رؤ به ١١٥.

<sup>(</sup>٣) اللسان (مطق).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (مطا).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

وتـقـول الفتاة لأمها: أخى يُمَعِّطُ شعرى أي يجذبه وفي اللسان «والمعط الجذب ومعط السيف وامتعطه: سلَّه» (١).

- ( أَمْعَط ): يقال فلان ذئب أمعط أي إنه يكسب رزقه في أيام الشدة، والأصل في الأمعط الطويل والأنشى معطاء، وتطلق الكلمة (معطاء) على المرأة الطويلة فيقال فتاة معطاء، وفي اللسان: «وذئب أمعط قليل الشعر وهو الذي تساقط عنه شعره وقيل هو الطويل على وجه الأرض» (٢).
- ( مُعَيْط ): يقال أين مالك الكثير يافلان؟ فيجيب المسؤول ذهب بين شعيط ومعيط فَشُعَيْطُ العدو المغير<sup>(٣)</sup> ومعيط الذئب أو اللص الذي يشبه الذئب، قال ابن دريد في الاشتقاق « معيط تصغير أمعط واشتقاقه من الذئب إذا تمعط شعره عن جلده فالذئب أمعط والأنثى معطاء» (٤).
- ( معْمَعان ) : يقال نحن في مَعْمَعَان الحر أي في شدته، وقد وردت الكلمة في قول ذى الرمة:

حتى إذا مَعْمَعَانُ الصيفِ هبَّ له بِأَجَّةٍ نَشَّ عنها الماءُ والرُّطُبُ (٥)

( مَعَل ): المعل الجذب، يقال: امعَله أي اجذبه، ومعل الرجل الحُوّار من حياء الناقة أي جَذَبه، وإذا جُذِب ذكر الرجل في الحرب قيل مُعِل، وفي اللسان «والمَعْلُ مَدُّ الرَّجل الحُوار من حياء الناقة يعجله بذلك» (1).

( الماعون ) : الماعون الإناء من قدر أو قصعة أو قدح، ولم أسمع أحداً يطلق

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (معط).

<sup>(</sup>٢) اللسان (معط).

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط (اشمعط).

<sup>(</sup>٤) الاشتقاق ١٦٧.

<sup>(</sup>٥) ديوان ذي الرمة ١/٣٥.

<sup>(</sup>٦) اللسان (معل).

الماعون على الفأس وما شابهه لأن الماعون في اللغة يشمل ماينتفع به في البيت، تقول المرأة لابنها الصغير خذ الماعون الذى أحضرته من الجيران وأعده إليهم، وقد وردت الكلمة في القرآن الكريم، قال تعالى: «ويمنعون الماعون»(١).

#### وفي قول الأعشى:

#### بأجود منه بماغونه إذا ماسماؤهم لم تَعِم (٢)

مَغَرْ: المَغَر اللبن الذي يخالطه الدم، يقول المشتري للبائع سأعيد إليك عنزك فقد وجدت لبنها مَغَراً، وقدور وفي اللسان «وأمغرت الشاة والناقة وأنغرت وهي ممغرة: احمر لبنها ولم تُخرط، وقال اللحياني هو أن يكون في لبنها شكلة من دم أي حمرة واختلاط، وقيل أمغرت إذا حلبت فخرج مع لبنها دم من داء بها» (٣). وكل حمرة ليست خالصة فهي مغر سواء كان ذلك في لبن أو في غيره، قال المثقب العبدي:

## مُرْمَعِ اللَّتِ كَسِمْ طَيْ لُولُو يَ خَذَلَتْ أَخْرَاتُهُ، فيه مَغَرْ(١)

( مَغَطُ ): يقال امْغَط الجبل أي مُده بشد، ومَغَط المَصِير يمغطه مغطاً فامَغط وامتغط أي مده بشدة حتى زاد طوله فالمغط مد اللين الذي يزيد طوله بالمغط، والمغط أيضاً مد الخطو في السير تقول لمن يسير بجانبك امْغَط أي اجعل خطوتك طويله ومغط فلان زاد سرعته بمد خطوته أو خطوة دابته، والتمغط مد اليدين والجسم بعد النوم، يقال تمغط فلان فهو يتمغط. وقد ورد في اللسان «المغط مد الشيء يستطيله، وخص بعضهم به مد الشيء اللين كالمصران ونحوه، مغطه يمغطه مغطاً فامغط وامتغط» (٥) وفي موضع آخر «والمغط «مد البعير يديه في السير» (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الماعون آية ٧.

<sup>(</sup>٢) ديوان الأعشى ١٩٩ واللسان (معن).

<sup>(</sup>٣) اللسان (مغر).

<sup>(</sup>٤) ديوان المثقب العبدي ٦٣.

<sup>(</sup>٥) اللسان (مغط).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

- ( مَغَل ): يقال مَغَله بطنه يمغله مَغْلاً إذا آلمه، ويقال فلان مَغَل فلاناً إذا ضربه على بطنه، وفي اللسان «المَغْل وجع البطن من تراب» (١).
- ( مَقَسَ ): مَقَسَ الإناء في الماء يَمْقُسُه مَقْساً حتى أخرجه وقد امتلأ، فالمقس أن تَغْمُرَ الإناء في الماء حتى يمتلىء، يقال المُقُسُه أي الملأه جداً، وقد ورد في اللسان «مَقَسْتُه وقمَسْتُه على القلب إذا غططته في الماء» (٢).
- (المِقَاط): المقاط حبيل صغير يلف حول الرضيع، يقال مَقَطَت الأم ابنها تمقطه مقطاً إذا شدته بالمقاط، وكانت عادة الأمهات أن يمقطن أولادهن في أيامهم الأولى فتضع يديه ممدودتين وتمقطها مع جسمه، وكل شيء يشد بحبل صغير فهو يمقط يقال امقط القت أي اربطه. وفي اللسان «والمقاط حبل صغير يكاد يقوم من شدة فتله» (٣).
- ( أَمُنَى ): الأمق الطويل من كل شيء، يقال فتى أمق وفتاة مقاء والأمق والمقاء يتصفان بطول في غير حسن أما إذا أريد وصف الفتى بالطول مع الحسن قيل هو ممشوق وفتاة ممشوقة، وقد وردت الكلمة في قول رؤبة:
- قُبُّ من التَّعْدَاء حُقْبٌ في سَوِّق لَوَاحِقُ الأَقْرَابِ فيها كالمَقَق (١)

وقال الراعي النميري:

مقًاء مُنْفَتِقُ الإبطين ماهرة "بالسَّوْم، نَاطَ يَدَيْهَا حَارِك سَنَدُ (٥) وفي اللسان «ووجه أمق: طويل كوجه الجرادة» (٦).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق(مغل).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (مقس).

<sup>(</sup>٣) اللسان (مقط).

<sup>(</sup>٤) ديوان رؤ بة ١٠٦.

<sup>(</sup>ه) اللسان (مقق).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

وقال امرؤ القيس:

## أَلُم آنْ صِ المسطيِّ بكل خَرْقٍ الْمُقِّ السطول لَـمَّاعِ السَّراب (١)

- ( مَكَ ): يقال مك الصبي ثدي أمه يَمُكُ مكًا أي مَصَه ، وأكل الرجل ماعلى العظم من اللحم حتى إنه مَكَّ مخه، وفي اللسان «مك الفصيل مافى ضرع أمه يمكه مكاً وامْتَكَهُ وتَمَكّكُهُ ومَكْمَكَهُ امتص جميع مافيه وشربه كله» (٢).
- ( مَلَخَ ): المَلْخُ جذب الشيء في استلال، يقال ملخ الرجل عرق الأرطاة من الرمل وملخ الطبيب ضرس المريض يملخه ملخاً، وفي اللسان «وملخ الشيء يملخه ملخاً وامتلخه اجتذبه في استلال» (٣).
- ( مَلَزَ): يقال مَلَز الأمر مني ولا أستطيع رده إذا أفلت منه ويقال أنت الذي مَلَزْتَنى من شراء البضاعة وقد كنت عازماً على شرائها، وفي اللسان «ملز الشيء عنى مَلْزاً وامَّلَزَ ومَلَّزَ ذهب» (١٠).
- ( مَلَصَ ): يقال ملص رشاء الدلو مني يَمْلُصُ إذا أفلت من يدي لملاسته وملصت السمكة من يدي، والتملص التخلص، تقول تملصت من فلان إذا تخلصت منه، ومن شواهد اللسان:

## فَـرّ وأعـطاني رشاء ملِصا كذنب الذئب يُعَدّي هَبِصَا (٥)

وقال ابن دريد في الاشتقاق «واشتقاق مُليص من قولهم انملص وتملص إذا انفلت» (٦).

<sup>(</sup>۱) ديوان امرىء القيس ٦٤.

<sup>(</sup>٢) اللسان (مكك).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ملخ).

<sup>(</sup>٤) اللسان (ملز).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ملص).

<sup>(</sup>٦) الاشتقاق ص ٢٣٣ و ٢٧٧.

- ( مَلَظ ): يقال امْلُظ جدارك بالطين، وملط الحائط يملطه ملطاً إذا طلاه بالطين، والجدار المملوط الـمُسَوَّى بالطين، وفي اللسان «وملط الحائط ملطا ومَلَّظهُ طلاه» (١).
- ( أَمْلَط ): الأملط الذي لا شعر على جسده فلا يبدو له شارب ولا لحية، والأملط من يحلقها، ومن شواهد اللسان:

## طَبِيبَ نُحازٍ أو طبيخُ أمِيهةٍ دقيقُ العظام، سَيىءُ القِشْمِ أَمْلَطُ (٢)

( المَلَةُ ): الملة الرمل توقد فوقه الأرطى حتى يصبح حاراً، وقد يوضع فيها القرص فينضج، تقول نريد الليلة خبز ملة، وقد وردت الكلمة في قول عمرو بن قيئة:

## وإذا العندَارَى بالدخانِ تَقَنَّعَتْ واستَعْجَلَتْ نَصْبَ القُدُورِ فَمَلَّتِ (٣)

( تَمَلْمَل ): يقال فلان يتململ على فراشه أي إنه لم يستقر على الفراش بسبب المرض فكأنه على ملة، وقد قال الشنفرى:

# ويوم من الشِّعْرَى ينذوبُ لُعَابُه أَفاعيه في رمضائه تَتَمَلْمَلُ (٤)

( مَهَدَ ): يقال مهدت فراش الرضيع مهداً أي سويته، وقد يراد بالمهد لف الرضيع في قطعة قماش ومَقْطه بالمقاط، وفي اللسان «وقد مَهَدتُ الفراش مهداً بسطته ووطأته» (٥٠).

( مَنيحَة ): المنيحة الناقة أو الشاة الحلوب، تقول هذه الشاة منيحة أي إنني أحتلبها فالمنيحة تطلق على الشاة التي تحتلب و يعتمد عليها صاحبها في عيشه سواء

<sup>(</sup>١) اللسان (ملط).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) ديوان عمرو بن قيئــة ١٩٧.

<sup>(</sup>٤) مختارات ابن الشجرى ١٠٢.

<sup>(</sup>٥) اللسان (مهد).

كانت قد وصلت إليه عن طريق المنح أو الشراء وهذا هو المستعمل اليوم، وقد ورد في اللسان «والمنيحة منحة اللبن كالناقة أو الشاة تعطيها غيرك يحتلبها ثم يردها عليك» (١).

( مَهْمَهَةً ): نسمع قول القائل: هذه مَهْمَهَةً ما بها ماء ولا نماء فنعرف أن تلك المفازة صحراء واسعة خالية من الماء والنبات النامي فالمهمهة الأرض الواسعة التي يخشى الردى فيها، وقد وردت الكلمة في قول عدي بن الرقاع:

من اللواتِي إذا استقبلنَ مَهْمَهَةً نَجَينَ من هولِهَا الرُّكْبَانَ والقَفَلاَ (٢) وفي قول ذي الرمة:

ظَــتَى بـرودِ البـنِ الأسْـمَـالِ يَظرَحْنَ بالمَهَامِهِ الأَغْفِالِ<sup>(٣)</sup>

( مَوَثَ ): يقال ماث الأقط في الماء يموثه موثاً إذا وضعه فيه ثم دافه بقضيبٍ، وكذلك التمر والعسل، قال رؤبة:

فقلتُ إذ أعيا امتياثاً مايِثُ وطاحت الألبانُ والعَبَايِثُ إنك باحارثُ نِعمَ الحَارِثُ (١)

( مَاصَ ): يقال ماص الإناء أو الثوب يموصه موصاً غسله غسلاً سريعاً إما لكونه نظيفاً أو لأنه غسل لِتَوّه، ولذلك يقول السيد لخادمه مُصْ هذا الإناء حتى يتأكد من نظافته، وفي اللسان «الموص غسل الثوب غسلاً ليناً يجعل فيه ماء ثم يصبه على الثوب وهو آخذه بين إبهاميه يغسله ويموصه» (٥) والمواصة غسّالة الثياب أو الأواني، وقد تستعمل لأغراض أخرى لأنها غسالة الثياب القريبة من النظافة، قال

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (منح).

<sup>(</sup>٢) الطرائف الأدبية ٨٣.

<sup>(</sup>٣) ديوان ذي الرمة ٢٨١/١.

<sup>(</sup>٤) ديوان رؤبة ص ٢٩.

<sup>(</sup>٥) اللسان (موض).

صاحب اللسان «والمواصة الغسالة» (١).

( مَاعَ): يقال ماع السمن أي ذاب فهو مائع، والمضارع ينطق بالواو وبالياء فيقال يَمُوعُ و يَمِيعُ، وقد وردت الكلمة في قول حميد بن ثور:

يُسقَالُ لها جِدِّي هَوَيْتِ وبادِرِي غِنَاء الحَمَامِ أَنْ تَمِيعَ المَزَايِئُا(٢) وفي قول رؤبة:

والقيظ يغشها لعاباً مائعاً وأتَاجَ لَقَاف بها المَعَامِعَا (٣)

( مَايق ): يقال فلان مايق بثيابه أي إنه داخله شيء من الفخر فخرج عن طوره، ويقول الرجل لخصمه أأنت مايق بمالك أي هل تكبرك وحمقك بسبب مالك، وتقول النساء فلانة فيها مَوْقة أي فيها تكبر وعلو، ويقول الشاب لزميلة المتكبر: بأي شيء تموق وقد ورد في اللسان «والمُوقُ حمق في غباوة. يقال: أحمق مائق، والنعت مائق ومائقة» (١).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) ديوان حميد بن ثور ٦٩.

<sup>(</sup>٣) ديوان رؤ به ٩٤.

<sup>(</sup>٤) اللسان (موق).

# ( حـــرف النــون )

( نَبَثَ ): يقال نبث الرجل التراب ينبثه نَبْثاً استثاره برجله أو حفره بيده، ونبثت الدابة التراب بقوائمها استثارته وقد وردت الكلمة في قول صحير بن عمير:

قَارَبْتُ أَمْشِى الفَنْجَلَى والقَعْوَلَهُ وَتَارَةً أَنْبِثُ نَبْشًا نَفْشَلَهُ (١)

وفى حادثة مقتل خالد بن جعفر بن كلاب قال محمد بن حبيب «وجعل الحارث ينبث التمر بيده ولا يبصر» (٢).

( نَبَخَ ): يقال نبخت يده من العمل تنبخ نبخاً، وأرى في يده نبخة فالنبخة ما نفط على اليد بسبب العمل أو بسبب مرض ألم بها، وقد وردت الكلمة في قول زهير بن أبي سلمي:

تَحَطَّمَ عنها قيضُها عن خَراطِهم وعن حَدَقٍ كَالنَّبْخ لم يَتَفَتَّقُ (٣)

( نَبْر): النبر النَّقْرة في الأرض أو الثقب في السطح، وجمع النبر نُبُور، يقول الرجل لصاحبه بيتك قديم فنبوره كثيرة، وفي اللسان «والنبرة وسط النَّقْرة» (1) وفي موضع آخر «والنَّبُور الأست» (٥).

( النَّبْز): النَّبْز اللقب أو النسب الذي يعرف به الرجل ، يقول الرجل لصاحبه وهو يحدثه في أمر رجل لا يعرفه: مانَبْزُه أي مالقبه أو نسبه الذي يعرف به، وفي اللسان «النَّبَزُ بالتحريك اللقب والجمع الأنباز، والنَّبْزُ بالتسكين المصدر» (١).

<sup>(</sup>١) الأصمعيات رقم ٩٠.

<sup>(</sup>٢) أسهاء المغتالين ضمن نوادر المخطوطات ١٣٥/٢.

<sup>(</sup>٣) ديوان زهير بن أبي سلمي تحقيق قباوة ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) اللسان (نبر).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (نبز).

( نَبَس ): يقال فلان مانبس بكلمة وما ينبس بكلمة أي لم يتحدث بشيء، وقد قال المتلمس:

## عَنْسٌ إذا ضَمَرت تَعَزَّزَ لَحْمُها وإذا تُشَدُّ بِنِسْعِهَا لا تَنْبُسِ(١)

(نَبَشَ ): يقال نبَش الرجل ماله الذي دفنه منذ سنين يَنْبُشُهُ نبشاً أي استخرجه من ذلك المكان الذي خبأه فيه وكل شيء استخرجته من الأرض فقد نبشته وهو منبوش كعروق الشجر والنبات، قال امرؤ القيس:

# كأن سِبَاعاً فيه غَرْقَى عَشِيَّةً بأرجائِه القُصْوَى أَنَابِيشُ عُنْصُلِ (٢)

( نَبَظ ): يقال نَبَط الماء من قعر البئر يَنْبطُ نَبْطاً إذا اندفع بَغزارة و يقول الصبي لرفيقه ضع الحصاة في النباطة وانبطها أي انبذها والنباطة لعبة للصبيان، ونَبطُ العِرْق اندفاع الدم فيه يقال عروقه تنبط بالدم، وقد ورد في اللسان «النَبَط الماء الذي يَنْبط من قعر البئر إذا حفرت» (قلي موضع آخر «والنبط ما يتحلب من الجبل كأنه عرق يخرج من أعراض الصخر» (أ) وقال كعب بن سعد الغنوي:

قَسرِيسبٌ تسراهُ مسا يسنسالُ عهدوُّه له نَبَطاً عند الهوانِ قَطُوبُ (٥)

( نتخ ) : يقال نَتَخَ الطبيب الضرس ينتخه نتخاً إذا استخرجه ونزعه، وقد وردت الكلمة في قول مالك بن نويرة:

صريعٌ عليه الطيرُ تَنْتِخُ عينه وآخرُ مكبولٌ يميلُ مقيَّدُ (١)

( النُّتْفَة ): النتفة ما تنتزعه بيدك من شعر أو زرع، يقال انْتِفْهُ ونتفه ينتفه

<sup>(</sup>١) ديوان المتلمس ١٨٠.

<sup>(</sup>۲) دیوان امریء القیس ص ۱۵۸.

<sup>(</sup>٣) اللسان (نبط).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) الأصمعيات رقم ٦٧.

نتفاً، ويقول الصبي نُتِف مني ماكان في يدي أي أخذ بسرعة على هيئة الخطف، وقد ورد في اللسان «والنُّتْفَةُ ما نتفته بأصابعك من نبت وغيره» (١) وقال الأفوه الأودي:

### فطلَّ بين لخاقيق وتَنْهِيَة يخذِم أطراف تَنُّوم وينتّنِفُ (٢)

- ( نَتَق ): النَّتْق الرفع ، يقال انْتُق الحجر أي ارفعه، ونتق الرجل الدلو من البئر يَنْتِقُها نَتْقاً جذبها بقوة، وفي القرآن الكريم «وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة» (٣).
- ( نَتَلَ ): يقول الرجل لصاحبه وهما يتحدثان عن خصومها: انْتِلْهُ وأخرجه أي اجذبه إلى الأمام، فالنتل الجذب إلى الأمام، يقال نَتَلَهُ يَنْتِلُه نتلاً، وقد ورد في اللسان «والنَّتْلُ الجذب إلى قدام» (٤).
- ( النَّشيلة ): النثيلة تراب البئر يلقى بجانبها حتى يرتفع، يقال لا تصعد على النشيلة، وفي اللسان «نثل الركية ينثلها نثلاً أخرج ترابها واسم التراب النثيلة والنُّثَالة» (٥).
- ( نَجَبَ): يقال انْجُبُ الشجرة أي اقتلعها وخذها، نَجَبَها يَنْجُبُها نَجْباً، وقد ورد في اللسان: «والنَّجْبُ بالتسكين مصدر نجبت الشجرة أنجُبُها وأنْجِبُها إذا أخذت قشرة ساقها. ابن سيده: ونجبه يَنْجُبُه و يَنْجِبُه نجباً ونَجّبهُ تنجيباً وانتجبه أخذه» (٢).
- ( نجخ ): النَّجْخُ الوخز مع النتل أو جرف الأرض، يقال هذه الأرض نجَخَها السيل أي جرف ترابها، ونَجَخْتُ الطعام إذا غرست فيه المغرفة ثم نزعتها بماعليها من

<sup>(</sup>١) اللسان (نتف).

<sup>(</sup>٢) الطرائف الأدبية ٢١.

<sup>(</sup>٣) الأعراف ١٧١.

<sup>(</sup>٤) اللسان (نتل).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (نثل).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (نجب).

الطعام، وفي اللسان «النجخ نجخ السيل وهو أن ينجخ في سند الوادي فيحرفه في وسط البحر» (١).

( نَجَرَ): يقال انْجُرْهُ ليبتعد عنا أي اضربه بيدك على هيئة الطعن وقد يكون النجر بالعصا، نَجَره يَنْجرُهُ نجراً ، وفي اللسان «ونجر الرجل ينجره نجراً إذا جمع يده ثم ضربه بالبرجمة الوسطى. الليث نجرت فلاناً بيدي وهو أن تضم من كفك بُرْجُمة الأصبع الوسطى ثم تضرب بها رأسه فضر بكه النجر قال الأزهري لم أسمعه لغيره والذي سمعناه نجرته إذا دفعته ضرباً» (٢) وقال ذو الرمة:

### والعيسُ من عاسِج أو واسِج خِبَباً يَنْجُرْنَ في جانبها وهي تَنْسَلِبُ (٣)

- ( والنّب بحرُ ): الهاون، ولكن هذا الاسم يختص بالصغير الذي تدق فيه حبوب البن وماشابهها، وقد قال صاحب اللسان «ويقال للهاون منجار» (١) ولم أسمع أحداً يستعمل مِنْجَاراً وإنما المستعمل نجر.
- ( نَاجِش ): الناجش هو الذي يستثير المتحدث بذكر كلام لايحسن إظهاره، وهو من يَزيد في ثمن السلعة ليشترما غيره، يقال هذا يَنْجُش، وقد وردت الكلمة في قول رؤبة:

### فالخُسْرُ قولُ الكذِبِ المَسنْجُوشِ (٥)

وفي قول عمرو بن معد يكرب:

وأجررة ساط كسساة الإرا ن ربع فَعَنَّ على الناجِشِ (١)

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (نجخ).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (نجر).

<sup>(</sup>٣) ديوان ذي الرمة ١/٧١ واللسان (نجر).

<sup>(</sup>٤) اللسان (نجر).

<sup>(</sup>٥) ديوان رؤ بة ٧٧.

 <sup>(</sup>٦) الأصمعيات رقم ٦٢.

( نَجَفَ ) : يقال نَجَفَه ينْجِفهُ نجفاً، وانْجِفْه، إذا لكزه، ونَجْفُ الأرض حفرها بقوة، وقد ورد في اللسان «والمنجوف المحفور من القبور عرضاً غير مضروح، قال أبو زيد يرثى عثمان بن عفان رضي الله عنه :

يا هف نفسي إن كان الذي زعموا حقّاً، وماذا يرُدُّ اليومَ تلهيفى؟ إن كان ماؤى وفود الناس راح به رهظ إلى جَدَثٍ كالغارِ مَنْجُوفِ وقيل هو الحفور أي حفر كان» (١).

( نَجَم ): يقول المدين لصاحب المال نَجِّم مالك على فأنا لا أستطيع دفعه الآن، ويأتي عارض البضاعة إلى المشترى فيقول اشتر البضاعة وأُانجِّم ثمنها عليك فلا يرهقك الدفع، فالتنجيم تجزئة الدفع في أوقات معينة، نَجَّمَهُ عليه يُنجِّمهُ تَنْجِيا، وقد قال زهير بن أبي سلمى:

# يُنَجِّمُ ها قومٌ لقوم غرامةً ولم يُهَرِيقُوا بينهُم ملء مِحْجَم (٢)

( مَنْجُوم ): يقول الرجل لصاحبه كم درهَماً لك عندي؟ فإذا أخطأ المسؤول في جوابه رد عليه السائل بقوله: أنت مَنْجوُم، أي ضائع الرأي أو سقيم، وقد ورد في القرآن الكريم «فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم» (٣).

( نَحَرَ): يقال نَحَرَ فلان منازل القبيلة يَنْحَرُهَا نَحْراً إذا اتجه إليها قاصداً ، ويقول الرجل لصاحبه انْحَرْ البلدة وأحضر الطعام، أي اتجه إليها قصداً، وقد ورد فى القرآن الكريم «فصل لربك وانحر» (أ) أي انحر القبلة واتجه إليها، قال ابن كثير في تفسيره «(وانحر) أي استقبل بنحرك القبلة» (٥) وقال محمد بن حبيب في أساء المغتالين وهو يتحدث

<sup>(</sup>١) اللسان (نجف).

<sup>(</sup>۲) ديوان زهير تحقيق قباوة ص ٢٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات آية ٨٨و ٨٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الكوثر.

<sup>(</sup>ه) تفسير ابن كثير ١٨٥٥.

عن مقتل عباد بن علقمة المعروف بابن أخضر المازني «فأقبل عباد من الجمعة يريد منزله حتى إذا كان في بني كليب خرج عليه أحد عشر رجلاً من السكة التي تثْحَرُ مسجدهم» (١) والنحر الصدر، قال سحيم عبد بني الحَسْحَاس:

كَأَنَّ الشريا عُلِّقَت فوق نحرِها وجمْرَغَصَّى هَبَّتْ له الربحُ ذاكِيًّا (٢)

( نَحَزَ): النحز الضرب مع الدَّفع، يقال هذا الجمل لا يسير إلا بنحز، ونحز الرجل خصمه ينحزه نحزاً، ضربه ضربة تدفعه، يقال: انْحَزْهُ وقد قال عبدة بن الطبيب:

والعيسُ تُدْلَكُ دَلْكاً عن ذَخَائِرِهَا يُنْحَزْنَ من بَيْنِ مَحْجُونٍ ومَرْكُولِ<sup>(٣)</sup> وقال ذو الرمة:

إذا نحسزَ الإدلاجُ تُعْرَةَ نَعْره بِهِ أَنَّ مُسْترخِي العِمَامة نَاعِسُ (١)

( مِنْحَاز): المنحاز الهاون الذي تدق فيه الحبوب، تقول المرأة لابنتها دقى الحب في المنحاز، ولم أسمع أحداً يستعمل الهاون وفي اللسان «وقال الليث المنحاز مايدق فيه» (٥) ومن شواهده:

# دَقَـــكَ بالمنــحازِ حـَـبِّ الفـُــلُــفُــلِ (٦)

وقول الآخر :

#### نَحْزُ ابمنحاز وهرساً هرسا (٧)

<sup>(</sup>۱) نوادر المخطوطات ۲/۱۷۰.

<sup>(</sup>۲) دیوان سحیم ص ۱۷.

<sup>(</sup>٣) المفضليات رقم ٢٦.

<sup>(</sup>٤) ديوان ذي الرمة ١١٣٠/٢.

<sup>(</sup>٥) اللسان (نحز).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

( نُحَاز ): النحاز داء يصيب الإبل، وتستعمل الكلمة بكثرة في الدعاء على الإنسان والدواب، يقال: نُحَاز عندما يسمع الرجل أو المرأة سعالاً من إنسان يكرهه أو من دابة يملكها إنسان يكرهه وقد ورد في اللسان «والنحاز داء يأخذ الدواب والإبل في رئاتها فتسعل سعالاً شديداً» (١) ومن شواهد اللسان:

لسه نَاقَةٌ مَنْحُورَة عند جَنْبِهِ وأُخْرَى له معدودة ما يُشيرُهَا (٢) وقال الحارث بن مصرف العقيلي:

أَكْوِيهِ إِمَّا أَرَادَ الكَيَّ مُعْتَرِضاً كَيَّ المُطَنِّ من النَّحْزِ الطَّنِيَّ الطَّحِلا<sup>(٣)</sup> وقال مُزَرِّد بن ضرار الذبياني:

بهــنَّ دُرُوءٌ مــن نُــحَـازٍ وغُــدَّةٍ لها ذَرِبَاتُ كَالشُّدِيِّ النَّوَاهِـد (١)

( انْحَاشَ ): يقال انحاش عن قومه فى المعركة ينحاشُ فهو مُنْحَاش إذا هرب وولتى، ويقال في الأمر انْحَشْ، وقد وردت الكلمة في خطبة زياد بن أبيه البتراء حيث قال: «أما بعد فإن الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء والغيّ الموفي بأهله إلى النار مافيه سفهاؤكم و يشتمل عليه حلماؤكم من الأمور العظام ينبت فيها الصغير ولا ينتحاشُ عنها الكبير» (٥).

( نَحَلَ): يقال نَحَلَ جسمه يَنْحَلُ نُحُولاً فهو نَاحِل إذا ذاب الشحم وضمر العظم، ونحل السيف إذا رقَّ حده، ونحلت النعال فهي ناحلة إذا أكلت الأرض أسفلها، ونحلت العصا من كثرة الاستعمال وقد قال ذو الرمة:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) اللسان (نحن).

<sup>(</sup>٣) كتاب الإبل ضمن الكنز اللغوى ١١٨.

<sup>(</sup>٤) المفضليات رقم ١٥.

<sup>(</sup>٥) البيان والتبين تحقيق عبدالسلام هارون ٢٢/٢.

أَلَم تعلمى يَا مَيُّ أَنَيِّ وَبِينَنَا مَهَاوِيدَ عَنَ الْجَلْسَ نَحْلاً قَتَالُهَا(١) وقال عدي بن الرقاع:

فكم ترى من قويً فك قوتَهُ طولُ الزمانِ وسيفاً صارماً نَحَلاً (٢) وقال أبو ذؤيب الهذلي:

وكنتُ كَعَظم العَاجِمَاتِ اكتَنَفْنَهُ بَهُ العَاجِمَاتِ اكتَنَفْنَهُ اللهُ ا

( مَنْحَاة ): المنحاة طريق السانية، يقال أخرِج النياق من المنحاة، وإذا كانت المنحاة تستعمل لسقي النخيل فإن الفلاح يحفرها بحيث تنحدر نحو المصبّ وهو نهاية السانية، فإذا كانت الناقة تجذب الغرب من البئر فإنها تنحدر نحو المصبّ، وإذا أفرغت الغرب في الحوض وعادت إلى البئر فإنها تصعد في سيرها، وقد وردت الكلمة في قول جرير:

هجاني الناسُ مِلْء أحياء كُلِّهِم حتى حَنِيفةُ تفسو في مناحيها وقد شرح المبرد قول جرير بقوله «المنحاة مقام السانية (١) على الحوض». وفي قول جرير أيضاً:

تسرك الأخيط لُ أمسَد وكأنها مَنْ حَاة سَافِيَة تُديرُ عِجَالاً (٥)

( نِحْي ) : يقال اشتريت نحي سمن ، فالنحي هو الزق الذي يكون فيه السمن، قال المبرد في حديثه عن الوطب «وإذا زُفِّت أو كان مربوباً فهو الوطب،

<sup>(</sup>١) ديوان ذي الرمة ٧/١ه.

<sup>(</sup>٢) الطرائف الأدبية ٨٢.

<sup>(</sup>٣) اللسان (نحل).

<sup>(</sup>٤) الكامل للمبرد ٧٣٢/٢ و ٧٣٣.

<sup>(</sup>٥) جمهرة أشعار العرب ١٩٥/٢.

وإذا لم يكن مربوباً ولا مُزَفّتاً فهو سقاء "ونحيّ" (١) وقال الأزهري «النّحيُ عند العرب الزق الذي فيه السمن خاصة» (٢) ومن أمثال العرب «أشغل من ذات النحيين وهي امرأة من تيم الله بن ثعلبة وكانت تبيع السمن في الجاهلية فأتى خوات ابن جبير الأنصاري يبتاع منها سمناً فساومها فحلت نحياً مملوءاً فقال أمسكيه حتى أنظر غيره ثم حل آخر وقال لها أمسكيه، فلما شغل يديها ساورها حتى قضى ما أراد وهرب، فقال في ذلك:

وذات عيال واثقين بعقالها وشدت يديها إذ أردت خلاطها فكانت لها الويلات من ترك سمنها فشدت على النّحيْيَن كفّاً شحيحةً

خلجت لها جار استها خلجات بنحيين من سمن ذَوَي عُجرَاتِ ورجعتها صفراً بغير بسات على سمنها والفتك من فعلاتي» (٣)

وقال العديل بن الفرخ :

تَــرَحْــرَحْ يابــنَ تيم الله عــنــا لِــكُــلِّ قــبــيــلــة بــدرٌ ونجــم أنــاسٌ رَبــهُ الــنِّـحْـيَــيْــن منهــم

( نَحَتَ ): يقال نَخَتَ الفلاح الأعشاب من الزرع يَنْخَتُهَا نختاً فالزرع منخوت أي إن الفلاح استقصى وتتبع كل الأعشاب الموجودة بين الزرع، وتعطى الأم ابنتها إناء فيه بر أو أرز وتقول لها انختيه أي التقطي كل ماداخله. وفي اللسان «نخت

<sup>(</sup>١) الكامل للمبرد ٢١٢/١.

<sup>(</sup>٢) اللسان (نحا).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

فلان بفلان وسخت له إذا استقصى في القول»(١).

- ( نَخَجَ ): يقال نخج المقاتل خصمه بالرمح يَنْخَجُه نَخْجاً إذا طعنه طعنةً غير نافذة، فالنخج يكون بالعصا وغيرها، تقول انْخَجْ عَيْنه، وقد ورد في اللسان «نخج السيل في سند الوادي ينخِجُ نَخْجاً صدمه. ونخج الرجل المرأة يَنْخُجُهَا نَخْجاً نخجاً عكمها» (٢).
- ( نَحَزَ): نخزه ينخزه نخزاً، وينطقها بعض المتحدثين بالغين: نَغَزَهُ يَنْغَزُه نَغْزاً طعنه طعناً خفيفاً بسكين أو حديدة، يقال انْخزْهُ وانْغَزْه وفي اللسان «نخزه بحديدة أو نحوها: وجأه، ونخزه بكلمة أوجعه بها» (٣).
- ( نَحَسَ ): نَحَس الدابة يَنْحَسُها نَخْساً غرز عُوداً في جنبها لتسير والمِنْخَسُ عود ينخس الطبقة العليا من الرحى، وفي اللسان: «نخس الدابة وغيرها يَنْخُسُها و يَنْخَسُها و يَنْخِسُها الأخيرتان عن اللحياني نخساً غرز جنبها أو مؤخرها بعود أو نحوه» (١).
- ( نَخَع ): تقول الأم لابنتها التي تحمل رضيعها لا تَنْخَعِيه أي لا تتركي رأسه يذهب إلى الخلف فيصاب نِخاعه، ونَخَع الذبيحة يَنْخَعُهَا نَخْعاً قطع نِخَاعَها والتّخاع عصبة تنتظم الرقبه وفقار الظهر.

قال المثقب العبدى:

غَـدَتْ قَـوْدَاء مُنسْتقاً نَسَاهَا تَجَاسَرُ بِالنُّخَاعِ وبِالوَتِينِ (٥)

وقال ربيعة بن مقروم:

<sup>(</sup>١) اللسان (نخت).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (نخج).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (نخز).

 <sup>(</sup>٤) المصدر السابق (نخس).

<sup>(</sup>٥) ديوان المثقب العبدي ١٩٢.

له بُرَة إذا مالَجً عاجَتْ الْخَادِعُهُ فلانَ لَهُ النَّخَاعُ (١)

( نِحْوَق ): النِّحْوَةُ الاعتداد بالنسب والحسب والافتخار به و يكون ذلك في مواقف الحروب، يقال انتخى فلان أي انتسب إلى أمجاده، فمن عادة الفارس إذا أراد منازلة خصمه أن يقول أنا فلان بن فلان صاحب الفرس المعروفة والسيف القاطع وهكذا، وإذا سمع خصومه افتخاره واعتداده بنفسه قالوا هذا هو ينتخى فمن ينازله، ونَحَا فلان قومه يَنْحَاهُم على القتال شجعهم وعدد أمجادهم ليقدموا على قتال عدوهم يقال انْحَهم لعلهم ينتصرون، ونُخي فلان، استُنهضَت همته بحثه على القتال وذكر مجده ونسبه ومواقفه، ومضارع نخا المسموع يَنْحَا ولم أسمع أحداً يقول (ينخو) التى أثبتها صاحب اللسان قال: «نخا ينخو» (٢)

وجمع النخوة نَخَوَات، قال دَوْسَر بن ذُهَيل القُر يعى:

وَذِي خَواتٍ طامِحِ الرأسِ جَاذَبَتْ حِبَالِي فَرَخِّي من عَلاَبيِّه مَدِّي (٣)

( نُدُوب ): الندوب أثر الجروح واحدها المسموع نَدْب يقال فلان به ندوب من المعارك، وقد وردت الكلمة في قول الفرزدق:

ومُكَبَّلٍ ترك الحديدُ بِسَاقِهِ نَدَباً من الرَّسَفَانِ في الأَحْجَالِ (٤)

وفي قول عبدالله بن سلمة الغامدي:

ولولا ما أَجَرَّعهُ عِيَاناً لَلاَحَ بِوَجْهِهِ مِنكَ نُدُوبُ (٥) وقى قول ذى الرمة :

<sup>(</sup>١) المفضليات رقم ٣٩.

<sup>(</sup>٢) اللسان (نخا).

<sup>(</sup>٣) الأصمعيات رقم ٥٠.

<sup>(</sup>٤) اللسان (ندب) وديوان الفرزدق ١٦٢/٢.

<sup>(</sup>٥) المفضليات رقم ١٨.

تُريكَ سُنَّةً وجهٍ غيرَ مُقْرِفَةٍ مَلْسَاء ليسَ بِهَا خَالٌ ولآنَدَبُ (١)

( مَنْدُوب ): المَنْدُوب هو من يُرْسَل إلى قوم يستحثهم على مساعدة رئيسهم أو قومهم وجمعه مناديب، يقول الأمير أرسلوا المناديب إلى النواحى، وندبت المندوب أندبه ندباً حثثته على إبلاغ الخبر في سرعة، و يقول المستجيب للدعوة جاءنا مندو بكم فاستجبنا له وإذا عرض كبير القوم على أحد الجالسين عنده أمراً ليساعده فيه فإنه يجيب بقوله: أستجيب لمندو بك فكيف لا أستجيب لك! وفي اللسان «والندب أن يَنْدُبَ إنسان قوماً إلى أمرٍ أو حرب أو معونة أي يدعوهم إليه فينتدبون له أي يجيبون و يسارعون» (٢).

( نَدَح ): ندح فلان مَنْ بِجَانبه ينْدَحه نَدْحاً إذا ضربه بمرفقه ليوسع له فى المجلس، يقول الرجل لصاحبه اللاصق له في المجلس ضيقت علينا فيجيب صاحبه لقد ضيق عليّ فلان فيجيبه بقوله انْدَحْهُ أي اضربه بمرفقك وازحف نحوه، فالندح ضرب الشيء من أجل توسعته، يقال اندح جانب الحفرة لتتسع، وفي اللسان «ندحت الشيء ندحاً إذا وسعته» (٣) ومما يستأنس به قول أبي يحيى بن مسعدة اللهُكَر » (١).

( نَكَسَ ) : يقال نَدَسَ الرجل خصمه يَنْدُسُهُ نَدْساً إذا طعنه طعناً خفيفاً أو ضربه بمرفقه أو برجله، قال جرير:

نَدَسَــنَا أَبَا مَنْدُوسَــةَ القَيْنَ بالقَنَا وَمَــارَدُمٌ مـن جــارِبَـيْبَـة نَـاقِـعُ (٥) وقال الكميت الأسدى :

(1) ونحـنُ صَـبَـحْنَا آلَ نَـجْـرَانَ غـارَة تَـمِيـمَ بـنَ مُـرٍّ والـرِّمَـاحَ الـنَّـواَدِسَا

<sup>(</sup>١) ديوان ذي الرمة ٢٩/١.

<sup>(</sup>٢) اللسان (ندب).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ندح).

<sup>(</sup>٤) نوادر المخطوطات ٢٧٢/١.

<sup>(</sup>٥) ديوان جرير ٣٧٢.

<sup>(</sup>٦) اللسان ( ندس ).

- ( نَدْعَان ): نَدَع المتاع يَنْدَعُه نَدْعاً سرقه وهرب به، ونَدْعَان هو اللص الذي تخلى عن كل فضيلة فهو يشبه الكلب، وقد ورد في اللسان «أَنْدَع الرجل إذا تبع أخلاق اللئام والأنذال» (١).
- ( نَدَفُ ): يقال انْدِفْهُ حتى يقوم من هذا المجلس فليس هذا مكانه. ونَدَفَ الرجل خَصْمَه يَنْدِفْهُ نَدْفاً ضربه بمرفقه أو بيده بعد جمع أصابعه، وقد قال الأعشى:
- وصَدُوح إذا يُهَيِّجُها الشَّرْ بُ، تَرَقَّتْ في مِزْهَرٍ مَنْدُوفِ (٢)

ونَدَف القطن يَنْدِفُه نَدْفاً ضربه بالمندف، قال أوس بن حجر:

عَلاَ رَأْسَهَا بعد الهِبَابِ وسَامَحَتْ كَمَحْلُوج فَطْنٍ تَرْتَميهِ النَّوادِقُ (٣)

- ( نَدَه ): يقال: انْدَهْ للأَباعر حتى تجتمع عليك ثم سِرْ بِهَا، وندهت لها أي رفعت صوتي ، وصفته أن يقول الناده (أو) أو غيرها من الأصوات التي تطرب لها الإبل فتسير خلف من ينده لها وفي اللسان «ونَدَه الإبل يَنْدَهُهَا نَدْهاً: ساقها وجعها ولايكون إلا للجماعة منها» (١٠).
- ( النَّدَى ) : يقال نديت الخيمة إذا تبللت من النَّدَى، وهذه أرض نَدِيَة وفيها نداوة، قال عمرو بن أحمر :

كثور العَدَابِ الفَرْدِ يَضْرِبُهُ النَّدى تَعَلَّى النَّدى في مَتْنِهِ وتَحَدَّرَا (٥)

( يُندِّى ): يقال فلان ما يُندِّي أي لا يجود بشىء على الرغم من ثرائه، وإذا كان سَخياً قالوا فلان يَدُه نَدِيَة أو كفه نَديَة، وقال ابن منظور في اللسان «وفلان يَتَندَّى على أصحابه؛ كما تقول هو يَتَسَخَّى على أصحابه ولا تَقُلْ يُندِّى على

<sup>(</sup>١) اللسان (ندع).

<sup>(</sup>٢) ديوان الأعشى ١١٤.

<sup>(</sup>٣) ديوان أوس بن حجر ٦٦.

<sup>(</sup>٤) اللسان (نده).

<sup>(</sup>٥) اللسان (ندي).

أصحابه» (١) وأقول إنها مستعملة.

( نَذْك ) : يقال فلان نذل، وجمع نذل المستعمل أنذال، والنذل الفَسْل الخسيس، ومن شواهد اللسان:

لكل امرىء شكل يُقِرُّ بعينِه وَقُرَّةُ عينِ الفَسْل أن يصحب الفَسْلاَ ويعرف في جود امرىء جود خاله وينْ ذُلُ إن تلقَى أَخا أُمِّه نَذْلاً (٢)

( نَـرَرَ ) : نـزر الـرجـل خادمه ينزره نَزْراً فهو نازره والخادم منزور رفع صوته عليه وانتهره واحتقره، يقال لا تَنْزُر اليتيم، ومن شواهد اللسان:

قد كُنْتُ لا أُنْزَرُ في يوم النَّهَلْ ولا تَخُونُ قُوَّتِي أَنْ الْجَنَدُلُ حتى تَوَشَّي في وضَّاحُ وَقَالُ (٣)

( نَنزُّ): يقال هذا المكان فيه نَزُّ، ونَزَّتِ الأرض تَيزُّ إذا كان الماء يتحلب منها، وفي اللسان «والنَّزُ والنَّزُ والكسر أجودُ ما تحلب من الأرض من الماء» (١٠).

( نَرَق ): نَزَق ينزقِ رفع صوته في طيش، يقال لا تَنْزِق عَلينا، والمسموع في الماضي فتح الزاي وفي المضارع كسرها، وفي اللسان «النزق الحنفة والطيش نزق بالكسر يَنْزَق نزقاً فهو نَزق والأنثى نزقة وهو من الطيش والحنفة. وأنزق الرجل إذا سفه بعد حلم. وتنازق الرجلان تنازُقاً ونِنزَاقاً ومُتَازَقَةً تشاتها الأخيرتان على غير الفعل، والمنازق الكثير الكلام والنزق» (٥) وقال خالد بن صفوان القناص:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (نذل).

<sup>(</sup>٣) اللسان (نزر).

<sup>(</sup>٤) اللسان (نزز).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (نزق).

### في صوتها صَلَقٌ، في عودها نَزَقُ أُوتارُها نُطُقٌ تَلْفِظه كَفَّانِ (١)

( نَسِوْه "): يقال ثوبك هذا نَزْه وحللنا في مكان نَزْه ، فالثوب النزه التظيف والمكان النزه النائي بحيث لاتصل إليه الأوساخ ويقول الأب: ابني يحب النزاهة أي النظافة ، وفلان يتنزه عن الأقذار أي يبعد ثيابه وجسمه عنها ، وفي اللسان «وأرض نَزْهة ونَزِهة بعيدة عذبة نائية من الأنداء والمياه والغَمق» (٢) . وفي موضع آخر «وفلان يتنزه عن ملائم الأخلاق أي يترفع عما يذم منها» (٣) . وقال أسامة بن حبيب الهذلي:

كَأَسْحَمَ فَرْدٍ على حَافَةٍ يُشَرِّدُ عن كَيْفَيهِ الذُّبَابَا أَفَيهِ الذُّبَابَا أَفَ اللهُ اللهُ

وفي أسهاء المغتالين لمحمد بن حبيب في حادثة مقتل عنترة «وكان وزر بن جابر ابن سُد وس بن أصمع النبهاني في مَنْزَه فرماه» (٥).

( نَزَا ): نَزَت الدابة تنزو ، و(تَنْزِي) نَزْواً ونَزَواناً ، و(نَزْياً) نَقَزَت إلى أعلى في سيرها بحيث تَرْقُلْ الراكب وقد يسقط شيء من المتاع ، وتقول الخاطبة لمن أرسلها تخطب له إن فلانة تمشى مشي الحمامة فإذا كان من يسمع الكلام قد رأى مشية تلك الفتاة فلم تعجبه فإنه يرد على الخاطبة بل إنها تنزو في سيرها ، وإذا كان الصبي يقفز في سيره من وقت لآخر من أجل العبث فإنه ينزو وقد ورد في اللسان «فإذا نزا نزواً يقارب العدو فذلك التوقص» (٦) .

وقال صخر بن عمرو السلمي :

### أَهُمُّ بِأُمِرِ البَحَزْمِ لِو أَسْتَطِيعُهُ وقد حِيلَ بينَ العَيْرِ والنَّزَوانِ (٧)

<sup>(</sup>١) الطرائف الأدبية ١١٣.

<sup>(</sup>٢) اللسان (نزه).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) نوادر المخطوطات ٢١١/٢.

<sup>(</sup>٦) اللسان (نزا).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

وقال نصيب، وقيل لبشار:

كَــأَنَّ فَــوَّادِي كُـرَة "تَــنَـزَّى حِـذَارَ البَيْنِ لـونَفَعَ الحِـذَارُ (١) وقال تميم بن أُبَى بن مقبل:

فَلاَ تَكُونَنَّ كَالَـنَازِي بِبِطْنَتِهِ بِنِ الْقَرِينينِ حَتَى ظَلَّ مَقْرُونَا (٢) وقال أبو النجم العجلي:

# تَـنْــزُو بعثنونٍ كَــظَــهرْ الفـُـرْعُــلِ(٣)

( نُسُون ): النَّسُو المرأة التي تأخر حيضها ورجي حبلها، يقال فلانة نُسُوّ وقد تخفف الهمزة فيقال (نُسُو) وفي اللسان «يقال امرأة نَسْء ونَسُو، ونِسْوَه نِسَاء إذا تأخر حيضها ورجي حَبْلُها» (1) ومما يستأنس به ماورد في الأغاني في ذكر نسب النابغة الجعدي: «فات عنها أو طلقها وهي نسء» (٥).

(النّسر): النسر نجم يطلع في الشتاء عند اشتداد البرد، يقال إذا طلع النسر بدأ حمل النخل، وهما نسران الواقع والطائر، وأهل نجد يسمون الطائر الطيار ويسمون الواقع المكتوف، فالطيار نجم نير وبجانبيه نجمتان صغيرتان كأنها جناحان له، والمكتوف بجانبيه نجمتا صغيرتان ولكنها متأخرتان عنه فكأنها جناحان قد ربطا إلى الخلف، وقد ورد النسر في قول ذي الرمة:

تُحِبُّ امرؤُ القيس القرى أن تَنَالُهُ وَنَابُى مَقَارِها إذا طَلَعَ النَّسْرُ(١)

( نَسَّ ): نَسَّ فلان يَنِسُّ إذا مضى على وجهه ولم يخبر أحداً، يقال نَسَّ من عندنا ولم يعلم به أحد. وفي اللسان «النَّسُ المضاء في كل شيء» (٧).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) جهرة أشعار العرب ٨٦٤/٢.

<sup>(</sup>٣) ديوان أبي النجم العجلي ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) اللسان (نسأ).

<sup>(</sup>٥) الأغاني (دار الكتب) ٣/٥.

<sup>(</sup>٦) ديوان ذي الرمة ٩٤/١ه.

<sup>(</sup>٧) اللسان ( نسس ).

- ( نَسْنَاس ): النَّسْناس الهواء الخفيف البارد في الصيف، يقال نَسْنَسَ الهواء يُنَسْنِسُ إذا هب بتؤدة. وفي اللسان «ريح نسناسة وسَنْسانة باردة، وقد نَسْنَسَت وسَنْسانة إذا هبت هبوباً بارداً» (١).
- ( نَسَفَ ): يقال أين الرمال التي كانت هنا فيكون الجواب: نسفتها الريح أي أزالتها، وقد قال ذو الرمة:
- أَمْ دِمْنَهُ نَسَفَتْ عنها الصَّبَا سُفعاً كَمْ تُنَشَّرُ بعد الطَّيَّة الكُتُبُ (٢) وقال سحيم عبد بنى الحسحاس:
- قِيسَاماً عَجِلْنَ عليه النَّبا تَ يَنْسِفْنَهُ بالظُّلُوفِ انْتِسَافَا (٣)
- ( المِنْسَفَة ) : المنسفة إناء من الخوص ينقى فيه الحب، وفي اللسان «والنَّسْفُ تنقية الجيد من الردىء» (١٠) .
- ( نِسْسوان ): يقال النسوان ذهبن لجلب الماء من البئر، وأكثر مَا تستعمل هذه الكلمة في البادية، و يندر أن نسمع استعمال النساء وقد قال حميد بن ثور:
- فَلَمَّا دَنَوا للحي أَسْمَعَ هَاتِثُ على غَفْلَةِ النِّسُوانِ وهي على رَحْلِ (٥) وقال تميم بن أبي بن مقبل:

كأن أصوات أبكار الحمام به في كل مَحْنِيةٍ منه يُغَنِّينَا أصواتُ نِسوَانِ أَنْباطٍ بِمَصْنَعَةٍ نَجَدْنَ للنَّوح واجْتَبْن التَّبَابينَا (١)

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) ديوان ذي الرمة ١٥/١.

<sup>(</sup>٣) ديوان سحيم ٤٨.

<sup>(</sup>٤) اللسان (نسف).

<sup>(</sup>٥) ديوان حميد بن ثور ١٢٦.

<sup>(</sup>٦) جمهرة أشعار العرب ٨٥٦/٢.

( نَشِبَ ) : يقال نَشِبَ ثوبي في الشجرة إذا علق فيها يَنْشُبُ فهو ناشب و يقول الصبي لأبيه: فلان أنشب ثوبي في العوسجه فتمزق، وقد قال أبو ذؤ يب الهذلي:

# وإذَا المَنِيةُ أَنْشَبَت أَظْفَارَهَا اللَّهَيت كُلَّ تَمِيمةٍ لا تَنْفَعُ (١)

وترد الكلمة في الاستعمال المسموع بمعنى التعلق بالشيء والتشبث به، يقال لماذا تركت نِحْيَ السمن لفلان وقد باعك صاحب السمن قبله فيجيب المسؤول: رأيته ناشباً فيه وتركته له، وقد ورد في اللسان «أن رجلاً قال لشريح اشتريت سِمْسِماً فنشب فيه رجل يعني اشتراه فقال شريح هو للأول» (٢).

( نُشْبَدُ أَ ): يقال فلان نُشْبَة لا تستطيع أن تتخلص منه فإذا طلب منك شيئاً فأعطه وإذا اعتدى عليك فلا تطالبه بشىء فالحلاص منه غنيمة. وفي اللسان «قال ابن الأعرابي قال الحارث بن بدر الغُدَاني : كنت مرَّةً نُشْبَدَةً، وأنا اليوم عُقْبَةً أي كنت مرة إذا نشبت أي علقت بإنسان لقي مِنيِّ شرا، فقد أَعْقَبْتُ اليوم ورجعت» (٣).

( نَشَج ): نشَجَ الصَّبيُ يَنْشِجُ نَشْجاً حاول إخراج بكائه باندفاع صوته من حلقه، وقد قال ذو الرمة:

# وَهُنَّ مِن وَاطِيء ثِنْيَيْ حَوِيَّتِهِ وَنَاشِجٍ وعَوَاصِي الجَوْفِ تَنْشَخبُ (١)

( نَشَد ): يقال رأيت رجلاً يَنْشُدُ عن نَاقته الضالة نِشْدَةً، فهو يسأل كل من رأى، ويقال انْشُده عن كذا أي اسأله، فَنَشَد تستعمل استعمال سَأَل عن الشيء الضائع، وفي اللسان «نشدت الضالة إذا ناديت وسألت عنها \_ ابن سيدة: نشد

<sup>(</sup>١) جمهرة أشعار العرب ٦٦٨/٢.

<sup>(</sup>۲) اللسان (نشب).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) ديوان ذي الرمة ١١٣/١.

الضالة يَنْشُدُها نِشْدَة ونشداناً طلبها وعَرَّفَها» (١) وفي موضع آخر «يقال: نَشَدْتُهُ فأنشدني وأنشدلي أي سألته فأجابني» (٢).

- ( نَسَزَ): يقال نشزت النخلة عن الصف تنْشِزُ إذا ارتفعت عن مثيلاتها، وكل شيء ارتفع عها حوله فهو ناشز، فالضرس إذا ارتفع عن الأضراس فهو ناشز، ونشوز المرأة كراهيتها لزوجها وهروها عنه يقال امرأة ناشز وزوجة فلان ناشز، وفي اللسان «وَنَشَزَ الشيء ينْشِزُ نشوزاً ارتفع » (\*\*) وفي موضع آخر «ونشزت المرأة بزوجها وعلى زوجها تنْشِزُ وَتَنْشُزُ نُشُوزاً وهي ناشز ارتفعت عليه واستعصت عليه وأبغضته وخرجت عن طاعته وفركته» (\*).
- ( نَشَ ): نَشَّت القدر تَنِيشُ ونَشْنَشَتْ تُنَشْنِشُ إذ غلت بتؤدة وقد ورد في اللسان «والقدر تنش إذا أخذت تغلى» (٥). ونشت الغدران جفت، يقال نش الغدير فارحلوا إلى القرى، وقال ذو الرمة:

حَتى إذا مَعْمَعَانُ الصَّيْفِ هَبَّ لَهُ بِأَجَّةٍ نَشَّ عنها الماء والرُّطُبُ (١)

( نَشَصَ ): يقال نَـشَصت أسنانه تَنْشِصُ إذا برزت في وجهه، وفي اللسان «ونَشَصَت ثنيته تحركت فارتفعت عن موضعها» (٧).

وقال الجميح الأسدي:

لَـجِبٍ إذا ابْسَتَدُوا قَـنَـابِـلَـهُ كَنَـشَاصِ نَـوْء ِالـمِـرْزَمِ السَّجْمِ (^)

<sup>(</sup>١) اللسان (نشد).

<sup>(</sup>٢) اللسان (نشد).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (نشز).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (نشش).

<sup>(</sup>٦) ديوان ذي الرمة ٣/١ه.

<sup>(</sup>٧) اللسان (نشص).

<sup>(</sup>٨) الأصمعيات رقم ٨٠.

( مُنْتَصُّ ): يقال: أراك مُنْتَصًّاهنَا او انْتَصَّتُ العروس على فراشها فهي مُنْتَصَّة، فالمنتص هو الواقف على مرتفع، والعروس المنتصة البارزة. ونص الشيء يَسنُصُّهُ رفعه، يقال: خذ نُصَّه أي ضعه على مرتفع. وفي اللسان «والمِنَصَّة ماتُظْهَرُ عليه العروس لتُرى وقد نَصَّهَا وانْتَصَّت هي، والماشطة تنص العروس فتقعدها على المنصة وهي تنتص عليها لترى من بين النساء» وقد قال مزاحم العقيلي:

المنصة وهي تنتص عليها لترى من بين النساء» وقد قال مزاحم العقيلي: فما انْخَفضَتْ حتى رأت ما يَسُرُّهَا وفيء الصَّحَى قَدْ مَالَ فهو ذَمِيمُ أباطح، وانْتَصَتْ على حيثُ تَسْتَقي بها شَرَكُ للوارداتِ مُقِيمُ (١) وقال سَهْم بن حَنْظَلة الغَنَوي:

يظل يَخْلِجُ طرف العين مُشْتَرفاً فَوْقَ الإكامِ إذا ما انْتَصَّ وارْتَقَبَا(٢)

( نَصَل ): يقال نَصلَ نصاب المعول إذا خرج من مكانه وأنصلتُ به إذا أخرجته من مكانه فالمعول مُنْصِلٌ إذا سقط النصاب منه ومُنْصَلٌ به إذا أخرِج عنه نصابه. وقد قال ذو الرمة:

شَرِيحٍ كَحُمَّاضِ الشَّمَانِي عَمَتْ بِهِ على رَاجِفِ اللحينِ كالمِعْوَلِ النَّصْل (٣)

( نَصِي ): النَّصِي نبت نَاعم يرتفع قدر ذراع، ينبت في الأرض الغليظة وهو مرعى للإبل، يقال تركت الأباعر ترعى النَّصِي، ومن شواهد اللسان:

نَحنُ مَنغنَا مَنْيِتَ النَّصِي ومَنْيِت الضَّمْران والحَلِيّ (١)

( نَضَح ): نَضَحتُ القربة تَنْضَعُ إذا رشَحَ الماء منها، يقال إذا نَضَحت القربة برد ماؤها، وكل شيء يتحلب منه الماء فهو ينضح مثل الجبل أو الجرة، وقال القطامي:

<sup>(</sup>١) ديوان مزاحم العقيلي ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) الأصمعيات رقم ١٢.

<sup>(</sup>٣) ديوان ذي الرمة ١٥١/١.

<sup>(</sup>٤) اللسان (نصا).

- حَرَجاً كَأَنَّ مِن الكُحَيلِ صُبَابَة نَضَحَتْ مَغَابِئُهَا بِهِ نَضَحَانًا (١) وقال بَشَامة بن عمرو بن هلال:
- فَــبَــادَرهَــا ثَــم مُـسْتَـعْـجِـل مِن الدَّمْع يَنْضَحُ خَداً أسِيلاً (٢)
- ( نِطْعٌ): يقال اجلس على النطع، فالنطع جلد مدبوغ يترك فيه صوفه و يفرش في صدر المجلس للضيف أو للكبير أو يوضع على الكور فيستريح عليه الراكب، وهو بكسر النون وتسكين الطاء وجمعه المستعمل نُطوع، وقد وردت الكلمة في قول التميمي وهو من شواهد اللسان:

# يَصْرِبُون بِالأَزِقَةِ المُحُدُودا ضَرْبَ الرِّيَاحِ النَّظعَ المَمْدُودَا (٣)

( نَطَفَ ): يقال أقبل علينا تَنْطِفُ يَدَاهُ سَمْناً أي تقطر من السمن، وفي اللسان « ونطف الماء ونطف الحب والكوز وغيرهما يَــــنْــطِفُ و يَنْطُفُ نَطْفاً ونُطُوفاً ونَطُوفاً ونَطُوفاً ونَطَافاً ونَطَافاً ونَطَافاً ونَطافاً ونَطَافاً ونَطَافاً ونَطافاً ونَطافاً ونَطَافاً والقربة تَنْطِفُ أي تقطر من وهي أو سرب أو سخف» (٤٠). وفي الاشتقاق:

«يقال نطفت القربة إذا قطرت» (٥). ولم أسمع أحداً يستعمل الكلمة في سيلان الماء وإنما المستعمل في سيلان السمن أو المرق المختلط بالدهن من مرق اللحم وغيره، وقد قال الفرزدق:

قُعُوداً وخَلْفَ القَاعِدينَ سُطُورُهُم جُنُوحٌ وأيدِيهمْ جُمُوسٌ وَتُطَّفُ (٦)

نَعْش : النعش الألواح التي يحمل عليها الميت، يقال أحضر النَّعْش و (النَّعَش)

<sup>(</sup>١) اللسان (نضح).

<sup>(</sup>۲) مختارات ابن الشجری ص ۵۷.

<sup>(</sup>٣) اللسان (نطع).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (نطف).

<sup>(</sup>٥) الاشتقاق ٢٢٦.

<sup>(</sup>٦) ديوان الفرزدق ٢٩/٢.

بسكون العين وفتحها، والكلمة مسموعة بالسكون والفتح، وقد وردت الكلمة في قول النابغة الذبياني:

أَلُم تَرَ خيرَ الناسِ أَصْبَحَ نَعْشُهُ على فِتْيَهٍ قد جَاوَزَ الحَيِّ سَائِرًا (١) وقوله:

أَلَم أَقْسِم عليك لَتُخبِرَنِّي الْمُحْمُولُ على النَّعَشِ الهُمامُ (٢)

وبنات نعش سبعة كواكب أربعة منها تشكل نعشاً وثلاثة تتلو النعش، ويقال إن الكواكب التي تتلو النعش تحمل اللَّبن والماء والكواكب تلزم جهة الشمال وتدور على الجَدي لأنه قتل والد بنات نعش كها يقال والجدي أقل ضوءاً من بنات نعش، وحكاية بنات نعش والجدي يعرفها معظم أهل نجد، ولم أسمع أحداً يطلق على تلك الكواكب أبناء نعش، وقد قال النابغة الجعدى:

وصَهْبَاء لا يخفى القذَى وهي دُونَه تُصفَّ قُ في راووقِهَا ثَم تُفظبُ تَصفَّ قَ في راووقِهَا ثَم تُفظبُ تَسمَزَّزُ تُهَا والدِّيكُ يَدْعُو صَبَاحَهُ إِذَا مَابَئُو نَعْشٍ دَنَوا فَتَصَوَّبُوا (٣) وقال الأزهري: «وللشاعر إذا اضطر أن يقول بنو نعش» (١).

( نَعَق ) : يقال نَعَق الراعي بغنمه يَنْعِقُ إذا صاح بها بقوله (أعْق) فهي تنزجر لذلك الصوت، وقد قال الأجدع بن مالك الهمداني:

إِنَّ الفَوَارِسَ قد علمتَ مَكَانَهُمْ فانْعِقْ بِشَاتِكَ نحو أَهْلِ رُدَاعِ (٥)

وقال الأخطل :

<sup>(</sup>١) ديوان النابغة الذبياني ٦٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) أللسان (نعش).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) الأصمعيات رقم ١٦.

### فَانْعَقْ بِضَأْنِكَ يَاجَرِيرُ فَإِنَّا مَنَّتْكَ نَفْسَكَ فِي الْخَلاء ضَلالاً (١)

نَغَسَ : يقال جراد مَا يَنْغِشُ من البرد أي إن ذلك الجراد قد أصابه البرد فهو لا يتحرك، ويقال: في رأس الصبي قَمْلٌ يَتنغْمَش أي يموج بعضه في بعض لكثرته، وتنغمش يتنغمش يتنغمش والانتغاش والنغشان تحرك الشيء في مكانه، تقول دار تَنْتَغِش صبياناً ورأس تَنْتَغِشُ صِئبَاناً وأنشد الليث لبعضهم في صفة القراد:

### إذا سَمِعَتْ وطء الرِّكابِ تَنَغَّشَتْ حُشَاشَتُهَا في غير لَحْم ولا دَمِ (٢)

وفي موضع آخر «والتَّـنَـغُّـشُ دخول الشيء بعضه في بعض كتداخل الدَّبَى ونحوه، أبوسعيد: سقي فلان فتنغش تَنَغُشاًو ونغش إذا تحرك بعد أن كان غُشيَ عليه، وانتغش الدود» (٣).

- ( نَعَفَ ): يقال أخرج الصبي النَّغَفَ من أنفه، أو النُّغافة والنغاف، والنغافة الخاط اليابس، وفي اللسان «النغف ما يخرجه الإنسان من أنفه من مخاط يابس» (١).
- ( النَّغْل ): يقال فلان نَغْل، ونَغِل قلبُه إذا كان ممتلئاً ضِغْناً وحسداً وفي اللسان «ونغل قلبه أي ضغن، يقال نغلت نياتهم أي فسدت» (٥٠).
- ( نَـفَتَ ) : فـلان يَـنْـفِـتُ عـلى فلان نَفْتاً ونفتَ عليه أي غضب. وفي اللسان «إنه لينفت عليه غضباً» (٦).

ونَفَتَتْ القدر تَنْفِتُ نَفْتاً إذا كانت تغلى بتؤدة وترسل مثل السهام وتسمى تلك

<sup>(</sup>١) ديوان الأخطل (تحقيق قباوة) ١١٦/١.

<sup>(</sup>٢) اللسان (نغش).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) اللسان (نغف).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (نغل).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (نفت).

النّبْل، وتكون في قدر العصيدة من الدخن أو البر. وقال ابن منظور «ونفتت القدر تنفت نفتاً ونفتاناً ونفيتاً إذا كانت ترمي بمثل السهام من الغَلِي» (١).

( نَفَجَ ): نَفَجَت الأرنب تَنْفِجُ إذا خرجت من مكمنها وأسرعت هاربة، ونفج اليربوع إذا ضرب برأسه التراب الرقيق على جحره وهرب، ويقال ؛إبل فلان جنوبها مُتَنَفِّجة أي إنها قد عظمت، ونَفَجَ ثدي الفتاة قيصَها إذا رفعه، فكل ماارتفع فقد نفج وإذا هبت الريح فجأة فقد نفجت سواء كان معها مطر أو لم يكن معها شيء وقد قال النابغة الذبياني:

والبَظْنُ ذو عُكَنٍ لطيفٌ طيَّهُ والنَّحْرُ تَنْفُجُهُ بِثَدْي مُقْعَدِ (٢) وقال القحيف العقيلي :

قَتْلَى أُصِيَبَتْ قُعُصاً نَحَائِحرَا نُهُجاً يُرَى أَرْجُلُها شَوَاغِرَا (٣) وقال ذو الرمة:

يَـرْقَـدُّ فـي ظـلِّ عـرَّاصٍ وَيـظـرُدُهُ حَفِيثُ نَافِجَةٍ عُثْنُونُها حَصِبُ (١٠) وقال الكميث الأسدي:

رَاحَتْ له في جُنُوح الليل نَافِجَةٌ لاالضَّبُ ممننعٌ منها ولا الورَّلُ (٠)

( نَفَصَ ): نَفصت عيناه تَنْفِصُ نُفوصاً برزت، ونَفَّصَ فلان فيَّ بعينيه إذا نظر إلى نظرة فيها شر ووعيد، فالتنفيص تحديد النظر وإبراز العينين، وفي اللسان «أنفص الرجل ببوله إذا رمى به» (٦) وفي موضع آخر «وأنفص بشفتيه كالمُتَرَمِّز وهو الذي

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) ديوان النابغة الذبياني ٩٢.

<sup>(</sup>٣) نوادر المخطوطات ٢٤٨/٢.

<sup>(</sup>٤) ديوان ذي الرمة ١٢٦/١.

<sup>(</sup>٥) اللسان (نفج).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (نفص).

يشير بشفتيه وعينيه» (١) وقال حميد بن ثور:

فَجَاءهًا قَانِصٌ يسعى بِضَارِيةٍ ترى الدِّمَاء على أَكْتَافِهَا نَفَصَا (٢)

( نَفَّاضَة ): نَفْض الشيء تحريكه بقوة ليتساقط ما علق به، يقال انْفُضْ البِساط، ونَفَضْتُ الثوب أَنْفُضُه نَفْضاً، ونفضت السدرة حركتها ليتساقط ورقها أو تمرها، قال طرفة:

جَابَ اللَّهُ السِّهُ السِّهُ السَّالَ وَأَفْنَانَ السَّمُونَ السَّمَالُ السَّمُونَ السَّمِينَ السَّمُونَ السَّمِينَ السَّمُونَ السَّمُونَ السَّمُونَ السَّمُونَ السَّمُونَ السَّمِينَ السَّمُونَ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمِينَ السَّمُ السَّمِينَ السَّمُ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمُ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمُ السَّمِينَ السَّمُ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمُ السَّمِينَ السَّمِينَ

والنفاضة حمى الرِّعْدَة يقال فلان به نَفَّاضَة، وفي اللسان «والنافِضُ حمى الرعدة مذكر وقد نفضته وأخذته حُمكَّ نافِض ﴾ (١).

( النَّفَل ): النَّفَل نبات يشبه القت وهو يتسطح على الأرض وترتفع بعض أجزاء وريقاته وله زهر أصفر ورائحة عطرة وإذا اكتمل نباته خرج له حسك تأكله الطير وواحدته نَفَلة، يقال الروضة روضة النفل، وهو مرعًى جيد للأغنام وتكتسى به رياض نجد في فصل الربيع، وقد وصفه ابن منظور وصفاً جيداً حيث قال:

«والنَّفَلُ ضرب من دق النبات وهو من أحرار البقول تنبت متسطحة ولها حسك يرعاه القطا وهي مثل القت لها نَوْرَةٌ صفراء طيبة الريح واحدته نفلة» (٥) قال القطامي:

ثم استسمرَّ بها الحادي وجَنَّ بَها بَطْنَ التي نَبْتُها الحوذَانُ والنَّفَلُ (٦)

#### وقال عمرو بن قميئة :

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) دیوان حمید بن ثور ۱۰۱.

<sup>(</sup>٣) ديوان طرفة تحقيق درية الخطيب ولطفى الصقال ٥٥.

<sup>(</sup>٤) اللسان (نفض).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (نفل).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

### وَعِـشَارَهَا بعدَ المَخَاضِ وفَدْ صَافَتْ وعَمَّ رِبَاعَهَا النَّفَلُ (١)

- ( نَفْهُ ): يقال هذا مكان نَفْه إذا كان واسعاً بعيداً عن العمران يكتنفه الهواء من كل جانب، ونَفَّهْتُ المريض إذا وضعته في المكان النفه و يقول الرجل لرفيقه: ألا ترغب أن نَتَسنَسفَّه، وقد ورد في اللسان « وأنفَه فلان إبله ونَفَّهَهَا أكلَّها وأعياها» (٢) فالكلال والإعياء لا يكون إلا بالسير في الأماكن البعيدة عن العمران.
- (النَّقْبُ): النَّقْبُ الثَّقْبُ في الجدار وفي غيره، وإذا كان في الجدار فهو النقب لا النقب و(النَّقيب) ولم أسمع أحداً يستعمل (النقيب) في غير الجدار، والثقب لا تستعمل إلا لثقب الإبرة وما شابهه من الثقوب الصغيرة، أما مادة (نقب) فهي المستعملة، يقال انْقُب الجدار ونَقَبَهُ يَنْقُبُه، وجمع النقب نُقُوب. وفي اللسان «النَّقْب النَّقْبُ في أي شيء كان» (").
- ( نَقَثَ ): نَقَث التمريَنْقُثُه نَقْثاً استخرجه من المكان الذي رُصَّ فيه، ونقث المفلاح الأرض أثارها بالمسحاة، والنَّقِيث: المنقوث من التمر، وفي اللسان « ونقث فلان عن الشيء ونبث عنه إذا حفر عنه، وقال الأصمعي في رجز له:

### كَانًا آثارَ الطَّراسِي تَنْسَقِتْ حَولَكَ بُقَّيْرَى الوّليد المُنْتَجِثْ

أبو زيد: نقث الأرض بيده ينقثها نَقْتاً إذا أثارها بفأس أو مسحاة ونقث العظم ينقثه نَقْتاً وانتقثه استخرج مخه» (1).

( نَقَادَة ): النقادة الرطبة ينقدها العصفور أي ينقرها وجمع النقادة نَقَاد، يقال ما أكثر النقاد عندنا أي إن العصافير أكلت الرطب، وفي اللسان «ونقد الطائر الفخ ينقده بمنقاره أي ينقره والمنقاد منقاره \_ ونقد الطائر الحب ينقده إذا كان يلتقطه واحداً واحداً، وهو مثل النقر» (٥).

<sup>(</sup>۱) ديوان عمرو بن قميئة ١٠١.

<sup>(</sup>٢) اللسان (نفه).

<sup>(</sup>٣) اللسان (نقب).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (نقث).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (نقد).

( نَقَدة ): النَّقَدَة شجيرة تنبت في القفاف وفي القيعان وزهرتها صفراء، وجمعها نَقَد بفتح القاف في المفرد والجمع، يقال اجمع شجر النقد لنشعل النار. وفي اللسان «نُقْدَة ونُقْد وهي شجرة و بعضهم يقول نَقَدة ونَقَد، قال الأزهري: وأكثر ما سمعت من العرب نَقَد محرك القاف وله نور أصفر ينبت في القيعان» (١).

وقال الحكم الخضري في وصف القطاة وفرخيها :

# يَـمُـدًانِ أَشْـدَاقاً إلها كأنما تَـفَرَقَ عن نُـوّارِ نُـفْدٍ مُثَفَّبٍ

(النّقِيرة): النقيرة حجر يقطع من الجبل ثم تنحت أجزاؤه بحيث يبدو جميلاً، وفي وسط جزئه الأعلى تنقر نقرة بالمنقار، وتلك النقرة هي التي يدق فيها البن أو غيره والنقيرة هنا بمعنى المنقورة. والحجارة المنقورة المضروبة بالمنقار كها ورد في اللسان «النقر ضرب الرحى والحجر وغيره بالمنقار» (٣) وفي موضع آخر «النقير أصل النخلة ينقر وسطه» (١) ولابد للنقيرة من حجر مملس في حجم محور البكرة يدق به ماوضع في النقيرة وهو المعروف بالمرْوَد.

( المُنَاقَرَة ): المناقرة المنازعة، تقول الأم لأحد أبنائها أين إخوانك؟ فيجيب تركتهم يَتَنَاقَرَوُن، وفلان يناقر فلاناً أي ينازعه، وفي اللسان «والمناقرة المنازعة وقد ناقره أي نازعه والمناقرة مراجعة الكلام» (٥).

( النُّقْرَة ): الوهدة المستديرة في الأرض، وأكثر ما تكون بين الرمال وجمعها المسموع نُقر، يقال أين يسكن آل فلان فيقال في نقرة في الدهناء. وفي اللسان «والنقرة الوهدة المستديرة في الأرض والجمع نُقَر ونقار، وفي خبر أبي العارم: ونحن في رملة فيها من الأرطى والنِقار الدَّفئيَّة مالا يعلمه إلا الله» (٦).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) اللسان (نقر).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

- ( نَقَرَ ): نَقَرَ العصفور يَنْقِز نَقْزاً ونَقَرَاناً وثب صعداً، ونقر الظبي والصبي، ونَقَرْتُ الحجر إذا ضربته بحجر آخر فنقز من مكانه وفي اللسان «النقز والنقزان كالوثبان صعداً في مكان واحد، نقز الظبي ولم يخصص ابن سيدة شيئاً بل قال نقز يَنْقُزُ و يَنْقِزُ نَقْزاً ونَقَرَاناً ونِقَازاً» (١).
- ( النُّقَاز): النقاز داء يصيب الغنم فتنقز وتموت، يقال أصيبت غنمي بالنقاز، وفي اللسان «والنُّقاز داء يأخذ الغنم فتشغو الشاة منه ثغوة واحدة وتنزو فتنقز وتموت» (٢).
- ( نَقَعَ ): يقال نَقَع الماء في الوادي يَثْقَعُ إذا اجتمع وتوقف عن الجريان. والمنْقَعُ ما يجتمع فيه الماء وجعه مَتَاقع، يقال هذه مناقع ماء معروفة، والنَقْع الماء الناقع، والنَقْعَة الماء القليل تمسكه الأرض مدة قليلة وجمع النَّقْعَة نُقَع، يُسْأل القادم من السفر هل مررت بأرض أصابها الغيث؟ فيقول رأيت نُقَعاً متفرقة. وفي اللسان «نقع الماء في المسيل ونحوه يَثْقَعُ نقوعاً واستنقع: اجتمع \_ والمَنْقع بالفتح الموضع يستنقع فيه الماء والجمع مناقع \_ والنقع الماء الناقع أي المجتمع» (٣).
- ( نُقُوع ): النُّقُوع ماينقَع في الماء من أجل العلاج، ومن الناس من يستعمل (نُقُوعَة) وَنُقَاعة ولكن استعمال النقوع أكثر، يقالَ نَقَعْتُ العشرق في الماء، واشرب النقوع بعد صلاة الفجر، وفي اللسان «والنَّقوع بالفتح: ما ينقع في الماء من الليل لدواء أو نبيذ ويشرب نهاراً، وبالعكس» (1) ومن شواهد اللسان:

به من نِضَاخ الشّول ردع كأنّه نُقاعَة حِنّاء عِماء الصَّنَوْبَر (٥)

<sup>(</sup> نَقَف ): يقال: انْـقُـف عرق الشجرة، ونَقَفَهُ يَنْقُفَهُ إذا اقتلعه بمسحاة أو

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (نقز).

<sup>(</sup>٢) اللسان (نقز).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (نقع).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

غيرها، وكل شيء يستخرج من شيء فهو ينقف مثل نقف البطيخة بالأصبع ونقف الحنظلة لإخراج الهبيد. وقد ورد في اللسان «وانْتَقَفت الشيء استخرجته، ونقف البيضة نقبها» (١).

وقال امرؤ القيس:

كَأَنِّي غَدَاةَ البينِ يومَ تَحمَّلُوا لَذَى سَمُرَاتِ الْحَيِّ نَاقِفُ حَنْظَلِ (٢) وقال علقمة بن عَبَدَة:

يَظَلُّ في الحَنْظَلِ الخُطْبَانِ يَنْقُفُهُ وما اسْتَطَفَّ من التَّنُّومِ مَخْذُومُ (٣)

( نَقْثَلَ ): يقال نَقْثَل الشَيخ التراب برجليه إذا كان يخط بالإبهام فتثير التراب، ونقثلت الثعالبُ البطيخ، ونقثل الصبي طعامه، و بعض الناس ينطقها بالغين فيقول نَغْشَلَ يُنَغْثِلُ وهذا مُنَغْثِلٌ وذاك طين مُنَغْثِل، والنَّغْثَلة إدخال الأشياء في بعضها مثل الطين والتراب والطعام، وقال صخر بن عمير:

قَارَبْتُ أمشى القَعْولى والفَنْجَلَة وتَارَةً أَنْبُثُ نَبْثَ النَّقْثَلة (١)

( نَـقْوَة ) : نَـقْوَة الشيء ونَقاوته خياره، يقال خُذه من النقوة أو النقاوة، ويقال هذا مُنَقَّى. والتَّنقَّى التخير، قال مزاحم العقيلي :

زِوَرَّةِ أَسْفَارٍ تَنَقَّيْتُ طِرْقَهَا كَا يَتَنَقَّى جِدَّةَ النَّعْلِ طَائفُ (٥)

(النَّقَا): النَّقا الكثيب من الرمل، والكثيب قطعة من الرمل تمتد محدودبة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (نقف).

<sup>(</sup>۲) ديوان امرىء القيس ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) المفضليات رقم ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) اللسان (نقثل).

<sup>(</sup>٥) ديوان مزاحم العقيلي ١٠٥.

وجمع النقا المسموع نُقْيَان، يقال أمامك نُقْيان الدهناء، واجلس فوق النقا، وقد وردت الكلمة في قول تميم بن أبي بن مقبل:

يَمْشِينَ مِثْلَ النَّقَا مالت جَوَانِبُهُ يَنْهَالُ حيناً ويَنْهاهُ الثرَّى حِيناً (١) وقال عمرو بن قيئة :

إلى كَفَلٍ مِثْلِ دِعْصِ النَّقَا وكَفُّ تُنقَلَّبُ بِيْضًا طِفَالاً (٢) وقال مزرد بن ضرار الذبياني:

وَصُمُّ الْحَوَامِى مَايُبَالِي إِذَا جَرَى أَوَعَثُ نَقاً عَنَتْ لَه أَمْ جَنَادِلُ (٣) وقال ذو الرمة:

كالوَحْي في سَوَاعِدِ الحَوالِي بينَ النَّقَا والجَرَع المِحْلالِ (١) وقال:

كَانَّ بَيْنَ الشُّرْطِ والخَلْخَالِ منها نَفا أَنظَّقَ في رَمَالِ (٥)

( نَكَبَ ): يقال انْكبُ العشاء للقوم فقد جاعوا، ونَكَبَهُ ينكبه نكباً إذا أفرغه في صَحْفة ليؤكل، وفي اللسان «ونكب الإناء ينكبه نكباً هراق مافيه، ولايكون إلا من شيء غير سيال كالتراب ونحوه، ونكب كنانته ينْكُبها نَكْباً: نثرما فيها وقيل إذا كبّها ليخرج مافيها من السهام» (٢).

( مَنْكُود ) : المنكود هو قليل الخير، يقال فلان منكود: اتركه وأبعد عنه،

<sup>(</sup>١) جهرة أشعار العرب ٨٦٠/٢.

<sup>(</sup>٢) ديوان عمرو بن قيئة ١١٤.

<sup>(</sup>٣) المفضليات رقم ١٧.

<sup>(</sup>٤) ديوان ذي الرمة ٢٦٨/١.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١/٢٧٥.

<sup>(</sup>٦) اللسان (نكب).

فالمنكود لايعطى خيراً وإن كان حقاً واجباً عليه، وقد ورد في اللسان «عطاء منكود أي نزر قليل، ويقال نكد الرجل فهو منكود إذا كثر سؤاله وقل خيره ورجل نكد أي عسر، وقوم أنكاد ومناكيد» (١) وقال ربيعة بن مقروم:

### لاحِلْمُكَ الحِلْمُ مَوجُودٌ عليه،ولا يُلْفَى عَطَاؤُكَ في الأقوامِ مَنْكُودًا (٢)

( نَاكِر ): يقال هذا زرع ناكز، ونكز الزرع يَنْكُزُ فهو ناكز إذا اصفر وتوقف عن النمو، وصبي نَاكِز إذا كان لا ينمو. وفي اللسان «نكزت البئر تَنْكُزُ نكزاً ونكوزاً وهي بئر نَكِز وناكز ونكوز قل ماؤها وقيل فني ماؤها \_ وجاء مُنِكزاً أي فارغاً من قولم نكزت البئر؛ عن ثعلب. وقال ابن الأعرابي: منكزاً وإن لم نسمعهم قالوا أنكزت البئر ولا أنكز صاحبها ونكز، ونكِز البحر نقص، وفلان بمنكزة من العيش أي ضيق» (٣).

( نكس ): يقول الرجل لابنه الصغير إذا لحقه: انْكُسْ أي ارجع ونكسَ يْنكُس رجع وعاد في طريقه إلى البداية التي بدأ منها، وهذا إناء منكوس جُعل أعلاه أسفله، ويقال نَكِّس الغريق ليخرج الماء من فه، وانْكُسْهُ، ورأيت فلاناً ناكساً من نخله أي عائداً. ويقول النجار وضعت الخشبة نكساً. وفي اللسان «النكس قلب الشيء على رأسه نكسه ينكسه نكساً فانتكس ونكس رأسه أماله. ونكستُهُ تنكيساً والولاد المنكوس أن تخرج رجلا المولود قبل رأسه» (أ) وقال المتلمس:

### وتَكَادُ من جَزَع يَطيرُ فُوَادُهَا إِنْ صَاحَ مُكاء الصَّحَى مُتَنكِّسُ (٥)

وقال المبرد في الكامل: «فالنكس الدنيء المُقَصِّر ويقول بعضهم إن أصل ذلك في السهام وذلك أن السهم إذا ارتدع أونالته آفة نُكسَ في الكنانه ليعرف من

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (نكد).

<sup>(</sup>٢) المفضليات رقم ٤٣.

<sup>(</sup>٣) اللسان (نكن).

<sup>(</sup>٤) اللسان (نكس).

<sup>(</sup>٥) ديوان المتلمس ١٨٤.

غيره» (١) ثم استشهد بقول الحطيئة:

قد ناضَلوكَ فأبدَوا من كِنَانَتِهِمْ مَجْداً تَلِيداً ونَبْلاً غَيْرَ الْكَاسِ (٢) وقال الفرزدق:

فاذا الرِّجَالُ رأوا يزيد رأينَهُم خُصْعَ الرِّقَابِ نَوَاكِسَ الأَبْصَارِ (٣)

- ( نَكَفَ ): يقال تناكف الرجلان الكلام أي تجاذباه وتعاوراه، وتقول المرأة سوف أناكف جارتي، ناكفت المرأة صاحبتها تناكفها مناكفة إذا جاذبتها الكلام بحدة وفي اللسان «تناكف الرجلان الكلام إذا تعاوراه» (1).
- ( نَكُل ): يقال ضَرْبُنَا لأَعْدَائنا نَكَّلَهُمْ فابتعدوا عنا ولم يعودوا إلينا، وقد قال حيمد بن ثور:

قد نَكَّلَ الناسَ عنا في مواطننا فَرُبُ الرؤوس التي فيها العَصَافيرُ (٥)

- ( نَهَتَ): نَهَت يَنْهِتُ إذا أصدر صوتاً يشبه الزَحير، يقال نَهت الصبي وفي اللسان «النَّهيت والنُّهَات الصياح وقيل هو مثل الزحير والطحير، وقيل هو الصوت من الصدر عند المشقة» (٦).
- ( نَهَجَ ): يقول الأب لابنه خذ هذا الكتاب وسربه إلى فلان، ثم يعقب عليه بقوله: انْهَجْ أي أَسْرِع بأقصى ما تستطيع، ويقال رأيت فلاناً يَنْهَجُ في سيره حتى عشرت دابته، ونَهَجَ ينهج أسرع. وفي اللسان «ونَهَجْتُ أَنْهَجُ نهجاً ونَهجَ الرجل نهجاً وأنْهَجَ إذا انبهر حتى يقع عليه التَّفَسُ من البُهْر. وأَنْهَجَهُ غيره. يقال فلان يَنْهَجُ في

<sup>(</sup>١) الكامل للمبرد ٢١٤/١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٣٩٩/١ وديوان الفرزدق ٣٠٤/١.

<sup>(</sup>٤) اللسان (نكف).

<sup>(</sup>٥) ديوان حيد بن ثور ٨٣.

<sup>(</sup>٦) اللسان (نهت).

النفس فما أدري ما أنهجه. وأنْهَجْتُ الدابة سرت عليها حتى انبهرت» (١).

( نَهَزَ): يقول الرجل لصاحبه المتّح الدلو فيكون الجواب: انهزها أولاً لتمتلىء شمّ أمتحها، ونهز الدلو ينهزها نهزاً جذبها ثم أرخى الرشاء لتمتلىء ثم يمتحها، وإذا كانت الدلو قد امتلأت فإنها لا تنهز، ومن الأمثال السائرة: لا تنهزها وهي ملآنة، وقد قال الحارث بن حلزة اليشكرى:

وَجَبَهْنَاهُم بطعْنٍ كَمَا تُنْ لَهُ وَ فَي جَمَّةِ الطَّوِيِّ الدِّلاء (٢)

وقال عَبْدَة بن الطبيب:

كَانَّاهُ في دِلاَء القوم إذْ نَهزَوُا حَمَّ على وَدَكٍ في القِدْرِ مَجْمُولُ (٣) وقال الشماخ بن ضرار:

غَدَوْنَ لَهُ صُعْرَ الخَدُوُدِ كَمَا غَدَتْ على مَاء يَمْنُودَ الدِّلاء النَّوَاهِرُ(١)

( نَهَسَ ): يقال نَهَسَ الرجل الدابة يَثْهَسُهَا نَهْساً حثها على السير بوخزها بعود أو ماشابه، يقول الرديف لرفيقه إذا أحس ببطء سير الدابة: انْهَسْهَا، ونهس الحمار الأتان حثها على السير أمامه بعضها عضاً خفيفاً، ونهس الجمل الناقة عضها لتسير أمامه، قال المَرَّارُ بن منقذ:

فَحْلِ قُبِّ ضَمَّرٍ أَقْرَائِهَا يَنْهَسُ الأَكْفَالَ مِنْها ويَرُرُّ (٥)

وقالت الخنساء:

تَعَرَّفَنِي الدَّهُ رُنَهُ اللَّهُ وَحَرًّا وَأَوْجَعَنِي الدَّهُ رُفَرْعاً وَعَمْزاً (١)

<sup>(</sup>١) اللسان (نهج).

<sup>(</sup>٢) شرح القصائد التسع ٢٠٧/٢.

<sup>(</sup>٣) المفضليات رقم ٢٦.

<sup>(</sup>٤) ديوان الشماخ ١٩٦.

<sup>(</sup>٥) المفضليات رقم ١٦.

<sup>(</sup>٦) الكامل للمبرد ١٢٢٣/٣.

( نَهَشَ ) : يقال فلان نَهَشَه الحية تَنْهَشُه نَهْشاً أي عضته، فالنهش العض، مثل عض الحمار للأتان وهو لايريد به حثها على السير، وكل عض لا يؤثر ولا يراد به الحث على السير فهو نهش يقول صاحب البيت للقادم إليه: هل عَضَّكَ الكلب فيكون جواب الضيف لم يَعُضني ولكنه نهشني فالنهش دون العض، وقد قال ذو الرمة:

كَأَنَّهُ كُلَّمَا ارْفَضَّتْ حَزِيقَتُهَا بِالصُّلْبِ مِن نَهِ شَهِ أَكُفَا لَهَا كَلِبُ (١)

(النّهل): يقال أنهلتُ الإبل، ونهلَتْ إبلي نَهلاً إذا شربت في أول الورد، ومن عادة صاحب الإبل أنه يسقيها عندماً يصل إلى الماء ثم يعطف بها على العطن فتستريح فيه ساعة أو ساعتين ثم يسقيها ثانية فتلك العلل، فإذا شربت العلل قادها إلى المرعى قال الأصمعي «إذا اورد إبله الماء فالسقية الأولى النّهلُ والثانية العلل» (٢) والزّرّاع عندما يبذر الأرض بالحب ثم يحرثها ويسويها ثم يسيل فيها الماء ليسقيها المرة الأولى فذلك النهل فإذا أسقاها مرة ثانية فذلك العلل، يقول الفلاح لصاحبه هل أنهلت زرعك فيجيب المسؤول لقد أسقيته العلل أي إني أنهلته ثم أسقيته مرة ثانية وقد قال امرؤ القيس:

إذْ هي أَفْسَاطٌ كرجلِ الدَّبَى أَو كَفَطَا كَاظَمَةَ النَّاهِلِ (٣) وقال الشَّهْرَى:

تَـرَاهَـا كَــأَذْنَابِ الحَسيلِ صَوَادِراً وقد نَـهِـلَـتْ من الدِّمَاء وعَلَّت (١) وقال الأعشَى:

لا يَسْتَفِيقُونَ منها وهي رَاهِنَةٌ إلا بِهَاتٍ وإن عَاتُوا وإن نَهِلُوا (٥)

<sup>(</sup>١) ديوان ذي الرمة ١/ ٥٩.

<sup>(</sup>٢) اللسان (نهل).

<sup>(</sup>٣) ديوان امرىء القيس ١٧٣ والأصمعيات رقم ٤٠.

<sup>(</sup>٤) المفضليات رقم ٢٠.

 <sup>(</sup>٥) ديوان الأعشى ١٤٧ وشرح القصائد التسع ٧٠٥/٢.

وقال عمرو بن قميئة :

وإذا السمُسجَزِّيُ حانَ مَشْرَبُهُ عند المَصِيفِ وسَرَّهُ النَّهَلُ (١) وقال النابغة الذبياني :

والطاعِنُ الطَّعْنَةَ يوم الوَغَى يَنْهَلُ منها الأنسَلُ النَّاهِلُ (٢)

- ( النَّهَم): النَّهَم إفراط الشهوة في الطعام، يقال فلان فيه نَهَم وهو نَهِم إذا كان لايشبع أو لا تمتليء عينه. وفي اللسان «النَّهَمُ بالتحريك والنَّهَامة إفراط الشهوة في الطعام وأن لا تمتليء عين الآكل ولا تشبع. وقد نَهِمَ في الطعام بالكسر يَنْهَمُ نَهْماً إذا كان لا يشبع» (٣).
- ( نَائبة ): النائبة ماينزل بالإنسان من مهمات الدهر وحوادثه يقال احفظ مالك حسى إذا نابتك نائبة فإنك لا تحتاج إلى قريب أو بعيد، وقد قال محمد بن كعب الغنوى:

أخي كان يَكْفيني وكان يُعينُني على نَائِبات الدهرِ حَين تَنُوبُ (١)

( النّوبُ ): النّوب العمل الذي يحتاج إلى القوة، يقال قُومُوا إلى نَوبِكم أي إلى عملكم. وفي اللسان «ويقال أصبحت لانوبة لك أي لاقوة لك، وكذلك تركته لانوب له أي لاقوة له» (°).

( نَوْبَة ) : التَوْبَةُ تداول وقت العمل، يقال هذه نوبتك، ويقول الصبي لرفيقه في لعبة يتناوبانها: نوبة وتوبة أي دعني ألعبها مرة واحدة وننهي لعبنا. وفي اللسان «النَّوْبَة واحدة النُّوَب، تقول : جاءت نوبتك ونيابتك وهم يتناوبون النوبة فيا بينهم

<sup>(</sup>۱) دیوان عمرو بن قمیئة ۱۰۲.

<sup>(</sup>٢) ديوان النابغة الذبياني ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) اللسان (نهم).

<sup>(</sup>٤) . جمهرة أشعار العرب ٦٩٤/٢.

<sup>(</sup>٥) اللسان (نوب).

في الماء وغيره» (١).

( نَوَّخ ): يقال: نَوِّخ وارتح عندنا أي أَنِخْ البعير واسترح قليلاً ونَوَّخ الرجل بعيره يُنَوِّخه أَبْرَكَه، ويسأل المسافر عن قوم فيقول رأيتهم مُتَوِّخينِ على ماء كذا. وفي اللسان: «أنخت البعير فاستناخ ونَوَّخته فَتَنَوَّخ وأناخ الإبل أبركها فبركت واستناخت بركت» (٢).

( ناش ): يقال ناش الرجل الحبل المعلق ينوشه نوشاً تناوله بمشقة وتناوشه يتناوشه، وتَنَاوشُهُ أي تناوله قال عنترة:

وتَسركُستهُ جَزرَ السِّبَاعِ يَنُشُنَهُ مابينَ قُلَّةِ رَاشِهِ والمِعْصَمِ (٣)

وقال بشر بن أبي خازم :

مِنَ السِيضِ الخَدودِ بِلْذي سُلَيرٍ يَنْشُنَ الغَضَّ من ضَالٍ قِضَافٍ (١)

وقال عبيد بن الأبرص:

وقال المثقب العبدي :

كَــغِــزُلاَنٍ خَــذَلْـنَ بِــذَاتِ ضَــالٍ تَـنُـوشُ الـدَّانِـيَـاتِ من الغُصُونِ (٦) وقال دريد بن الصمة :

غَـدَاةَ دَعَـانِـى والرِّماحُ يَنُشْنَهُ كَوَفْعِ الصَّيَاصِي فِي النَّسِيجِ المُمَدَّدِ (٧)

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (نوخ).

<sup>(</sup>۳) ديوان عنترة ۲۱۰.

<sup>(</sup>٤) مختارات ابن الشجرى ٢٨٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٣٣٥.

<sup>(</sup>٦) ديوان المثقب العبدى ١٥٤.

<sup>(</sup>٧) الأصمعيات رقم ٢٨.

وقال حميد بن ثور:

يَطُفْنَ بِهُ زَأْدَ الصَّحَى وَيَنُشْنَهُ بِالْيْدِ تَرَى الْإِسْوَارَ فيهِنَّ أَعْجَمَا (١) وقال:

فَلَاهُ وَ السِّرَارِ الصَّحَبُ (٢) فَأَعْلَنَ بعد السِّرارِ الصَّحَبُ (٢) وقال عَبيدَةُ بن هلاَل :

فَشَوَى صَرِيعاً والرِّماحُ تَنسُوشُه إن السُّرَاةَ قَصِيرَةُ الأعْمَارِ (٣)

( نَاضَ ): يقال ناض البرق ينوض نوضاً أي تلألأ، وأرى برقاً ينوض. وفي اللسان «وناض البرق ينوض نوضاً إذا تلألأ» (١٠).

( نَاطَ ): يقول الأب لابنه: علق القربة في الوتد فيجيب الابن ما أنوطه أي لا أتمكن من تناول الوتد لأعلق القربة فيه، وناط الوتد ينوطه نوطاً تمكن من تعليق القربة فيه، وفي اللسان: «ناط الشيء ينوطه نوطاً عَلَّقَه» (٥) وقال رقاع بن قيس الأسدي:

بلاد بها نيطت على تَمائِمى وأولُ أرْض مسَّ جلدِي تُرَابُهَا (١) وقال المُرَقِّش الأكبر:

وتُصْبِحُ كَالدَّوْدَاةِ نَاظَ زِمَامَهَا إلى شُعَبٍ فها الجَوَارِي العَوَانِسُ (٧)

<sup>(</sup>۱) دیوان حمید بن ثور ۳۱.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٤٤.

<sup>(</sup>٣) الكامل في الأدب للمبرد ١١٧٢/٣.

<sup>(</sup>٤) اللسان (نوض).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (نوط).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٧) المفضليات رقم ٧٤.

- ( نِيَاط ): يقال حب فلانة معلق بنياط قلب فلان، والنياط عرق عُلِّق به القلب، قال ابن منظور في اللسان: «والنياط: عرق علق به القلب من الوتين فإذا قطع مات صاحبه» (١).
- ( نَوْف ): نوف مما يسمى به والكلمة بمعنى العلو والارتفاع، وذكر ابن منظور في اللسان أن نوفاً اسم (٢) رجل ولكن الاسم اليوم يطلق على المرأة، والنياف مثل نوف تدل على الطول والارتفاع يقال: عند فلان ناقة نياف أي طويلة السنام، قال عدي ابن الرقاع:

الأعصم الصَّدَع الوحْشيّ في شَعَفٍ دون الساء نِياف يُعفْرَعُ الجَبَلا (٣) وقال أبو ذؤيب الهُذَلي:

رآها الفواد، فاستُضِلَّ ضَلاَلُه نيافاً من البيضِ الحسان العَطَابِلِ (١) وقال جرير:

والخيلُ تَنْحِطُ بالكُمَاةِ وقد رَأوا لعَ الربيئةِ في النِّيَافِ العَيْطَل (٥)

( انْتَوَى ): يُسْأَل الرجل القادم من سفر عن من رأى فيقول رأيت رجلاً مُنْتَوياً أي قاصداً بلاد كذا جاداً في سيره، وقوم مُنْتَوون أي متحولون من بلاد إلى بلاد، انْتَوى يَنْتَوى إذا تحول إلى بلاد كذا قاصداً. قال عبيد بن الأبرص:

حستى تَنْوشَكَ نَوْشَةً عادَاتِهِنَّ إذا انْسَوَيا (١)

<sup>(</sup>١) اللسان (نوط).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (نوف).

<sup>(</sup>٣) الطرائف الأدبية ٨٢.

<sup>(</sup>٤) اللسان (نوف).

<sup>(</sup>٥) ديوان جرير ٤٤٦.

<sup>(</sup>٦) مختارات ابن الشجرى ٣٣٥.

وقد شرح ابن الشجرى الكلمة بقوله: «انتوين: انتأين للغارة» (١).

( نسمي أن ): اللحم التي الذي لم تَمْسَسُهُ النار، يقال خُذْ اللحم الني ودع المطبوخ، وني بكسر النون وياء مشددة ولم أسمع أحداً يقول نىء بالهمزة، وفى اللسان «ولحم نيىء بالكسر مثل نيع لم تمسسه نار هذا هو الأصل. وقد يترك الهمز ويقلب ياء فيقال ني مُشَدّداً.

قال أبو ذؤ يب :

عقار كماء النِّيّ ليست بِخَمْظَةٍ ولا خَلَّةٍ يَكُوى الشَّرُوبَ شِهَابُهَا والعرب تقول: لحمٌ نيٌّ فيحذفون الهمز وأصله الهمز» (٢).

ومن شوآهِدا للسان:

فَظَلْت، وظَلَّ أصحابي لَدَهم غَرِيضُ اللَّحْمِ: نِيُّ أُونَضِيجُ (٣) وقال شبيب بن البرصَاء:

وإني لأنْحُلَى اللَّحْمَ نِيًّا وإنَّنِي لَيمَّن يُهِينُ اللَّحْمَ وهُوَ نَضِيجُ (١)

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) اللسان (نيأ).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) الكامل للمبرد ١٢٧/١.

#### ( حـــرف الهـاء)

هأهأ: إذا أراد صاحب الإبل أن يقودها إلى العلف قال لها: (إهي) بكسر الهمزة والهاء ومد الصوت بالياء، وإذا قادها إلى الماء قال (إجُ) يكررها لتزداد شرباً. وصاحب الغنم يرفع صوته بقوله (هِيء هِيء) يكررها فتسرع الغنم إلى الماء بكسر الهاء وسكون الهمزة. وفي اللسان «الهأهأة دعاء الإبل إلى العلف \_ وهأهأ بالإبل هِنْهاء وهأهأة الأخيرة نادرة دعاها إلى العلف فقال هِنْ هِنْ \_ وجأجأت بالإبل دعوتها للشرب والاسم الهي والجي أن (١).

( هَبُوب ): الَهَبُوبَ الريح، يقال هبت الهَبُوب تَهُبُّ فهي هَابَّةٌ وكان الإخوان اللذين هجروا الصحراء في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري واستقروا في قُرَى أنشؤوها وعرفت بالهجر إذا هجموا على أعدائهم قالوا: هَبَّت هبوب الجنة أين أنت ياباغيها. وقد قال سويد بن أبي كاهل:

وَإِذَا هَبَّتْ شَمَالاً أَطْعَمُوا في قُدُورٍ مُشْبَعَاتٍ لِم تُجَعْ (٢)

وقال سحيم عبد بني الحسحاس :

كَـــأَنَّ الثُّرَيَّا عُلِّقَتْ فَوْقَ نَحْرِهَا وَجَمْرَ عَصَى هَبَّتْ لهُ الرِّيحُ ذَاكِيَا (٣) وقال محمد بن كعب الغنوى:

ولم يَدْعُ فَسَنِياناً كِرَاماً لِمَيْسِ إِذَا اشْتَدَّ مِن رِيحِ الشِّتَاءِ هَبُوبُ (٤)

<sup>(</sup>١) اللسان (هأهأ).

<sup>(</sup>٢) المفضليات رقم ٤٠.

<sup>(</sup>٣) ديوان سحيم ١٧.

<sup>(</sup>٤) جهرة أشعار العرب ٧٠١/٢.

- ( هَبَتَ ) : الهَبْتُ الضَّرْبِ يقال الهبتْه أي اضربه؛ هَبَتَهُ يَهْبِتُهُ هبتاً وفي اللسان «وَهَبَتَهُ يهبته هبتاً أي ضربه» (١).
- (الهجيد): يقال أصابتنا سنة جدب حتى إننا لا نأكل إلا الهبيد ولا تأكل إلى الهبيد ولا تأكل إلى الهبيد ولا تأكل إلى المقتاد، ويقال الهبيد الهجر أي اكسر الحنظل وهبده يَهْبدُه هبداً إذا أسرع في كسر الحنظل. والهبيد حب الحنظل يستخرج منه ثم ينقع في الماء لتزول مرارته ويسخن الماء بعد ذلك ويضاف إليه الملح ثم يجفف فيؤكل للتسلية مثل حب المبطيخ والقرع أو يدق ويضاف إليه شيء من الودك ثم يسخن ويذر عليه الدقيق ويؤكل بعد أن يصبح عصيدة، ومن شواهد اللسان:

خذِي حَجَرَيكِ فَادَّقِّي هَبِيدًا كَلا كَلْبَيْكِ أَعِيا أَن يَصِيدَا (٢)

ومما يستأنس به ماورد في رسالة ابن غَرْ سِية حيَث قال: «بل شرابهم النبيذ وطعامهم الحنيذ لا زهيد الهَبِيد في البيد ولا مكون الوكون» <sup>(٣)</sup>.

( الهَبرُ): الهبر قطع اللحم لا يخالطها عظم أو شحم، والقطعة الواحدة هبْرَة، يقال أعطني من الهبْر، قال حاتم الطائي:

مَتَى يَسَانُتِ يَوْماً وَارِثِى يَبْتَغِى الغِنَى يَجدُ جُمْعَ كَفَّ غَيْرَ مَلاًى ولا صِفْرِ يَسَامِ وَالْ مِنْ عَلَى الْمَالُ وَلَا صِفْرِ يَسْلُ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

( هَبَنَّهَ ): يقال للرجل إذا أريد تحقيره: أيش أنت ياهبنقة أما إذا كان قصيراً متقارب الأعضاء فهو هبنقة، ولم أسمع أحداً يقول (هَبَنَّق) وإنما يقول القائل: أقبل هَبَنَّق، وقد ورد في الاشتقاق لابن دريد «والهبَنَّقُ القصير الخَلق المتقارب

<sup>(</sup>١) اللسان (هبت).

<sup>(</sup>٢) اللسان (هبد).

<sup>(</sup>٣) نوادر المخطوطات ٢٥٠/١ (رسالة ابن غَرْسِيَة).

<sup>(</sup>٤) ديوان حاتم الطائي ٢٥٣.

الأعضاء» (١). وهبَنَقة رجل عرف عنه الحمق وهو يزيد بن ثروان من قيس بن ثعلبة، ولكن المُسْتَعْمِل اليوم لكلمة هبنقه لايقصد بها الحمق وإنما يقصد بها ضآلة الجسم.

( هَجَّ ): يقال هُجَّ الباب أي افتحه وهَجَّه يَهُجُّه وباب مهجوج أي مفتوح، وفي اللسان «وهجَّ البيت يَهُجُّهُ هَجًّا هدمه» (٢) ولم أسمع أحداً يستعمل (هجَّ) للهدم ومن شواهد اللسان:

الله مَن لِفَبْر لاتَرَال تَهُجُهُ شَمَال ومِسْيَات العَشِيّ جَنُوب (T)

وَهَجَّ مطيته يَهُجُها إذا حثها على السير فأسرعت، والهَجَاج سرعة السير، قال مزاحم العقيلي:

وتَحتي من بَنَاتِ العيد نِضْوُ أَضَرَّبِنِيِّهِ سَيْرٌ هَجَاجُ (١)

وهَجْهَجَ الإَبَل والغنم والوحش زجرها لتبتعد فإذا زجرها أسرعت هاربة، يقال: لا تُهَجْهِجْ الغنم، قال لبيد:

أوذو زَوَائِد لا يُطافُ بارْضِهِ يَغَشْى المُهَجْهِجَ كالذَّنُوبِ المُرُسَلِ (°) وقال الشاعر النمرى:

أُمَارسُ منها لَـيْـلاً طَـوِيـلاً أَهَـجْهِجُ عن بَنيَّ ويَعْرُوان (١)

( هَجَدَ ) : تقول الأم لابنها الهجُد أي نم ، وهجد القوم فهم هُجُود ناموا، وقد قال خالد بن صفوان:

<sup>(</sup>١) الاشتقاق ٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) اللسان (هجج).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) ديوان مزاحم ٩٩ واللسان (هجج).

<sup>(</sup>٥) ديوان لبيد ١٢٧.

<sup>(</sup>٦) الأغاني ١٩٠/٢ (كتب).

في مهمه قصدُوا، حتى إذا وردوا والناس قد هَجَدُوا والليلُ لونَانِ (١) وقال المثقب العبدي:

وأَغْضَتْ كَا أَغْضَيْتُ عيني فَعَرَّسَتْ على الثَّفِنَاتِ والجِرَانِ هُجُودُهَا (٢)

( الهَجُور): الهجور الطعام الذي يؤكل نصف النهار في وقت اشتداد الحر، ووسط النهار في القيظ هو الهَجير والهاجرة، قال عمرو بن قيئة:

فَيِالظَلِّ بُدِّلنَ بَعْدُ الهَجِيرَ وبَعْدَ الحِجَالِ أَلِفْنَ الرِّحَالاَ (٣) وقال علقمة بن عَبَدَة:

وَنَاجِيَةٍ أَقْنَى رَكيبَ ضُلُوعِهَا وحَارِكَهَا تَه جُرٌ فَدُؤُوبُ (١)

وفي اللسان «قال الأزهرى: وسمعت غير واحد من العرب يقول: الطعام الذي يؤكل نصف النهار الهَــجُوري» (٥).

( الهِجَار): الهجار حبل يعقد في يد البعير ورجله فيمنعه من السير السريع بينا يستيح له السير البطىء من أجل الرعي و يكون في الحمار أيضاً، يقال الهجُرُ البعير، وهَجَرَهُ يَهْجُرُهُ هَجُراً فهو مهجور، وفي اللسان «والهجار: حبل يعقد في يد البعير ورجله في أحد الشقين» (٦)

( هَاجِس ) : الهاجس الخاطر، يقول الرجل لصاحبه: أين ذهب بك الهاجس، ومن شواهد اللسان:

<sup>(</sup>١) الطرائف الأدبية ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) ديوان المثقب العبدي ٩١.

<sup>(</sup>٣) ديوان عمرو بن قميئة ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) المفضليات رقم ١١٩.

<sup>(</sup>٥) اللسان (هجر).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

وَطَاطاتُ النَّعَامَةُ من بَعيد وَقَدْ وَقَرْتُ هَاجِسَهَا وهَجْسِي (١)

ويقال: هَوْجَسَ فلان يُهَوْجس فهو مُهوْجس إذا ذهب به خاطره بعيداً في تفكيره، ولم أسمع من يقول: هَجَسَ يَهْجِسُ بينا كلمة (الهَجْس) مستعملة، يقال هذا هَجُسٌ أي أمر خَطَرَ في ذهنِكَ وقال ابن منظور في اللسان «الهَجْسُ ما وقع في خَلدِك تقول هجس في قلبي هم أو أمر \_ هجس الأمر في نفسى يَهْجِس هَجْساً وقع في خَلدِك تقول هجس في الماجس وجمع الهاجوس هواجيس.

( هَجَعَ ): هَجَعَ القوم ناموا، يقال الهجَعْ اي نمْ وهجع يَهْجَعُ نام والهَاجِع النائم، تقول رأيتهم هاجعين، قال ذو الرمة:

فَ أَيُّ مَـرُورٍ أَشْعَبْ الرأس هَـاجِعِ إلى دَفِّ هَـوْجَـاء الوِّنِيُّ عِقَالُهَا (٣) وقال زهير بن أبي سلمى :

قَفْر هَجَعْتُ بها ولست بِنائِم وذِرَاعُ مُلْقِيةِ الجِرَافِ وِسَادِى (٤) وقال أبوقيس بن الأسلت :

قد حَصَّتِ البَيْضَةُ رَأْشِي فِما أَظْعَمُ نَوْماً غَيرَ تَهجاع (٥) وقال تميم بن أبي بن مقبل:

حتى اسْتَبَنْتُ الهُدَى والبِيدُ هَاجِعَةٌ يَخْشَعْنَ في الآلِ غُلْفاً أو يُصَلِّينَا (١) وقال لقيط بن يعمر الإيادي :

<sup>(</sup>١) اللسان (هجس).

 <sup>(</sup>۲) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) ديوان ذي الرمة ٥٠٩/١.

 <sup>(</sup>٤) ديوان زهير صنعة ثعلب تحقيق قباوة ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>٥) اللسان ( هجع ).

<sup>(</sup>٦) جمهرة أشعار العرب ٨٥٨/٢.

\_ ¿ · o \_

- في كلِّ يومٍ يَسُنُّونَ الحِرَابِ لكم لا يَهْجَعُونَ إذا مَاغَافِلٌ هَجَعَا (١) وقال حاتم الطائي:
- كَجَمْرِ الغَضَى هَبَّتْ له بعد هَجْعَةٍ من اللَّيلِ أَرْوَاحُ الصَّبَا فَتَنَسَّمَا (٢) وقال المتلمس:

وقد ألاَحَ سُهيلٌ بعدما هَجَعُوا كَأَنَّهُ ضَرَمٌ بالكَفِّ مَقْبُوسُ (٣)

( الهُجُن ): الهُجُن الإبل الكرام، يقال شُدُّوا رحالكم على الهُجُن ومن الناس من يقول الهجِن بكسر الهاء والجيم، وفي اللسان: «الهِجَان الخيار من كل شيء. والهجان من الإبل: الناقة الأدماء وهي الخالصة اللون والعتق من نوق هجان وهُجُن» (1).

(الهَدَب): الهَدَبُ واحدته هَدَبَة الشعر النابت على شُفْر العين يقال هدب عين فلانة طويل، وهدب الثوب والإزار خلهُ المتدلي منه، وهَدَب الأرطى والأثل والطرفاء ورقه المستدير يقال اجمع هدب الأرطى لنشعل به النار، والهُدَّاب والهَدَب معنى واحد، وقد ورد الهداب في قول طرفة:

ثم رَاحُـوا عَـبَـقُ الـمِـسْك بهـم يَـلْـحَـفُونَ الأرض هُـدَّابَ الأَزُرْ (٥) ولكنني لم أسمع أحداً يطلق على الهدب هُدَّاباًو وقال ذو الرمة :

بين النهار وبين الليل من عَقِدٍ على جَوَانِيه الأسْبَاط، والهَدَبُ (١)

<sup>(</sup>۱) مختارات ابن الشجرى ص ۹.

<sup>(</sup>٢) ديوان حاتم ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) ديوان المتلمس ٨٣.

<sup>(</sup>٤) اللسان (هجن).

<sup>(</sup>٥) ديوان طرفة ٦٥ (شرح الأعلم الشَّنْتَمَرى).

<sup>(</sup>٦) ديوان ذي الرمة ٢٧/١.

\_ £ · 7 \_

وقال :

هَجَنَّعٌ رَاحَ في سَوْدَاء مُخْمَلَةٍ من القَطَائِفِ أَعْلَى ثَوْبِه الهَدَبُ (١)

( هَدَبْدَب ): الهَدَبْدَبُ العَشَاء يكون في العينين ، وهو ظلمة تغشى العينين بعد غروب الشمس، يقول الأب لابنه أسرع لنصل إلى الدار قبل أن يصيبني الهدبدب، ويقال إن المصاب بالهدبدب يكثر من أكل الكبد فيعود إليه بصره، ومن شواهد اللسان:

إنه لايُبْريء دَاء اله تبيد مِثْلُ القَلاَيَا مِن سَنَام وكَبِد (٢)

وقال ابن منظور ((الهُدَبِدُ الشبكرة وهو لعَشَاء يكون في العين، يقال بعينه هُدَبِد) (<sup>(٣)</sup> والكلمة المستعملة اليوم بمعنى العَشاء هي (الهَدَبْدب) بفتح الهاء والدال وسكون الباء وفتح الدال الثانية بعدها باء.

( هَدَّ ) : يقال هَدَّ الرجل الجداريَهُده هَدًّا أي هدمه، وانْهَدَّت الدارإذا انهدمت، قال كثير عزة:

فلو كان مابي بالجبالِ لهَدَّهَا وإن كان في الدُّنْيَا شَدِيداً هُدُودُهَا (٤) وقال لقيط بن يعمر الإيادي:

لو أن جَمْعَهم رامُوا بِهَدَّتة شُمَّ الشَّمَاريخ من نَهْلاَن لانْصَدَعَا (٥)

والهَدَّة صوت يصدر عن مجموعة من الناس تجتمع على شيء تأخذه فمن عادة بائع التمر أو غيره أن يترك بقيته ويصيح قائلاً الهدة فيأتي إليه من يسمع الصوت، يأخذ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ١١٩/١.

<sup>(</sup>٢) اللسان (هدبد).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) ديوان كثر عزة ٢٠١.

<sup>(</sup>٥) مختارات ابن الشجرى ص ٩.

ما يتمكن من أخذه فيحدث من ذلك جلبة وتلك الجلبة والصياح تشبه الأصوات المنبعثة من سقوط دار أو غيرها، قال ابن منظور في اللسان «والهدة صوت شديد تسمعه من سقوط ركن أو حائط أو ناحية جبل» (١).

( الهَدْهَدَة ): الهدهدة تحريك الطفل لينام، يقال هَدْهَدَتْ الأم ولدها تُهَدْهِدُهُ هَدُهَدَةً. وفي اللسان «والهَدْهَدَةُ: تحريك الأم ولدها لينام» (٢).

( هَلَرَ): يقال هَلَرَ البَعِير يَهْدِرُ هَدِيراً، وأسمع صوت هَدِير فالهدير صوت الجمل يردده في حنجرته، وفي اللسان «هدر البعير هديراً أي ردد صوته في حنجرته» (٣) وقال ابن دريد في الاشتقاق «واشتقاق الهُدَير من شيئين إما من تصغير هدر من قولهم هدر الفحل يهدر هدراً وهديراً وكذلك الحمام الأهلي وهدر النبيذ إذا غلى في إنائه أو من قولهم قتل فلان فهدر دمه إذا لم يثأر به» (١). وقال ذو الرمة:

حَرِّى حينَ يُمْسِى أَهْلُهَا مِن فِنَائِهِم صهيلُ الجيادِ الأَعْوَجيَّاتِ والهَدْرُ (٥)

ويقال: هدرت القدر أي غلت، قال ابن منظور في اللسان «هدر الشراب يهدر هدراً وتهداراً أي غلى» (٦).

( هِدُم ): الهِدُمُ الثوب الخلق وجمعه أهدام و(هُدُوم) يقال هذا هدم قديم، وهُدُومُك بالية، واستعمال هدوم هو الشائع، وقد وردت الكلمة في قول أوس بن حجر:

#### وذاتُ هِـدْم عَـادٍ نَـوَاشِـرُهَـا تُصمِتُ بالماء تولباً جَدِعًا (٧)

<sup>(</sup>١) اللسان (هدد).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) اللسان ( هدر )

<sup>(</sup>٤) الاشتقاق ١٤٦.

<sup>(</sup>٥) ديوان ذي الرمة ٧٦/١.

<sup>(</sup>٦) اللسان ( هدر )

<sup>(</sup>٧) ديوان أوس بن حجر ٥٥.

وقال المُخَبَّل السَّعدي:

كَأَنَّ أَهْدَامَ النسيلِ المُنْسَلِ على يَدَيْهَا والشِّراع الأَظْوَلِ كَأَنَّ أَهْدَامَ السَّراع الأَظْوَلِ أَ

وقال ذو الرمة :

عليه زالا وأهدام وأخفيية قد كاد يَجْتَرُّهَا عن ظَهْرِهِ الحَقَبُ (٣) وقال لبيد بن ربيعة العامري:

تَـأُوِى إلى الأَطْنَابِ كَـلُّ رِذِيَّــةٍ مِـثَـلُ البَـلِيَّةِ قَـالِصٌ أَهْدَامُهَا (١٠) وقال الجميح الأسدي:

أَمْ مَنْ لأَسْعَتْ لا ينامُ وَأَرْمَلٍ مثل البَلِيَّةِ سَمْلَةِ الهِدْمِ (٥)

( هَذَبَ ): يقال هَذَب الحصان يَهْذِب هَذَبَاناً إذا أسرع في عدوه، والهَذَبان السير السريع للحصان والحمار والجمل وفي اللسان «يقال أهذبت السحابة ماءها إذا أسالته بسرعة. والإهذاب والتهذيب: الإسراع في الطيران والعدو والكلام وأهذب الانسان في مشيه والفرس في عدوه والطائر في طيرانه أسرع \_ هَذَبَ وأهذب وهذّب كل ذلك من الإسراع» (٢).

<sup>(</sup>١) المفضليات رقم ٢١.

<sup>(</sup>٢) ديوان أبي النجم العجلي ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) ديوان ذي الرمة ١٢٤/١.

<sup>(</sup>٤) ديوان لبيد ١٧٨.

<sup>(</sup>٥) الأصمعيات رقم ٨٠.

<sup>(</sup>٦) اللسان (هذب).

#### وقال امرؤ القيس:

#### فسللسساق ألهوب وللسَّوط درّة وللزَّجْر منه وقع أخْرَجَ مُهْذِبِ (١)

- ( هَـدَّ ): يقال هَـذَ القرآن يَـهُـدُه هَذًا، فالهَدُّ سرعة القراءة عن حفظ، يقول الصبي لرفيقه أنا أحفظ سورة كذا فيقول الآخر هُذَها علينا إن كنت صادقاً، وفي اللسان «الهَدُّ والهَذذ سرعة القطع وسرعة القراءة، هذَّ القرآن يَهُذُّ هُهَدًّا» (٢).
- ( هذر): يقال هذر فلان يهذر هذراً فهو هيذار وهيذرانة، وهذور إذا أكثر من الكلام الذي لا يفيد وتضمن كلامه بعض الأخطاء. وفي اللسان «ورجل هَذِر وهَذُر وهُذَرة وهُذُرة وهَذُرة وهَذُرة وهَذُرة وهُذُرة وهَذُرة وهُذَرة وهُذَرة وهَذَار وهَيْذَارة وهِذْريانِ ومهذار» (٣) وقال طرفة

أُسْـدُ غَـاب فـإذَا مـا فَـزِعُـوا غَـيْـرُ أَنْـكـاسٍ ولا هـوج مِهْـذُرْ (١٤)

(هُذَيْلى): يقال هذا رجل هُذَيْلي نسبة إلى هذيل القبيلة ولم أسمع أحداً يقول هذا رجل هذلي على غير القياس. وفي اللسان «وهذيل قبيلة النسبة إليها هُذَيْلي وهُذَلى قياس ونادر، النادر فيه أكثر على ألسنتهم» (°).

( هَوْذَلَ ): الهَوْذَلَةُ أَن يضطرب الجمل في عدوه فالهوذَلة نوع من السير السريع الذي يكتنفه اضطراب، يقال رأيت جملاً يُهَوْذِل وفي اللسان «هَوْذَل في مشيه هوذَلة أسرع وقيل الهوذلة أن يضطرب في عدوه» (٦).

( هُذُلُول ): الهذلول الحفيف السريع من ذئب أو جمل أو حصان، يقال هذا جمل هذلول أي إنه خفيف سريع. وفي اللسان «الهذلول السريع الخفيف، وربما سمى الذئب هذلولاً» (٧).

<sup>(</sup>١) ديوان امرىء القيس ٥٤ واللسان (هذب).

<sup>(</sup>٢) اللسان (هذذ).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (هذر).

<sup>(</sup>٤) ديوان طرفة ٦٢.

<sup>(</sup>٥) اللسان (هذل).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

- ( هَرَتَ ): يقال هرت الصبي ثوبه يَهْرته هَرْتاً إذا شقه بحجر بأن وضع جزءاً من الثوب على حجر ثم دقه بآخر فيكون الشق غير مستو فذلك الهرت، وهرت الطباخ اللحم أنضجه نضجاً تجاوز الحد، وفي اللسان «هرت ثوبه هرتاً إذا شقه وهرت اللحم أنضجه وطبخه حتى تهرى» (١).
- ( هَرَجَ ): يقال هَرَجَ القوم يَهْرَجُون هرجاً إذا أفاضوا في الحديث وأكثروا منه، وتقول للذي لا يُفصح الهرِجُ هرجاً واضحاً. وفي اللسان «وهرج القوم يهرجون في الحديث إذا أفضوا به فأكثروا» (٢).
- ( هَـرَدَ ): هـرد اللـحـم يَـهْرده إذا أنضجه، تقول الهرده أي اطبخه حتى يتفسخ عن عظمه، وفي اللـسان «وهَرَدْتُ اللحم أَهْرِده بالكسر هرداً: طبخته حتى تهرأ وتفسخ فهو مُهَرَّد» (٣).
- ( هَرْبَكَ ): يقول الرجل لرفيقه: ماذا يقول فلان فيجيب المسؤول بقوله: يُهَرْبِكُ، وهَرْبَكَ الرجل يُهَرْبِكُ هربدة فهو مهربد إذا تلكلم بكلام لا يفهم. وقد ورد في اللسان «الهِرْبِذُ بالكسر واحد الهرابذة المجوس وهم قَوَمَةُ بيت النار التي للهند» (١٠).
- ( هَـرَسَ ) : هَـرْسُ الحب دقه. هَرَسَهُ يَهْرُسُه هرساً، و يقال اهْرُسْهُ. وفي اللسان «وهَرَس الشيء يَهْرُسُه هَرْساً دقه وكسره» (٥).
- ( الهَرَاس ): الهراس واحدته هراسة وهو نبات يتكون من شجيرات تنفرش بعض أغصانها على الأرض، وللهراسة شوك يشبه الحسك إلا أنه أقوى وأشد وخزاً، وينبت الهراس في الحزون، وقد وردت الكلمة في قول النابغة الجعدي:

<sup>(</sup>١) اللسان (هرت).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (هرج).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (هرد).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (هربذ).

<sup>(</sup>ه) المصدر السابق (هرس).

وخيل يُطَابِفُنَ بالدَّار عين طِبَاقَ الكِلاَبِ، يَظَأَنَ الهَرَاسَا (١) وقال النابغة الذبياني:

فَيِتُ كَأَنَّ العائِداتِ فَرَشْنَنِي هَرَاساً به يُعْلَى فِرَاشِي ويُقْشَبُ (٢)

( هَرَشَ ) : يقال هناك كلاب تهارش أي يعض بعضها بعضاً، وهرش الجمل يد صاحبه يَهْرشها هرشاً عضها فهو هِرْش ، وقد قال بشر بن أبي خازم:

مُهَارِشَةِ العِنَانِ كَأَنَّ فيها جَرَادَةَ هَبْوَةٍ فِيهَا اصْفِرارُ (٣)

( هَرْوَلَ ): هَرْوَلَ الرجل يُهَرْولُ هَرْوَلَةً أُسرع في سيره بحيث يكون بين العدو والمشي، يقال: هَرْول لنصل إلى البلدة قبل الإفطار، ورأيت رجلاً مُهَرْولاً، وفلان مُهَرْوَل بنه أي إن من معه جعلوه يسرع في سيره. وفي اللسان « الهرولة بين العدو والمشي» (١).

( هَرْتَمَ ): يقال هرثم الرجل فتل الحبل يُهَرْنُمُهُ هَرْتَمَةً إذا فتله فتلاً ضعيفاً واهياً ، وشنّ مُهَرِثم سيء الخرازة. وقال ابن دريد في الاشتقاق ((الهرثمة خطم الأسد، يقال هرثمة الأسد ولا أعرف صحته) (٥) وقال ابن منظور في اللسان (الهرثمة مقدم الأنف وهي أيضاً الوترة التي بين منخرى الكلب) (٦). ولم أسمع أحداً يطلق الهرثمة على ماذكره ابن دريد أو ابن منظور، وقد يكون الأصل في إطلاق الكلمة على الحبل وأن الوترة التي بين منخرى الكلب تشبه قطعة الحبل التي لم يتقن فتلها.

( هَشَم ) : يقال اهْشِمْ رأسه، وهَشَمَهُ يَهْشُمُهُ هشماً إذا كسره، وكل شيء

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) ديوان النابغة الذبياني ٧٢.

<sup>(</sup>٣) المفضليات رقم ٩٨.

<sup>(</sup>٤) اللسان (هرول).

<sup>(</sup>٥) الاشتقاق ١٩٩.

<sup>(</sup>٦) اللسان (هرثم).

- أجوف يمكن أن يهشم. وفي اللسان «الهَشْم كسر الشيء الأجوف واليابس» (١).
- ( هَصَرَ): الهَصْر عطف الشيء الرطب، تقول هصر الرجل الغصن يَهْصِرُه فهو مهصور، قال لبيد:
- جَـعْـلٌ قـصـارٌ وعـيـدالٌ يَـنُـوء ُبِـهِ من الكَـوافِـرِ مَـكُمُومٌ ومُهْتَصَرُ (٢) وقال امرؤ القيس:

فَلَمَّا تَنَازَعْنَا الحَدِيثَ وأَسْمَحَتْ هَصَرْتُ بِغُصْنٍ ذي شَمَارِيخَ مَيَّالِ (٣).

ل أهن ): يقول الرجل لصاحبه أين ابنك فيجيب الأب هَفَ جهة كذا ولا نعرف عنه شيئاً، هَفَ يَهِفُ فهو هاف إذا سار مسرعاً وأبطأ في غيبته، قال ذو الرمة إذا مانَعَسْنا نَعْسَةً قلتُ غَنَّنا بِخَرْقاء وارفع من هَفِيفِ الرَّواحِل (٤)

وتستعمل هَفَّ بمعنى تَدَلَّى وبمعنى سقط، تقول هَفَّتْ رجلى في الحفرة أي سقطت وهفَّ فلان في البئر إذا سقط فيها، ويقول الرجل وهو ينزل الزبيل المملوء بالرطب من النخلة يقول لصاحبه أمسك الزبيل وضعه على الأرض فيجيب الذي على الأرض بقوله الزبيل يَهفَ أي يتدلى بعيداً عن الأرض وعند ذلك يرخى الرجل السبب. وقد قال المرقش الأكر:

تَسَسَزَّلْسَ عسن دومٍ تَسهِفُ متُونُه مُرزَيَّسَةٍ أكسَافُها بالرَّحَارِفِ (٥)

وتستعمل هف بمعنى حرك المِهَفَّة لتحرك الهواء الساكن، والمهفة تعمل من الخوص ولها مقبض من الجريد وتشبه الراية الصغيرة وهَفْهَفت الريح بردت، يقال هنا بَرَادٌ يُهَفْهف وظل تَهف فيه الريح. وفي اللسان «وريح هفَّافَة وهَفْهَافة: سريعة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (هشم).

<sup>(</sup>۲) ديوان لبيد ٥٦.

<sup>(</sup>۳) ديوان امرىء القيس ١٦١.

<sup>(</sup>٤) ديوان ذي الرمة ١٣٤٣/٢ واللسان (هفف).

<sup>(</sup>٥) المفضليات رقم ٥٠.

المر وهَفَّتْ تَهَنَّ هَفَاً وهفيفاً إذا سَمِعْتَ صوت هبوبها \_ وظل هفهف بارد تَهِف فيه الريح» (١).

( هُلْب ): الهُلْب ما غلظ من شعر الذنب في الخيل، يقال أعطني هُلْباً وجمع الهلب هُلوُب، ومن شواهد اللسان:

#### وإنهام قد دَعَاوا دَعْوَةً سَيَسْبِعُهَا ذَنبُ أَهْلَبُ (٢)

- ( الهِلْبَاج ): الهلباج الرجل الذي لاعمل له فهو ينام و يأكل، يقول الأب لابنه عندما يراه نائماً الضحى قم يا الهلباج. وفي اللسان «الهلباج الوخيم الأحمق المائق القليل النفع الأكول الشروب» (٣).
- ( هَلَّ ): يقال هَلَّت السحابة إذا أمطرت، وانْهَلَّ المطر علينا، وهلهل السقف علينا ذرى ترابه وهلهل المنخل الطحين أسقطه فهو يُهَلُهِلُ هَلْهَلَةً. وفي اللسان «هل السحاب بالمطر وهل المطر هلاً وانْهَل بالمطر واستهل وهو شدة انصبابه» (٤). وقال أمية ابن أبي الصلت:

#### كَمْ تَذْرِى المُهَلْهِلَةِ الطَّحِينَا (٥)

( هَلِيم ): يقال ناقة فلان هليمة وإبل فلان هليم وهَلائم فالناقة الهَليمة هي التي لزق جلدها في لحمها من الهزال، ولحم الهليم هو لحم الإبل الهليم. وفي اللسان «الهليم اللاصق من كل شيء عن كراع، والهلام طعام يتخذ من لحم عجلة بجلدها، والهُلُم ظباء الجبال» (٦).

<sup>(</sup>١) اللسان (هفف).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (هلب).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (هلبج).

<sup>(</sup>٤) اللسان (هلل).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (هلم).

- ( هَلْدَمَ ) : يقال هذه دار مُتَهَلْدِمَة وهَلْدَمَها الدهرُ يُهَلْدِمُهَا، وهَلْدِمْ بقية الجدار أي اهدمه هدماً تاماً. وفي اللسان «والهلْدِمُ العجوز» (١).
- ( هِلْقُمِيّ ): الهِلْقُمي من يَسْلُقكُ بلسانه فيأخذ حقه وزيادة يقال فلان هلقمي يأخذ حقه بلسانه وفي اللسان «والهِلْقِم والهلقام الواسع الشدقين من الإبل خاصة وربما استعمل لغيرها» (٢) ومن شواهد اللسان:

#### فإنْ خَطِيبُ مَجْلس إِأْرَمَّا

#### بِخُطْبَةِ كُنتُ لها هِلْقَماً (٣)

- ( هَمْج ): يقال هذا ماء هَمْجُ أي فيه ملوحة فهو لا يروى وهو الهماج أيضا. وفي اللسان «همجت الإبل من الماء تَهْمُجُ هَمْجاً وهي هامجة شربت منه فاشتكت عنه» (٤).
- ( هَمَجُ ): الهَمَج الرَّعَاع من الناس الذين لايهتمون بدين ولا مثل متعارف عليها ولا قيم ثابته، تقول اترك هؤلاء فهم همج وفي اللسان «و يقال لرُذالة الناس همج \_ والهَمَج الرعاع من الناس، وقيل هم الأخلاط. وقيل هم الهمل الذين لانظام لهم» (٥٠).
- ( هَـمَـزَ): يقال اهْمِزْ الرطبة لتخرج النواة، وهمز الرجل الرطبة بإبهامه يَهْمِزُهَا همزاً جعلها بين السبابة والإبهام فالهمز العصر والكبس، قال رؤبة:

#### ومن هَمَزْنَا رأسهُ تَهَ شَمَا (٦)

( هَمَل ) : الهَمَل الإبل المهملة وهي التي ترعى بدون راع، يقال هذا بعير

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (هلدم).

 <sup>(</sup>۲) المصدر السابق (هلقم).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (همج).

<sup>(</sup>٥) اللسان (همج).

<sup>(</sup>٦) ديوان رؤ بة ١٨٤.

هامل وتلك إبل هوامل وهَمَل، وقد قال مزاحم العقيلي.

رُبْدَ السَّعَامِ وآراماً تربع بها مثلَ الهجائِنِ في أوطانِهَا هَمَلاً (١)

( هَنُ ): تستعمل هذه الكلمة في جنوبي نجد وجنوبي اليمامة و يُتصَّرف فيها بتوسع في لفظها وفي الكناية بها عن الفرج والإنسان والحيوان والأواني وغير ذلك، وأكثر من يتصرف فيها هم سكان بلاد بني عقيل وماجاورها فيقولون للرجل: غَطِّ هناك أي ماظهر من عورتك وللمرأة كذلك، ويقال للرجل: ياهَنُ، ويقولون قرَّب الهَنَا لنحمل عليه المتاع أي الجمل أو الحمار، وتقول المرأة لصاحبتها خذي الهنا أي الإناء، ويقال للمرأة ياهَنة، ويقول الرجل لصاحبه هل أخذت الهنا فيكون الجواب أخذت الهنا ووضعته في الهناة وعلقته في الهنا أي أخذت الإناء ووضعته في الخريطه وعلقته في الوتد. وقد نقل ابن منظور عن الأزهري قوله: «الأزهري: تقول العرب ياهنا هَلُمَّ وياهنون هلم ويقال للرجل أيضاً ياهَناهُ هلمَّ وياهنان هلم ويقال للرجل أيضاً ياهَناهُ هلمَّ وياهنان هلم وياهنان هلم ويقال للرجل أيضاً ياهناه وياهناه وياهنان هلم هذه لغة عقيل وعامة قيس بعد» (٢).

وقد قال امرؤ القيس:

وقد رَابَنِي قولُها باهَنَاهُ ويْحَكُ أَلْحَقْتَ شَراً بِشَرْ (٣)

وقال العجاج :

جَافِينَ عُوجاً من جِحَافِ النُّكَتِ وكَمْ طَوَيْنَ من هَنٍ وهَنَتِ (١) وقال العماني :

<sup>(</sup>١) ديوان مزاحم العقيلي ١١٤٠

<sup>(</sup>٢) اللسان (هنا).

<sup>(</sup>۳) ديوان امرىء القيس ٩٦.

<sup>(</sup>٤) اللسان (هنا).

#### لَهَا هَنَّ مُسْتَهْدَتُ الأَرْكَانِ (١)

ومن شواهد اللسان:

أريدُ هَناتٍ من هَنِينَ وتَلْتَوِي عَلَيَّ، وآبى من هَنِينَ هَنَاتِ (٢) وقول الآخر:

رُحْتِ، وفي رِجْهِهِ عافيهما وقد بَدَا هَنْكِ منَ المِمْزَرِ (٣) وقوله :

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة وهَنِّيَ جَادٍ بين لِهُ زِمَتَي هَن (١)

( هَوْجَاء ): يقال ابنة فلان هوجاء إذا كانت كثيرة اللعب كثيرة المرور حول الرجال والصبيان لا يمنعها حياء. وقد ورد في اللسان «الهوج كالهَوَك الحمق هوج هَوَجاً فهو أهوج والأنثى هوجاء، والهَوَجُ مصدر الأَهْوَج وهو الأحمق» (٥٠).

( هَـوَسٌ ): الـهـوَس كثرة الوسوسة، يقال فلان به هوس أي ليس سويّاً، وفي اللسان «والهَوَس بالتحريك طرف من الجنون» (٦).

( هَاشَ ): يقال هاش القوم يَهُوشُون هوشاً إذا صاحوا في وجوه أعدائهم وهددوهم، وسمعت هَوْشَةً في السوق أي سمعت صياحاً وصخباً، وهناك قوم يتهاوشون أي يموج بعضهم في بعض مع رفع أصوات ونزاع. وفي اللسان «والهَوْشَةُ الفتنة والهيج والاضطراب والهرج والاختلاط» (٧).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (هوج).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (هوس).

<sup>(</sup>٧) اللسان (هوش).

(الهُولة): الهُولَةُ المرأة القبيحة، تقول الخاطبة لمن أرسلها إلى فتاة تخطبها وجدتها هُولَة. والكلمة من الأضداد ولكنني لم أسمع أحداً يستعملها للمرأة الجميلة وقد ورد ذلك في قول أمية بن أبي عائذ الهذلي:

بَيْضَاء صَافِيَةُ المَدامِع، هُولَةٌ للناظرين، كَدُرَّةِ الغَوَّاصِ (١)

وقال ابن منظور «يقال ماهو إلا هُولَــةٌ من الهُوَل إذا كان كَريه المنظر والهُولة ما يُفَزَّع به الصبي وكل ماهالك يسمى هــولّة» (٢).

( تَهَاوِيل ): التهاويل الزينة والزخارف، يقال ماذا رأيتم في القصر فيكون الجواب: تهاويل مختلفة، والتهاويل تطلق على الرياض المزهرة والهوادج المزينة، قال عبدة بن الطبيب:

حتى الكَأنَّا على فُرْشٍ يُزَيِّنُهَا من جَيِّدِ الرَّفْمِ أَزواجٌ تَهاويلُ (٣) وقال عدي بن زيد:

حـــتــى تَــعَــاوَنَ مُــشــتَـكُ لـهُ زَهَـرٌ من التَّهَاوِيلِ شَكْل العِهْنِ في التُّومِ (١)

ولم أسمع أحداً يستعمل النهاويل في الأشياء المخيفة، وقد ورد ذلك في قول المُمَزِّق العبدي:

تَرَى أو تَراءى عند مَعْقِدِ غَرْزِهَا تَهَاوِيلَ من أَجْلادِ هِرٍّ مُعَلَّق (٥)

( هَيِّن ) : يَقَال هَذَا أَمر هِين أي سهل، ويقول الرجل لصاحبه هل عملت كذا؟ فيكون الجواب: هَيِّن سأعمله أي إن ذلك الأمر سهل وفي السان «وشيء هَيِّن

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (هول).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المفضليات رقم ٢٦.

<sup>(</sup>٤) اللسان (هول).

<sup>(</sup>٥) الأصمعيات رقم ٥٨.

#### على فيعل أي سهل»(١)

- ( هُون ): الهُون (بضم الهاء) الرِّفق، يقول الرجل لمن يسير أمامه: على هُونك أي تَباطأ في سيرك حتى ألحق بك، وأقبل الرجل يمشى على هُونه. وفي اللسان «وقال بعضهم الهَوْن والهُون واحد، وقيل الهُون الهَوَان والهَوْن الرفق» (٢) وما ذكرته هو المسموع.
- ( هيئة ): يقف الراجلُ صائحاً براكب المطية: على هيئتك يكررها ليترفق الراكب في سيره، وأقبل الرجل يمشى على هِيْنَتهِ أي على هونه. وفي اللسان «يقال: امْشِ على هِينَتك أي على رسلك» (٣).
- ( المَهْوَى ): المَهْوَى في الجبل الفرجة بين جزء وآخر منه وجمعه ( المَهَاوَى) يقال انتبه للمَهْوَى، وهذا الطريق مهاوٍ لايسار فيه في الليل. وفي اللسان «والمَهْوَى والمَهْوَاة ما بين الجبلين ونحو ذلك» (١٠).
- ( الهُوَّة ): الهُوَّة ما انهبط من الأرض سواء كان ظاهراً أو خفياً فالهوة تكون بئراً مكشوفة أو مغطاة وتكون وهدة بين الرمال، ومن شواهد اللسان :

إنَّكَ لو أُعْطِيتَ أَرْجَاء هُوَّةٍ مُغَمَّسَةٍ لا يُسْتَبَالُ تُرَابُهَا يُوبِكَ في الظّلاء ثم دَعَوْتَنِي لجنت إلها سادِماً لاأهَابُهَا (٥)

( المَهْيَع ) : المهيع الأرض الواسعة التي لا يهتدى فيها لسعتها، يقال هذه أرض مَهْيَع لا يُهْتَدى إلى طرقها وجمع المهيع مهايع تقول : تلك مهايع لا يسير فيها إلا الخبير بها، هذا هو المسموع في هذه الكلمة، ويقال أيضاً مهْيَعة. وفي اللسان «وبلد مهيع واسع» (1).

<sup>(</sup>١) اللسان (هون).

<sup>(</sup>٢) اللسان (هون).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السنابق (هوا).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (هيع).

ولم أسمع أحداً يستعمل مَهْيَعاً للطريق الواسع الواضح كما ورد في قول سُعْدى بنت الشمردل:

هـذا عـلى إنْرِ الـذي هـو قَـبْلَـهُ وهـي المنَـايَـا والـسَّبِيلُ المَهْيَعُ (١) وقول متمم بن نويرة :

ذَهَا وَالْمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَهُمُ وَوَعَالَهُ مُ وَوَعَالُهُ مُ وَوَعَالُهُ مُ وَوَعَالُهُ مُ وَوَعَالًا اللهُ وَقَالًا اللهُ وَوَالِ اللهُ وَقَالُ اللهُ وَقِدُ وَرَدْتُ الْكُلُمَةُ فَى قُولُ بِشَامَةً بِنَ الغَدِيرِ بَعْنَى السَّعَةِ، قَالَ:

وَصَدْرٌ لها مَهْ يَعٌ كَالْخَلْيُفِ تَخَالُ بِأَنَّ عَلَيهِ شَلِيلاً (٣)

وهذا يدل على أن معنى السعة لايُقَيَّد بسَعة الطريق فيكون الاستعمال المسموع موافقاً لما نطق به الأوائل.

( هَيْف ) : الهيف ريح تهب من الجنوب المائل للغرب، يقال هبت الهيف، وقد قال ذو الرمة:

وصَوَّحَ البَهْ لُ لَأَجٌ تَجيء بهِ هَيْثُ يَمَانِيَةٌ في مَرِّهَا نَكَبُ (١٠)

إذَا ضَرَّجَ الهَيْفُ السَّفَى لَعِبَتْ به صَبا الحَافَة اليُمْنَى جَنُوبٌ شِمَالُهَا (٥) وقال مزاحم العقيلي:

<sup>(</sup>١) الأصمعيات رقم ٢٧.

<sup>(</sup>٢) المفضليات رقم ٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق رقم ١٠.

<sup>(</sup>٤) ديوان ذي الرمة ١/٤٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٥٠٣/١.

وهيف تُرَجّى التربَ لتدرج الحَصَى يَسمَا نِيَسةٌ هَبَّتْ طُرُوُقاً فَزَعْزَعَتْ وقال تميم بن أُبِي بن مقبل:

لها بعد نوم السامرين عَوَارِفُ فُرُوعَ الغَضى هَزَّ القَنَا المُتَراجِفُ (١)

هَيْفٌ هَزُوجُ الضُّحى سَهْوٌ مَناكِبُهَا يَكْسُونَهَا بِالْعَشِيَّاتِ الْعَثَانِينَا (٢)

( هَافَ ): يقال هاف الزرع يهيف فهو هايف وكذلك العشب والنبات إذا هبت عليه ريح الهيف ولم يتوافر له الماء الكافي وفى اللسان: «هاف ورق الشجر يهيف: سقط» (٣).

( مَهْيُوم ): يقال هذا جمل مَهْيُوم وتلك نَاقة مَهْيُومة، والجمل المهيوم يهيم على وجهه و يأكل التراب فهو مصاب بداء يشبه الجنون وهو الهيّام. وفي اللسان «والهُيّام نحو الدوار جنون يأخذ البعير حتى يهلك ، يقال بعير مَهْيُوم» (١).

<sup>(</sup>۱) ديوان مزاحم ۱۰۸.

<sup>(</sup>٢) جهرة أشعار العرب ١٥٥٨.

<sup>(</sup>٣) اللسان (هيف).

<sup>(</sup>٤) اللسان (هيم).

#### ( حيرف الواو)

- ( الوَبَر): الوبر صوف الإبل، يقال هذه عباءة وبر لاعباءة صوف. وفي اللسان «الوبر صوف الإبل والأرانب ونحوها» (١).
- ( الوَبْل ): الوَبْلُ والوَابِلُ المطر الشديد، يقال أصابنا وابل وأصابنا وبل، وقد وردت الكلمة في قول المثقب العبدي:
- كَانَّهَا أَسْفَعُ ذو جُدَّةٍ يَهْ سُدُه الوَبْسُلُ وليلٌ سَدِ (٢) وقوله:
- سَقَى تِلْكَ من دَارٍ وَمَن حَلَّ رَبْعَهَا فِهَابُ الغَوادِي وَبْلُها ومُدِيمُهَا (٣) وقال النابغة الدُّبْيَانِي:
- سَقَى الغَيْثُ قَبْراً بين بُصْرى وجَاسِمِ بِغَيْثٍ من الوَسْمِي قَطْرٌ وَوَابِلُ (٤) وقالِ البُرَيق الهذلي :
- وَمَـرَّ عـلـى الـقَـرَائِنِ من بُحَادٍ فَكَادَ النوَبْلُ لا يُبْقِي بُحَارًا (٥)
- ( الوَيد ): الوتد عود من الخشب يُرَز في الجدار أو الأرض، فإذا كان في الجدار علق فيه الثوب ونحوه وإذا كان في الأرض شدت إليه الخيمة، يقال عَلق القربة في الوتد. وقد ورد في القرآن: «وفرعون ذي الأوتاد» (٦).

<sup>(</sup>١) اللسان (وبر).

<sup>(</sup>٢) ديوان المثقب العبدي ٣٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) ديوان النابغة الذبياني ١٢١.

<sup>(</sup>٥) معجم البلدان (القرائن).

<sup>(</sup>٦) سورة الفجر آية ١٠.

- ( وَتَــَد ): وتَّد الرجل رجلَهُ في الأرض تُبَّتهَا، يقال لولا أن فلاناً قد وتد رجلِه في الأرض لصرعته. وقد قال بشار:
- ولَـقَـد قُلْتُ حينَ وتَّدَ في الأرْ ض، تبيرٌ أَرْبَى على تَهُلاَنِ (١)
- ( المُواتي ) : يقال هذا الأمر مواةٍ لي أي موافق لي والمواتاة الموافقة والمطاوعة، قال سحيم عبد بني الحسحاس:

#### ألم تعلمي أني صَرُومٌ مُوَاصِلٌ إذا لم يكُنْ شَيءٌ لشيءٍ مُوَاتِيَا (٢)

- ( الموثّر): الوثّر الشيء الوثير من فراش أو نحوه يجلس عليه أو ينام عليه، يقال حَمطً الله عنك وترْك أي أبعد عنك السرف والنعمة. وفي اللسان «الوثير الفراش الوطيء وكذلك الوثْر بالكسر. وكل شيء جلست عليه أو نمت عليه فوجدته وطيئاً فهو وثير يقال: ماتحته وثر ووثار» (٣).
- ( الوثّارة ): الوثارة فيا هو مسموع مايوضع فوق ظهر الحمار مثل السرج للفرس والرحل للبعير، يقال ضع الوثارة على ظهر الحمار وهي مما يُوطىء ظهر الحمار للراكب. وفي اللسان: وقد وثُرَ بالضم وَثَارَة أي وطُو ً والميثرة ميثرة السرج والرحل يوطآن بها \_ والميثرة بالكسر مفعلة من الوّثارة وأصلها موثرة فقلبت الواو ياء لكسرة الميم» (١٠).
- ( وَتَعِلَ ): الوثيل القديم من حبال الليف وجمع الوثيل وثّلان، يقال هذا وثيل لا يصلح لجذب الماء، وفي اللسان «والوثيل الخلق من حبال الليف» (٥) وقال ابن خلكان \_ وهو ممايستأنس به \_ الوثيل الرشاء الضعيف وقيل الليف» (٦).

<sup>(</sup>١) اللسان (وتد).

<sup>(</sup>۲) ديوان سحيم ۲۲.

<sup>(</sup>٣) اللسان (وَتُر).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (وثل).

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان ٦/٨٨.

( أَوْجَسَ ): يقال أَوْجَس الرجل أَلماً في بطنه يُوجسُ إذا أحس بالألم، كما يقال هل أنت موجسٌ شيئاً قبل الآن. وفي القرآن الكريم «وأوجس منهم خيفة» (١).

( تَوجَسَ ): يقال تَوجَسَ الرجل لناقته يَتَوجَسُ فهو مُتَوجِسٌ لها إذا بحث عنها أين ترعى مُتَسَمِّعاً لصوتها الخفي، كما يقال تَوجَسْ للعدو أي استمع إلى أصواته الخفية بحذر. وقد قال طرفة:

وَصَادِ قَتَا سَمْع التَّوَجُسِ للسُّرَى لَجَرْسٍ خَفِيٍّ أو لصَوبٍ مُنَدَّد (٢)

وقال ذو الرمة :

وقد تَـوَجَّـسَ رِكْزاً مُقْفِرٌ نَدِسٌ بِنَبْأَةُ الصَّوتِ مافي سَمْعِه كَذِبُ (٣)

وقال علقمة بن عَبَدَة :

تُلاحِظ السَّوظ شَرْراً وهْتِي ضَامِزَة كَا تَوجَسَّ طَاوِي الكَشْج مَوْشُومُ (١)

( وَجل ): يقال مَرَّ بِنَا فلان وَجِلاً أي خائفاً، وأراك وَجِلاً، وهذه امرأة وَجلة. وقد قال معن بن أوس المزني:

لسعَسمْ رُكَ مساأَدْرِى وإنسي الأَوْجسَلُ عسلسى أينا تَغْدُو المنسِيةُ أَوَّلُ (٥)

( وَحُوَحَ ): وحْوَحَ الرجل من البرد قال (أَحَيه) أو (أحيك) هذه هي الوحوحة المسموعة. ولكن الوحوحة لا تقتصر على البرد فكل صوت يخرج من الحلق وهو ينبىء عن ضجر فهو وحوحة وقد قال الكميت بن زيد الأسدي :

وَوَحْوَحَ فَى حِضْنِ الفَتَاةِ ضَجِيعُهَا وَلَمْ يَكُ فَى التُّكْدِ المَقَالِيتِ مَشْخَبُ (٦)

<sup>(</sup>١) سورة هود آية ٧٠.

<sup>(</sup>٢) ديوان طرفة ٢٤.

<sup>(</sup>٣) ديوان ذي الرمة ٨٩/١.

<sup>(</sup>٤) المفضليات رقم ١٢٠.

<sup>(</sup>ه) اللسان (وجل).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (وحع).

وقال ابن منظور «والأصل في الوحوحة الصوت من الحلق» (١).

وقال ابن دريد في الاشتقاق: «الوَحْوَحَةُ التَّوَجُع من البرد إذا تردد صوته في صدره يقال: جاء يوحوح إذا جاء يفعل ذلك» (٢).

( أَوْحَفَ ): أوحف الرجل يُوحِفُ فهو مُوحِف إذا أسرع في سيره، والوَحِيفة صوت سرعة السير، يـقال أقبلت الإبل لها وحيفة وجاء الرجل مُوحِفاً. وفي اللسان «ووحف وأوحف وَوَحَفَ وَأَوْحَفَ كله إذا أسرع» (٣).

( الوَدَك ): الودك الأَلْيَة تذاب أو سنام البعير أوغيرهما مما يذاب فيبرد بعد ذلك ويجمد فذلك هو الودك، يقال هل عندك ودك للبيع؟ وقد وردت الكلمة في قول عَبْدَة بن الطبيب:

ومَنْهَ لِ آجنٍ في جَمِّهِ بَعَرٌ ممَّا تسُوقُ إليه الرِّيخُ مَجْلُولُ كَا تَسُوقُ إليه الرِّيخُ مَجْلُولُ كَا كَانَّهُ في دِلاء القوم إذ نَهَ زُوا حَمُّ على وَدَكٍ في القِدْرِ مَجْمُولُ (١) وفي قول زهير:

لَيْن حَلَلْتَ بِجَوِّف بني أُسَدٍ في دين عَمْرو وحالت بَيْنَنَا فَدَكُ (٥) لَيْسَا نُيسَنَّا فَدَكُ (١٠) لَيَسَا نُيسَنَّكُ مِنْعِي مَنْطِقٌ قَذِع بَاقٍ، كَا دَنَّسَ القُبْطيَّةَ الوَدَكُ

( وَذْف "): الوذف من الرجال الخفيف السريع المتأنق في لباسه يقال فلان لاعب وذف ، وهذا رجل وذف. وفي اللسان: «التوذف الإسراع \_ ويقال مر يتوَذّف بذال معجمة إذا مر يقارب الخطو ويحرك منكبيه» (٦).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) الاشتقاق ٤٤٨.

<sup>(</sup>٣) اللسان (وحف).

<sup>(</sup>٤) المفضليات رقم ٢٦.

<sup>(</sup>٥) ديوان زهير صنعة الأعلم الشنتمرى ص ٨٩.

<sup>(</sup>٦) اللسان (وذف).

- ( الورّس ): الورس صبغ أصفر تصبغ به الثياب، تقول المرأة أريد ثوب ورس أي صبغ بالورس. وفي اللسان «وورّست الثوب توريساً صبغته بالورس» (١).
- ( وَرَع ): يقال لا تلعب بالتراب ياوَرْع بفتح الواو وتسكين الراء \_ هذا هو المسموع ولم أسمع أحداً يفتح الراء. وتجمع الكلمة على ورْعَان، يقال من أولئك؟ فيكون الجواب: ورعان يلعبون ولم أسمع من يقول: أوراعاً. والكلمة مستعملة في البادية أما استعمالها في المدن والقرى فهو قليل. وقد ورد في اللسان: «قال ابن السكيت: وأصحابنا يذهبون بالورع إلى الجبان وليس كذلك وإنما الورع الصغير الضعيف الذي لا غناء عنده» (٢).
- ( تَسورَرُكَ ): يقال أقبل الرجل مُتَوركاً على دابته، وتورك يتورك عليها إذا اتكأ على وركه وثنى رجله على الرحل وأرخى الثانية تتدلى على جنب الدابة. وقد ورد في اللسان «وتورك على الدابة أي ثنى رجله ووضع إحدى وركيه في السرج، وكذلك التوريك» (٣).

وقال الراعى النميري :

وَلاَ تُعْجِل المَرْءَ قَبْلَ الوُرُو لِ وَهْمِي بِرُكُ بَيِهِ أَبْصَرُ (١) وقال عبيد بن الأبرص:

ونحنُ جعلنَا الرُّمْعَ قِرْناً لِنَحْرِهِ فَقَطَّرَهُ كَانَّها كَانَ وَارِكَا (٥) وقال زهير بن أبي سلمى :

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ورس).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ورع).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ورك).

<sup>(</sup>٤) ديوان الراعي النميري ١٠٢.

<sup>(</sup>٥) ديوان عبيد بن الأبرص ١٠١.

- وَوَ رَّكُنَ فِي السُّوبَانِ يَعْلُونَ مَتْنَهُ عِلْيِهِنَّ دَلُّ النَّاعِمِ المُتَنَعِّمِ (١)
- ( وَرَك ): يقال ابتعد عن الورل، ورأيت وَرَلاً كبيراً ، فالورل دابة تشبه الضب إلا أن ذنبه خال من العقد فهو أملس وطويل والضب يأكل العشب وقد يأكل الجنادب أما الورل فيأكل الجنافس والحيات والعقارب، قال عدي بن الرقاع:

عن لِسَانٍ كَجُشَّةِ الوَرْكِ الأصْ صَعْر، مَجَّ النَّدَى عليه الْعَرَارُ (٢)

( وَسَمَ ): وَسَمَ البَعِيرَ يَسَمِهُ وَسُماً وضَع عليه علامة عن طريق كية في رقبته أو في فخذه، ولكل قبيلة من القبائل النجدية وسم تضعه على إبلها فتعرف الناقة عن طريق الوسم بأنها للقبيلة التي تسم ذلك الوسم، وقد قال المتلمس:

ولو غير أخْوالِي أَرَادُوا نَقِيصَتي جعلتُ هم فوق العَرَانين مِيسَمَا (٣) وقال ذو الرمة:

با أَرْفَطَ مَحدُودٍ وَثَطَّ كلاهُما على وجْهِهِ وَسْمُ امرىء عِيرِ سَابق (١)

( الوَسْمِي ): الوسمي المطر الذي ينزل في آخر الخريف وأول الشتاء وهو مطر يسم الأرض بالنبات، وينبت الكمأة بأمر الله، يقال مطرنا مطرأ وسمياً، قال رؤبة ابن العجاج:

جَوَاذِئاً يَخْبِطْنَ أَنْدَاء الغَمَقْ من بَاكِرِ الوَسْمِيّ نَضَّاخِ البُرَقُ (٠) وقال ذو الرمة:

باً رُضٍ هِجَانِ النُّرْبِ وَسْمِيَّةِ النَّرى عَذَاةٍ نَاتْ عنها الْمُلُوحَةُ والبَحْرُ (٦)

<sup>(</sup>۱) دیوان زهیر بن أبی سلمی صنعة ثعلب ۲۱.

<sup>(</sup>٢) اللسان (ورل).

<sup>(</sup>٣) ديوان المتلمس ٢٩.

<sup>(</sup>٤) ديوان ذي الرمة ١/٥٢٦.

<sup>(</sup>٥) ديوان رؤبة ١٠٥.

<sup>(</sup>٦) ديوان ذي الرمة ٧٤/١ه.

\_ ٤٢٧ \_

وَقال النابغة الذبياني:

سَقَى الغَيْثُ قبراً بين بُصْرى وجَاسِمٍ بِغَيثٍ من الوَسْمِي قَطْرٌ وَوَابِلُ (١) وقال :

مُحَدرَّسٍ وحِدٍ جَابٍ أَطَاعَ لَهُ نَبَاتُ غَيْثٍ من الوَسْمِي مِبْكَادِ (۱) وقال الشماخ:

خَلاَ فارْتَعَى الوَسْمِيَّ حتى كَأَنَّماً يَرَى بِسَفَا البُهْمَى أَخِلَّةَ مُلْهِج (٣) وقال عبدة بن الطبيب:

وَعَازِبٍ جَادَهُ الوَسْمِيُّ في صَفَر تَسْرِى الذِّهَابُ عليه فَهْوَ مَوْبُولُ (١)

( وَاصِل ): الواصل البار بأقاربه، يقال فلان واصل، وقد قال عبد مناف بن ربع الحُرَبى الهذلي:

تَعَاوَرُتُمَا ثُوبَ الفُسُوقِ كِلاكُمَا أَبٌ غَيْرُ بَرِّ وابنُمٌ غَيْرُ وَاصِل (٥)

( تَوَطَّأ ): يتحدث الرجل عن خصمه فيقول: ضربته ثم توطأته برجلي ومن الناس من يقول: توطئته برجلي، وتوطأت الإبل الهراس والحجارة والشوك تتوطؤها وفي اللسان «وقد توطأته برجلي ولا تقل تَوَطَّيْتُهُ» (٢) وقال بشامة بن الغدير:

<sup>(</sup>١) ديوان النابغة الذبياني ١٢١.

<sup>(</sup>٢) جمهرة أشعار العرب ٢٢٨/١.

<sup>(</sup>٣) ديوان الشماخ ٨٩.

<sup>(</sup>٤) المفضليات رقم ٢٦.

<sup>(</sup>٥) ديوان المتلمس ٣٦.

<sup>(</sup>٦) اللسان (وطأ).

<sup>(</sup>٧) المفضليات رقم ١٠.

- ( وَعُث ) : يقال هذا طَريق وعث أي فيه رمل تغيب فيه الأقدام، وتلك رملة وعثة قال المُزَّدُ الذبياني:
- وصُمُّ الحَوَامِي مَا يُبَالِي إِذَا جَرَى أَوَعْثُ نَقاً عَنَّتْ لَه أَمْ جَنَادَلُ (١)
- ( أَوْعَزَ ) : يقال : أَوْعِزْ القدح في العيبة أي قدمه إلى مكانه الذي يوضع فيه. وفي اللسان: «الوَعْز التَّقْدِمَة في الأمر والتَّقَدُّم فيه» (٢).
- (الوُعِل): الوُعِل تيس الجبل، والمسموع في الكلمة ضم الواو وكسر العين، وجمع الوُعِل المسموع وعُول. ولم أسمع أحداً ينطق الكلمة بفتح الواو وتسكين العين، وفي اللسان «قال الليث: ولغة العرب وُعِل بضم الواو وكسر العين من غير أن يكون ذلك مطرداً لأنه لم يجيء في كلامهم مُعِل اسماً إلّا دُئِل وهو شاذ» (٣) وقال ذو الرمة:

### ولو كَلَّمَتْ مُسْتَوْعِلاً في عَمَايَةٍ تَصبَّاهُ مِن أَعْلَى عَمَايَـةً قيلُهَا (١)

- ( وقُر): الوقْرُ حمل الحمار وهو علم على وعاء من الخوص يوضع فوق ظهر الحمار فيتدلَّى على جنبيه ثم يملأ بالتراب أو غيره، ولا يوضع على البعير. وفي اللسان «وأكثر ما استعمل الوقر في حمل البغل والحمار والوسق في حمل البعير» (٥).
- ( أَوْقَر ) : يقال أوقر فلان بعيره بالتمر يوقره، وأوقر حماره فالحمار مُوقَر، كما يقال أوقره أي حمله كثيراً، قال بشربن أبي خازم :

#### وقد أوقدرْنَ من قُسْطٍ وَرَنْدٍ ومن مِسْكِ أَحَمَّ ومن سِلاَحٍ (١)

<sup>(</sup>١) المفضليات رقم ١٧.

<sup>(</sup>٢) اللسان (وعز).

<sup>(</sup>٣) اللسان (وعل).

<sup>(</sup>٤) ديوان ذي الرمة ١٩١٥.

<sup>(</sup>٥) اللسان (وقر).

<sup>(</sup>٦) مختارات ابن الشجرى ٣٠٠.

وأَوْقَرَت النخلة فهي مُوقِرَة من نخل موقِر، قال لبيد:

نَخْلُ كوارِغُ في خليج مُحَلمٌ حَمَلَتْ فَمِنْهَا مُوقرٌ مَكْمُومُ (١) وقال القتال الكلابي :

طَوَالِعَ مِن حَوْضَى الرَّدَاهِ كَأَنَّهَا نَوَاعِمُ مِن مَرَّانَ أُوقَرَهَا البُسْرُ (٢)

( وَكُور): الوكر عش الطائر الذي يأوي إليه، يقال خذ الفراخ من الوكر، وقد قال ذو الرمة:

تَرَوَّحْنَ فَاعْمَ صَوْصَبْن حتى ورَلْانَهُ وَلِم يَلْفِظِ الغَرْثَى الخُدارِيَّة الوَّكُرُ (٣)

( وَكَفَ ): يقال وكف البيت علينا ووكف السقف، وعلى رأسي وكَّاف وواكف، يقال ذلك عندما ينهمر المطر ويتخلل بيت الشعر أو سطح الدار وقد قال مزاحم العقيلي:

يَخَافُ على بيضَاتِهِ الليلَ قد دَنَا وَتَهْنَانَ وكَّافِ الجَنَابِينِ مُخْضِلِ (١)

وقال ضابيء بن الحارِث البرجمي:

كَانَ بها شَــنْطانـةً من نـجَائِـهَا إِذَا وَاكِـفُ الـذِّفْرَى عـلـى اللَّـنْثِ شُـلْشِلاَ(٥)

وقال لبيد:

باتَتْ وأَسْبَلَ وَاكِفْ من ديمة يُرْوِي الخَمَائِلَ دَامُاً تَسْجَامُهَا (٦)

<sup>(</sup>۱) ديوان لبيد ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) ديوان القتال الكلابي ٤٩.

<sup>(</sup>٣) ديوان ذي الرمة ٨٣/١.

<sup>(</sup>٤) ديوان مزاحم ١١٩.

<sup>(</sup>٥) الأصمعيات رقم ٦٣.

<sup>(</sup>٦) ديوان لبيد ١٧٢.

وقال حميد بن ثور:

## إِذَا اسْتَوْكَفَتْ بِاتَ الغَوِيُّ يَسُوفَ مُهَا كَا جَسَّ أَحْسَشَاء السَّقِيمِ طَبِيبُ (١)

( اتَّكَلّ ): نسمع الأب يقول لابنه اتَّكِلْ أي لا تتدخل في أعمل، واتكل الأب على ابنه يتكل عليه اعتمد عليه. قال سَعْيَةُ بن العُرَيْض:

#### فإنْ أَوْدَى السبابُ فلم أُضِعْهُ ولم أتكِلْ على أنيِّ غُذيتُ (٢)

( الوكاء ): يقال أوكى الرجل القربة يوكِيهَا إيكاء وأوكِهَا إذا شَدَّ فَمَها بسير أو بخيط. وفي اللسان « الوكاء رباط القربة وغيرها الذي يشد به رأسها» (٣) وقال عدي بن الرقاع:

#### أَوْكَتْ عِلْيه مَضِيقاً مِن عَوَاهِنِها كَمَا تَضَمَّنَ كَشْحُ الحُرَّةِ الحَبَلا (١)

- ( وَلُولَ ): يقال بالباب امرأة تولول فيبدو أن مصيبتها عظيمة، ووَلُولَتْ المرأة إذا أعولت ودعت بالويل وأعولت» (٥٠).
- ( وَلَه ): الوَله شدة الوجد، يقال وَله الصبي على رؤية أمه يَوْلَهُ فهو وَلُهُ وهي ولْهُ عليه، والولهان مثل الوّله وكذلك الواله، قال مزاحم العقيلي:

حَنَنْتُ إلى جَدْوَى كَمَا حَنَّ والِهٌ وَعَاهُ الْهَوَى واسْتَظْرَبَتْهُ الْأَلْأَيْفُ (١)

وقال الأعشى :

<sup>(</sup>۱) دیوان حمید بن ثور ۸۵

 <sup>(</sup>۲) الأصمعيات رقم ۲۲.

<sup>(</sup>٣) اللسان (وكي).

<sup>(</sup>٤) الطرائف الأدبية ٨٤.

<sup>(</sup>٥) اللسان (ولول).

<sup>(</sup>٦) ديوان مزاحم ١٠٥.

فَأَفْهِلَتْ وَالِهِا ثَكِلَى على عَجَلٍ كُلُّ دَهَاهَا وكلُّ عندها اجْتَمَعًا (١) وقال الكميت الأسدي:

وَلِهَتْ نَفْسِيَ الطّروبُ إلهم ولَهًا حالَ دونَ طَعْمِ الطّعامِ (١)

( وَلَي ): الوَلي بتخفيف الياء المطريصيب الأرض بعد مطر الوسمى فترتوى الأرض وتخرج نباتها في أحسن صورة، يقال هذه أرض مَوْليَّة أي أصابها مطرالولي، قال طرفة:

تَرَبَّعَت القُفَّين في الشَّولِ تَرْتَعى حَدائِقَ مَوْلِيِّ الأَسِرَّةِ أَغْيِد (٣) وقال المتلمس:

ولَمْ يَرُع العِيسَ الكَوَانِسَ بالضَّحى يِالْسُرَارِ مَوْليٍّ ، أَلِدَّتُهُ صُفْرُ (١)

( الوَنِيُّ ): الوَنيُّ البطىء في عمله، وَوَنَّى الرجل ضعف وقصر في عمله، يقال فلان مايوُنِّى إلا وقد أنجز عمله، وتوانى تراخى وقصر في عمله، قال امرؤ القيس:

مِسَحٍّ إذا ما السَّابِحَاتُ على الوَنَى أَثَـرْنَ غُبَاراً بالكَدِيدِ المُرَكَّل (٥)

( وَهَج ): يقال أبعد عن وهج النار أي توقدها، ونار تَوهَّجُ أي توقد، والوَهَج يكون للنار والشمس. وفي اللسان: «والوَهَجُ والوهُج والوَهَجَان والتَّوَهُّج حرارة الشمس والنار من بعيد» (٦).

<sup>(</sup>١) ديوان الأعشى ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) اللسان (وله).

<sup>(</sup>۳) ديوان طرفة ١٣.

<sup>(</sup>٤) ديوان المتلمس ٢٥٧.

<sup>(</sup>٥) ديوان امريء القيس ١٥٤.

<sup>(</sup>٦) اللسان (وهج).

#### (حــرف الياء)

( يَبيس ): اليبيس مايبس من العشب، يقال يَبسَ العشب يَيْبَسُ فهوَ يابس، و يَبِس الرطب يتخذ للأسفار لأنه يحتفظ بصلابته. و يقال يَبِسَت الشاة إذا انقطع لبنها. وفي اللسان «وشاة يَبَس وَ يَبْس : انقطع لبنها فيبس ضرعها ولم يكن فيها لبن» (١). وقال سلامة بن جندل:

كَأَنَّ احتِلاء المَشْرَفِيِّ رُؤوسُهُمْ هَوِيُّ جَنُوبٍ في يَبيسٍ مُحَرَّقٍ (٢)

(يَافُوخَ ): اليافوخ أعلى الرأس و يكون ليناً في رأس الطفل يقال لاتهمز يافوخ الطفل، وقد قال الفرزدق:

#### ونحن قَسَمْنَا من قُدَامَة رَأْسَهُ بِصَدْع على يافُوخِهِ مُتَفَاقِمٍ (٣)

(يَنَم): اليَنَم من أجود العشب وواحدته ينمه، والينمة عشبة لها وريقات لطاف وسنبلة في وسطها، وتسمن عليها الأغنام والإبل ويغزر لبنها، يقال هذه أرض طيبة تنبت الينم، والينم ينبت في الرمل وفي سهل الأرض وحافات الرياض، وقد ورد في اللسان «الينمة نبتة من أحرار البقول تنبت في السهل ودكادك الأرض لها ورق طوال لطاف مُحدَّب الأطراف عليه وبر أغبر كأنه قطع الفراء، وزهرتها مثل سنبلة الشعير وحبها صغير \_ ومن كلام العرب: قالت الينمة أنا الينمة أغبُقُ الصبي بعد العتمة وأكب الثال فوق الأكمة، تقول دري يُعَجَّل للصبي وذلك أن الصبي لا يصبر والجمع ينم» (١) وهذا الوصف ينطبق على الينمة وقال المرقش الأكبر:

<sup>(</sup>١) اللسان (يبس).

<sup>(</sup>٢) الأصمعيات رقم ٤٢.

<sup>(</sup>٣) النقائض ٣٨٨/١.

<sup>(</sup>٤) اللسان (ينم).

مُخْتَلِطٍ حُرْبُثُهُ بِاليَنَمْ(١) باتَ بِغَيْثٍ مُعْشِب نَبْتُهُ

ومن شواهد اللسان:

<sup>(</sup>۱) المفضليات رقم **٤٩.** (۲) اللسان (ينم).

# الفهرس

| الصفحــة                                | الموضوع         |
|-----------------------------------------|-----------------|
| الصفحــة<br>                            | المقدمة         |
| V                                       | تمهيد           |
| \V                                      | المعجم          |
| 19                                      | حرف الهمزة      |
| Y                                       | حرف الباء       |
| ٣٨                                      | حرف التاء       |
| ٤٣                                      | حرف الثاء       |
| £7                                      | حرف الجيم       |
| 77                                      | حرف الحاء       |
|                                         | حرف الخاء       |
| 1                                       | حرف الدال       |
| 117                                     | حرف الذال       |
| \\\\                                    | حرف الرا        |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | <u>۔ ف</u> بزاي |

| حرف السين           |
|---------------------|
| حرف الشين           |
| حرف الصاد           |
| حرف الضاد           |
| حرف الطاء           |
| حرف الظاء           |
| حرف العين           |
| حرف الغين           |
| حرف الفاء           |
| حرف القاف ٢٧٥       |
| حرف الكاف           |
| حرف اللام ٣٢٢       |
| حرف الميم ٣٤٣       |
| حرف النون ٣٦٢       |
| حرف الهاء وفي الهاء |
| حرف الواو ۲۲۲       |
| حرف الياء           |